

المامية المامية

## الحرازعي بروي

ارسطوعة الغرابية

الجزءايذول

6 9685

الناشر مكتبة النصضت المضرية ٩ شارع عدلى باشا بالفاهرة ١٩٤٧ Cat. Oct. 1950

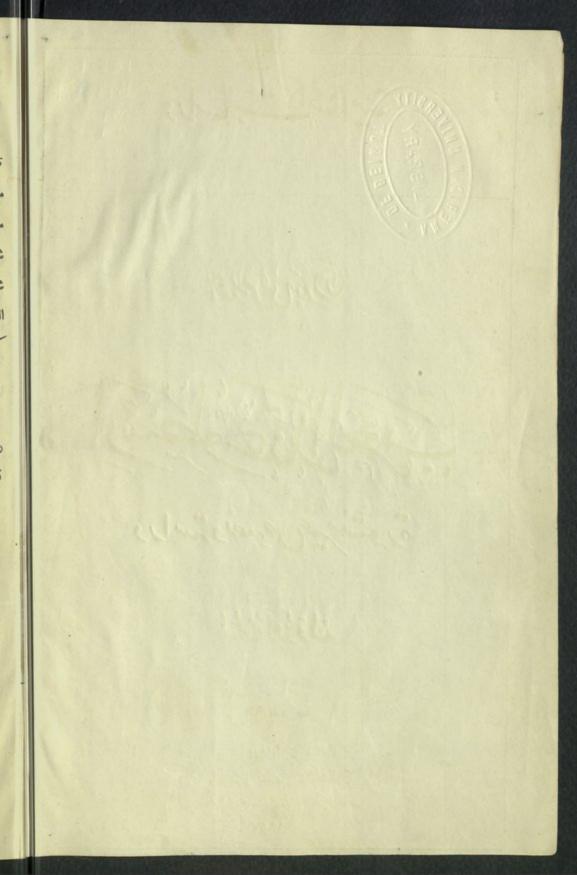

## فهرس البكتاب

| الصفحه    |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
|           | نصدير عام ال وي وي ال الما الما الما الما الما الما الما         |
| 11- 1     | قالة اللام من كتاب « ما بعد الطبيعة » لأرسطو                     |
| 71-17     | بن شرح المسطيوس لحرف اللام                                       |
| rr - rr   | شرح حرف اللام لابن سينا                                          |
| YE - 70   | شرح « كتاب أثولوجيا » المنسوب إلى أرسطو ، لابن سينا              |
| 117 - YO  | لتعليقات على حواشي كتاب « النفس » لأرسطو ، لابن سينا             |
|           | كتاب « المباحثات » لابن سينا :                                   |
| 177-119   | رسالة إلى أبي جعفر بن المرزبان الكيا                             |
| 749 - 177 | نص « كتاب المباحثات »                                            |
| Y57 - Y5. | رسائل خاصة بابن سينا                                             |
|           | نسخة عهدٍ عهد كنفسه ، لابن سينا                                  |
|           | ١ - القول في مبادئ الكل بحسب رأى أرسطاطالس الفيلسوف              |
|           | ٢ - كلام الإسكندر الأفروديسي                                     |
| 14. — 144 | ٣ - مقالة الإسكندر الأفروديسي في الرد على كسنوقراطيس في أن       |
| 0 = 90    |                                                                  |
| 174 - 171 |                                                                  |
|           | ٤ - مقالة للإسكندر في أنه قد يمكن أن يلتذ الملتذ و يحزن مماً على |
| 7.7       | + رأى أرسطو ٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠                |
|           | ٥ – مقالة الإسكندر في أن القوة الواجدة يمكن أن تكون قابلة        |
| 4A0 - 4AE | الأضداد جميعاً على رأى أرسطوطاليس                                |
|           | ٣ – مقالة الإسكندر في أن المكون إذا < استحال > استحال            |
|           |                                                                  |

| CELLEDI   |                                            |                               |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 79 719    | سورة وأنهاتمام الحركة وكالها على رأى أرسطو | ٧ - مقالة الإسكندرفي الم      |
| 797 - 791 | إثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها    | ٨ – مقالة الإسكندر في         |
| 798 - 798 | ن الفعل أعم من الحركة على رأى أرسطو        | ٩ - مقالة الإسكندر في أر      |
|           | ه الفصول » ؛ وفي حواشيها تعاليق            | ١٠ - مقالة الإسكندر في        |
| ٣٠٨ - ٢٩٥ | ن أبى بشر متى بن يونس                      | لأبي عمرو الطبري ء            |
|           | نسيموس في تحليل الشكل الثاني               | مقالة ثامسطيوس في الرد على من |
| 770 - 7.9 |                                            | والثالث إلى الأول             |
| mm - mm   | نالة اللام (الفصل الأول وشطر من الثاني)    | ملحق: شرح ثامسطيوس على مة     |
| 377 - 777 | يسية                                       | ثبت المصطلحات والموضوعات الرئ |
| TTV       | ب (عدا القدمة )                            | ثبت الكتب الواردة في الكتاب   |
| 779 - 77A | (عدا القدمة)                               | ثبت الأعلام الواردة في الكتاب |
|           |                                            |                               |
|           | الرموز والعلامات                           |                               |

١٤٠٠ >: زيادة من عندنا .

٧٧٧ [ ٧٤٧ ] : موجود في الأصل ونقترح حذفه .

الله [ ٧٧ ] وبداخله رقم : رقم المخطوطة الأصلية التي نشرنا عنها .

ن = ص : المخطوط الأصلي أو الوحيد الذي نشر عنه النص .

🗥 † 🗥 الهوامش أو التعليقات الموجودة في المخطوط . 💮 💮

# دراسة فيلولوجية

#### تصدير عام

لكل فكر ممتاز حياة حافلة في الضمير الواعي المتطور للإنسانية على تباين عصورها وأجناسها . وبقدر تعدُّد صور هذه الحياة وعمق تكوينها وتلوينها يكون خصبها وعظمة صاحبها . ولا جُناح عليها أن تتعاورها ضروب من التعديل والتبديل وفقاً لعوامل يتصل بعضها بالأسانيد التاريخية ، و بعضها الآخر — وهو الأهم — بالشعوب والأفراد الذين يتمثلون تلك الحياة وذلك الفكر . و إنه لمن السطحية التاريخية في الفهم الحضاري السليم أن نعد في الانتحال أو التربيف مَدْعاة حذر أو علامة خطأ كان يمكن تجنبه . كلا ، بل الضرورة عينها هي التي تفعل فعلها اللازب في هذا الانتحال أو سوء الاستعال وما ينشأ عنهما من قلب و إبدال .

وتلك مبادى علينا أن نجيد استخدامها وتطبيقها في إدرا كنا لأرسطو عند العرب . فلا رسطو — وإن قل في هذا شيئًا عن أفلاطون — صور متعددة بقدر الحيوات التي قضاها في ضمائر الشعوب ، بل الأفراد ، الذين من بهم . فأرسطو عند الرومان غيره عند العرب ؛ وهو عند الأخيرين مختلف عنه عند الغربيين في العصور الوسطى . بل هو في داخل الحضارة الواحدة يتلون وفقاً لأدوارها : فني الحضارة العربية برى صورة أرسطو في مدرسة الإسكندرية في القرون الخمسة أو السبعة الأولى للمسيح ، غيرها في العصر العباسي في بغداد وإيران ؛ وفي الحضارة الأوربية تختلف صورته في العصر الاسكلائي عنها في عصر النهضة حتى القرن التاسع عشر ، وهذه تختلف كذلك عنها في النصف الأول من قرننا هذا مضافاً إليه النصف الثاني من القرن الماضي . ولهذا يخلق بالباحثين أن يتتبعوا هذه الصور المتعددة التباينة وأن يقدروها وفقاً للعوامل المولدة لها . فلهذا أخطر الأثر في بيان كلا الجانبين : بانب المؤثر (أرسطو مثلا) وجانب المتأثر (من أفراد أو شعوب ) مما يسمح بدقة التقدير لكلهما : الأول في فاعليته ، والثاني في قابليته ، وكلاها معاً في الفهم الإنساني العام .

وفي تقديرنا لهذه العوامل يجب أن نتجافي عن كل تقويم يتصل بما يسمونه الخطأ في الإسـناد التاريخي. فليس هنا خطأ ولا صواب ، إنما هي الضرورة التاريخية تعمل عملها ؟ وبالنسبة إلى الضرورة ينتني معنى الخطأ والصواب. وعلى ضوء هذه الواقعة نفهم لماذا نسب إلى أرسطو - في الحضارة العربية مثلا - ما نسب إليه من كتب ، كان من الواجب -وفقاً للضرورة الحضارية التاريخية — أن تنسب إليه ، شاء الفيلولوچيون والمؤرخون المزعومون أولم يشاءوا . فلم يكن صدفة ، أو حاجة في نفس من فعـــل ، أن تُنسّب هذه المقتطفات من «تُسَاعات » أفلوطين إلى أرسطو : إنما هىالروح الحضارية العربية العامة هى التي كانت وراء هذه النسبة . ولا عبرة بعدُ با كتشاف المؤلف الحقيقي لهذه المقتطفات التي عرفت اسم « أثولوجيا أرسطاطاليس» . فحتى لوكان العرب قدع ، فواهذا أوشكوا في نسبة هذا الكتاب إلى أرسطو — و إن ثمت شواهد عليه أو دلائل قد تُؤُوَّل على أنها شواهد (١) ــ فلن يكون هذا بحائل لهم دون استمرارهم في نسبته إلى أرسطو . لأن الشعوب والأفراد لا يهمها أن تعرف أرسطوكا كان في واقع التاريخ بقدر ما يعنها أن تدركه كما تريد لها حاسَّتُهَا التاريخية المنبثقة من روح الحضارة التي تنتسب هي إلها ؛ وعلى أرسطو - في الحالة التي لا يتفق فيهـا تاريخيًّا وأمانيّ هذه الروح — أن يحنى رأسه ويكيِّف نفسه وفقًا لهذه الأماني.

وهذه الصورة العربية لأرسطو لن يستطيع الباحث تقديمها للنــاس إلا بعد أن يَفْرُغ من نشر النصوص التي تُعَدَّ وثائق لها . وهو عمل لما يكد يُنْجِزُ منه شيء .

وها نحن أولاء نقدم فى هذا « الجزء الأول » طائفة من هذه النصوص التى سندرسها بالتفصيل فى « الجزء الشانى »، وهى كلها من وضع شراح أرسطو من بين اليونان والعرب ( ابن سينا ) .

أما أهمية هذه الشروح والدراسات التي وضعها الشراح اليونانيون فخطيرة ، لأن أصولها اليونانية مفقودة ولم يبق إلا هذه الترجمات العربية لها ، أو ما سيقام عليها من ترجمات إلى لغات أخرى مثل العبرية واللاتينية . وهذا من شأنه أن يزيد في أهمية البحث في التراث

<sup>(</sup>۱) راجع بعد ، ص ۱۲۱ تعلیق ۳ .

العربى بوصفه مصدراً مزدوجاً : أعنى للفكر العربى والفكر اليونانى معاً . وهذه ناحية قد تنبه إليها الباحثون منذعهد غير قليل ، و إن كانت لم تتحقق بعد ُ إلا في نطاق ضئيل ولا يزال الميدان مفتوحا كله تقريباً أمام الدارسين (١) . إذ لا يكاد يتجاوز بعض الكتب المنحولة على سقراط أو أرسطو ، مثل كتاب «التفاحة» الذى ذكره إخوان الصفا وابن سبعين في «مراسلاته» مع الإمبراطور فردر يك الثانى ، وهو حوار يجرى بين أرسطو و بين تلاميذه قبيل وفاته ، تقليداً لمحاورة « فيدون » لأفلاطون ، وفيه دعوة إلى العناية بمؤلفات أرسطو خصوصاً « ما بعد الطبيعة » . وقد أشار موسى بن ميمون إلى أنه منحول . وترجم إلى العبرية ، وترجمه ابراهيم بن حسداى (في أوائل القرن الثالث عشر الميلادى) ، ونشر مراراً عدة ، كا نشر مع ترجمة لاتينية سنة ٢٠٠١ قام بها لوزيوس Losius ، وترجمه إلى الألمانية موزن كا نشر مع ترجمة لاتينية سنة ٢٠٠١ قام بها لوزيوس Losius ، وترجمه إلى الألمانية موزن ترجمة تلخيصية بالفارسية والإنجليزية ( « مجلة الجمية الأسيوية الملكية » J. R. A. S. مناسقراط » في المخطوطة رقم ٢٠٠ أخلاق بالخزانة التيمورية .

ومن هذا النوع كذلك بعض الرسائل الفلسفية لجالينوس التي ضاع أصلها اليوناني ولم يبق إلا ترجمتها العربية ، وأهمها : جوامع لمحاورات أفلاطون ، ويقوم فلتسر بنشر جوامع محاورة «طياوس» مع ترجمة لا تينية بمساعدة المرحوم الدكتور باول كروس في السلسلة التي سيطلق عليها اسم «أفلاطون في العربية» Plato Arabus على نفقة معهد قار بورج Warburg في لندن . ثم جوامع كتاب « السياسة » لأفلاطون الذي أورد ابن أبي أصيبعة (ج١ص ٧٦) وغيره قطعة منها شرحها وترجمها كلبفليش Kalbfleisch في مقالة له في «السّفر التذكاري المقدم إلى تيودور جومبرتس » ، مؤرخ الفلسفة اليونانية المشهور (٢٠) . ثم

Abstracta Islamica, in, Revue des Etudes Islamiques, 1934, p. A. 183-90 راجع (١)

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا كله أ: مورتس اشتينشنيدر والترجات العربية عن اليونانية، ، ليبنسج سنة ١٨٩٧،

M. Steinschneider: Die Arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen, ۱۳ می ۸۲ می ۸۲ میل Leipzig

<sup>(</sup>٣) Festschrift Theodor Gomperz (٣) ، وراجع فى هذا مقالة باول كروس : « كتاب الأخلاق لجالينوس » ، « مجلة كليه الآداب » مجامعة فؤاد الأول ، المجلد الحامس الجزء الأول ، ص ٢ تعليق ٧ . القاهرة سنة ١٩٣٩ .

« كتاب الأخلاق » الذي نشره باول كراوس (١).

فنى نشر هذه الكتب التى فقد أصلها اليونانى إسداء خدمة جئى للباحثين فى الفكر اليونانى ، وبخاصة فى عصره الهدينى ، أى المتأخر ، لأن أغلب هذه النصوص ترجع إلى ذلك العصر — بما لا يحتاج إلى فضل بيان . فلنمض إلى بيان النصوص التى نشرناها هنا .

#### --1-

« فصل فى حرف اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس الفيلسوف » هذا النص مأخوذ من المخطوطة ٢ م حكمة وفلسفة بدار الكتب المصرية (راجع بعد وصفنا الكامل لهذه المخطوطة) ، وهو يشمل ترجمة ملخصة بعض التلخيص (راجع الهوامش فى الصفحات فى نص أرسطو) للفصول من ٢ - ١٠ عن مقالة اللام (الثانية عشرة) من كتاب «ما بعد الطبيعة » لأرسطو .

وهذا النصكان قد نشره من قبل ( وهو الوحيد في هذه المجموعة كلها الذي نشر من قبل ) الدكتور أبو العلا عفيفي في مجلة كلية الآداب بجامعة فؤاد ( المجلد الخامس ، الجزء الأول ، ص ٨٨ ـ ص ١٣٩ ) مع مقدمة وترجمة عن الإنجليزية (٢٦ لمقالة اللام بأكلها . وقد بيّنا في هوامش نشرتنا هذه ما لنا على تلك النشرة السابقة من ملاحظات تتصل بألوان

<sup>(</sup>۲) لا عن اليونانية كما قد يظن القارى من قول الناشر: « وجدتني مضطراً إلى أن أضع بإزائها ترجمة حديثة لمقالة اللام بأكلها ، تقلنها عن النص الذي نصره باليونانية الأستاذ رس W. D. Ross عجامعة أكسفورد سنة ١٩٢٤ و ترجمه إلى الانكليزية سنة ١٩٢٨ » ( س ٩٠ ) ، وقوله ممة أخرى بعبارة أكثر إيهاماً للقارئ : « هذا ، وقد قابلت الترجمة العربية القديمة المنشورة هنا بالنص الذي حققه ونصره الأستاذ رس مجامعة أكسفورد » ، مع أنه لم يراجع غير الترجمة الإنجليزية .

وبهذه المناسبة نشير إلى إيهام آخر من هذا النوع ورد في كتاب « فجر الإسلام » ( الطبعة الخامسة ص ٢٩١ ، تعليق ١ ) للا ستاذ أحمد بك أمين قال فيه : « اطلعت بعد كتابة هذا على بحث للاستاذ نلينو باللغة الإيطالية يذهب فيه إلى هذا الرأى» — مما قد يوهم القارئ أن المؤلف اطلع على هذا البحث في الإيطالية ، والصحيح أنه قرأه في كتابنا « التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية » ( ص ١٧٣ — ص ١٩٨ ، ط ١ القاهرة ، ١٩٤ ) . ولكنه لم يشأ الإشارة إليه اعترافاً بما يقدمه الناس للناس من خدمات وجهود !!

الذه والفاط في تحقيق النص . فنكتفي هنا بالإحالة إليها . أما مقدمة الناشر فنتناول خصوصاً مسألتين (١) المقابلة بين الترجمة العربية القديمة وترجمته هو الحديثة عن الترجمة الإنجليزية ؛ (٢) تحقيق اسم المترجم القديم . أما فيا يتصل بالمسألة الأولى فإن أعلب الملاحظات التي أوردها الناشر تنحل من تلقاء نفسها لأنها تقوم على فساد تحقيق للنص العربي القديم كما بينا في هوامشنا . ففيا يتعلق بملاحظاته على الفصل السادس ، رددنا على الملاحظة رقم ٢ في الهامش رقم ٣ ص ٣ . و بمقارنة الترجمة القديمة والنص الأصلى اليوناني بجد أن المترجم العربي القديم كان أحرص على دقة الترجمة وحرفيتها من صاحب الترجمة الإنجليزية التي عنها نقلت ترجمة الناشر العربية ، وهذا يلاحظ في أكثر مواضع الترجمة العربية القديمة حينا تقارن بترجمة رص الإنجليزية أو بعض الترجمات الفرنسية (مثل ترجمة العربية القديمة حينا تقارن بترجمة رص الإنجليزية أو بعض الترجمات الفرنسية (مثل ترجمة تريكو Tricot ) نشرة قران Vrin ، باريس سنة ١٩٤٠ ط٢) التي أقيمت علها .

أما الملاحظة رقم ٣ فهى فى صالح المترجم العربى القديم ، لأنهذه الجملة الزائدة عن ترجمة الناشر موجودة فى النص اليونانى الأصلى οὖΘεν ἄρα ὄΦελος ουδεὰν οὖσίας بحروفها، كالإهمال إذن من المترجم الحديث!

والملاحظة رقم ٤ لا محل لها ، فإن المعنى واحد مين الترجمة القديمة و بين ترجمة الناشر مع دقة الأولى فى التعبير وانطباقها على الأصل طريقة أوفق . يقول الناشر : « (٤) يقول فى ب ( أى الترجمة العربية القديمة ) « وذلك أن الوجود (صحتها : الموجود ، كما كتبها الناشر نفسه فى النص ص ١٠٨ س ١٩ ب) مالقوة يمكن ألا يفعل » وهو فى ا ( أى ترجمة الناشر العربي ) : «فإن مافيه القوة ليس من الضرورى أن يفعل » ، وهو الصحيح والأول خطأ فى الترجمة » — هذا ما كتبه الناشر العربي ، وإنا لنعجب من قوله إن الترجمة القديمة أخطأت هنا مع أن المعنى واحد تماماً فى كلتا الترجمتين !

أما الملاحظة رقم ٥ فتعود إلى سوء الترقيم عند الناشر العربي كما أشرنا إلى هذا في الهامش رقم ٧ ص ٤ ، مما أدى به إلى افتراض معان غريبة ، مع أن النص العربي القديم في غاية الوضوح و ينطبق تمام الانطباق على النص اليوناني الأصيل .

والملاحظة رقم ٦ شأنها شأن الملاحظة رقم ٤ ، بل هي أكثر غرابة لأن الفارق بين

الترجمتين ناشى، عن عدم دقة ترجمة الناشر العربي في ترجمته حتى عن الترجمة الإنجليزية ، فقد ترجمها رص ١٠٧١ ب من نص فقد ترجمها رص هكذا في نشرته ( ج ص ٣٦٩ تحت سطر ٢٥ ص ١٠٧١ ب من نص أرسطو ، أكفورد سنة ١٩٢٤ هزيرة في المناسبة في المناسبة عن المناسبة الم

وتكنى هذه الأمثلة شواهدَ على قيمة ملاحظات الناشر ، فضلا عما فى إبراد النص العربى القديم فى هذه الملاحظة ٨ على العربى القديم فى هذه الملاحظة ٨ على الفصل السادس :

قوله « صناعة الخشب » ، مع أنها في النص الذي نشره هو « صناعة النجارة » ( راجع ص ١١٠ س° من نشرته ) ، أوفى رقم ١٠ : «وانكساغورس يفترض ... » وهي في النص الذي نشره «يفرض» . أوفي الملاحظة رقم ٣ : « وأ كثر من ذلك يوجد » ، وهي في ترجمته هو «مايوجد» — إلى آخر كل هذه الألوان من عدم التدقيق في النقل. فأكثر ملاحظات الناشر إنما ترجع إلى عدم مراجعته للنص اليوناني الأصلى ، فلو كان تيسر له مراجعته لتبين له أن الترجمة العربية القديمة هي أجود حتى من الترجمات الحديثة الأوربية نفسها ، لأنها أقرب إلى النص وأدق في التعبير، أما هذه الترجمات الحديثة — وبخاصة الترجمــة الإنجليزية لمجموع مؤلفات أرسطو وهي التي نشرت تحت إشراف و . د . رص W. D. Ross ، فإنها موسعة في كثير من المواضع ولا تساير النص بحروفه ، ولهذا لا يجوز الاعتماد علمها مطلقاً في تحقيق النصوص الأرسطية بالنسبة إلى من لايعرفون اليونانية — نقول إن بعض الترجمات الحديثة تتوسع في النص طلبًا للإيضاح وابتغاء تأويله . وكان الأحرى بالمترجمين المحدثين أن يدعوا النصكما هو ويفسروه في الهوامشكا يشاؤون ؛ ومن هنا فنحن نعلن إعجابنا بتلك السُّنَّة الحميدة التي جرى علمها أســــالافنا من المترجمين العرب. والترجمة القديمة التي بين أيدينا هي أوضح شاهد على ما نقول . ولذا فإن الجهرة الكبرى من ملاحظات الناشر السابق لا تقوم على أساس إذا راعينا النص الأصلى اليوناني : فإيجاز الترجمة العربية القديمة راجع – كما هو واجب — إلى النص اليوناني نفسه الذي حملت الأمانةُ المترجمَ على أن يترجمــه كما هو

بلا تأويل ، تاركا للقارئ أن يفهمه كما يذهب إليه عقله . ولسنا بحاجة إذن إلى متابعة الناشر السابق في بقية ملاحظاته ، فحكمها غالبًا حكم ما أوردناه ردًا علمها .

والمسألة الثانية التى تعرض لها الناشر السابق هى مسألة صاحب الترجمة . وكلامه هاهنا لا يقل إثارة للمجب عنه فى المسألة الأولى — فقد اكتفى بأن نقل عن ابن النديم والقفطى ما يتصل بمقالة اللام بتفسير الإسكندر وتفسير ثامسطيوس . ولسنا هنا بإزاء ترجمة لهذين التفسيرين أحدها أوكليهما حتى يكتني بنقل ما يتصل بهما وحدها دون ترجمة النص نفسه . إنما نحن بإزاء ترجمة النص وحده دون تفسير أحد . ونحن نجد فيما يتصل بترجمة النص ما يلى فى ابن النديم :

« الكلام على كتاب الحروف ، ويعرف « بالإلهيات » : ترتيب هذا الكتاب على ترتيب حروف اليونانيين ، وأوله الألف الصغرى ، ونقلها إسحق . والموجود منه إلى حرف مو ، ونقل هذا الحرف أبو زكرياء يحيى بن عَدِى ت . وقد يوجد حرف نو باليونانية بتفسير الإسكندر . وهذه الحروف نقلها اسطات للكندى ، وله خبر في ذلك . ونقل أبو بشر متى مقالة اللام بتفسير الإسكندر — وهى الحادية عشرة من الحروف — إلى العربي . ونقل حنين بن اسحق هذه المقالة إلى السرياني . وفسر المسطيوس لمقالة اللام ؛ ونقلها أبو بشر متى متى بتفسير المسطيوس ؛ وقد نقلها شملي . ونقل اسحق بن حنين عدة مقالات . وفسر سوريانوس لمقالة الباء ، وخرجت عربي (كذا!) ، رأيتها مكتوبة بخط يحيى بن عدى في فهرست سوريانوس لمقالة الباء ، وخرجت عربي (كذا!) ، رأيتها مكتوبة بخط يحيى بن عدى في فهرست كُتُبه » («النهرست» لا بن النديم ، نشرة فلوجل ص ٢٥١ ؛ طبع مصر ص ٣٥٣ بلاتاريخ) .

وهذه الفقرة مليئة بالصعوبات: فهى غير منظمة ولا واضحة كايقول اشتينشنيدر (المرجع السابق، ص ٦٦ ؟ ٣٥ ). وأول هذه الصغوبات مايتصل بقوله: « ونقلها إسحق »، فهل يقصد من الضمير في « نقلها » أنه يعود إلى الحروف كلها أو إلى الألف الصغرى التي ذكرها قبل هذا مباشرة ؟ إذا أخذنا بما يرد في القفطى لكان علينا أن نقول إن إسحق نقل الألف الصغرى وحدها دون بقية الحروف في هذه العبارة الأولى. واشتينشنيدر يكتفى بوضع المشكلة على هذه الصورة.

ونستطيع أن نضيف إلى هذا أن ترجمة اسحق بن حنين لمقالة الألف الصغرى موجودة

حقاً ، وهي التي اعتمد عليها ابن رشد في شرحه لهذه المقالة ، وقد وردت في نشرة الأب بوبج لكتاب « تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد ( ص ٣ – ص ٥٥) إلى جانب ترجمة اسطات ( في الهامش ) . وليس في هذه النشرة من ترجمات اسحق لهذا الكتاب غير مقالة الألف الصغرى ، أما بقية المقالات فهي من ترجمة اسطات . وهذه الواقعة قد تفيداً في ترجيح التفسير الأول وهو أن تكون إشارة ابن النديم في قوله : « نقلها اسحق » مقصورة على الألف الصغرى ، دون أن يمنع ذلك من كون اسحق قد ترجم بعد ذلك مقالات أخرى غيرها .

وابن النديم يذكر لنا فعلا بعد هذا أن اسحق قد نقل « عدة مقالات » ولكن هاهنا صعوبة أشد تعقيداً من الأولى. فأوجست ملر (٢) يذهب إلى أن ابن النديم يقصد من هذا النقل أنه يتعلق بتفسير ثامسطيوس ، ما دام قد ذكر من قبل ترجمة إسحق للنص كله . ولكن اشتينشنيدر يعترض عليه في هذا بحق فيقول : « والواقع أن اسحق ترجم تفسير اللام (لثامسطيوس) ؛ بيد أن هذه مقالة واحدة . فلعل الخبر الذي أورده « الفهرست» قد استُق من مصدر آخر (٢) » . وهنا أيضاً ينتهي اشتينشنيدر كما انتهي بالنسبة إلى الصعوبة الأولى دون أن يدلى بحكم . إنما يضيف إلى ما تقدم أنه في مخطوطة ليدن لتفسير ابن رشد لكتاب « ما بعد الطبيعة » قد وجد فرينكل Fraenkel بعض الأخبار المتناثرة غير المعلوم مؤلفيها ، وفيها أن ابن زرعة ترجم المقالة الثائية عشرة وأن نظيف بن أمين قد ترجم المقالة الثائية عشرة ؛ وكل ما فسره القاضي ( أبو الوليد بن رشد ) هو عن ترجمة اسطاث فيا عدا مقالة الألف الصغرى ، فهي من ترجمة اسحق ؛ وآخر ما ترجمه اسطاث هو مقالة اللام ؛ أماالألف فن ترجمة نظيف . ونظيف هذا — هكذا يتابع اشتينشنيدر روايته — هومن غيرشك نظيف القس (حوالي سنة ٧٠٠ م = ٣٠٠ ه ) ، وقد حُرِّف اسمه ، وقد افترضت أنه « بن يامين »

<sup>(</sup>۱) ه المكتبة العربية الإسكلائية ، ، السلسلة العربية ، ح ق ت ؛ بيروت سنة ١٩٣٨ Averroès : Tafsïr Ma BA'D AT—TABI'AT, texte arabe inédit, établi par Maurice Bouyges, S. J.

<sup>(</sup>۲) « الفلاسفة اليونان في النقول العربية » لأوجبت ملر ، س ۲۱ ، هله سنة ۱۸۷۳ . August Müller : Die griechischen Philosophen in der arabischen eberlieferung, Halle.

(بنيامين) فُحرِّف بسهولة جداً إلى « بن » أمين (١) ». ولكن ليس فى هذا ما يحل الصعوبة فى شىء . ولهذا لم يبق أمامنا إلا أن نفسر قول ابن النديم المذكور آنفا على أساس أن اسحق بن حنين قد ترجم عدة مقالات من كتاب « ما بعد الطبيعة » بخلاف مقالة الألف الصغرى . فهل من بينها مقالة اللام ؟

إذا رجعنا إلى ما يقوله ابن النديم وجدناه ينسب ترجمة مقالة اللام إلى: (١) اسطات؛ (٣) أبو بشر متى «بتفسير ثامسطيوس» ؛ (٣) شملى . أما اسطات فلاشك فيه سواء في نص ابن النديم وفيا نعرفه اليوم من نشرة بويج . أما أبو بشر متى فالنص يحتمل أن يكون أبو بشر ترجمها وترجم معها تفسير ثامسطيوس ، كا يمكن أن يحتمل أيضاً أنه ترجم تفسير ثامسطيوس لها فحسب ، دون النص ، لأن حرف « الباء » في قوله « بتفسير » ليس واضحاً وضوحاً فاطعاً . كذلك فيما يتصل بشملي لا نجد الأمن واضحاً : هل يقصد أنه ترجم النص ، أو ترجم تفسير ثامسطيوس وحده ؟ واشتينشنيدر برى الرأى الأول وهو أنه ترجم النص وحده ألرجع الذكور ص ٧٧) . بيد أنه ليس في نص ابن النديم ما يقطع بهذا أو بالآخر أوبهما معاً .

أما الناشر السابق فيرجح أن يكون ناقل مقالتنا هذه هو أبا بشر (لا: بشر ، كا كتب هو في غير تدقيق) متى بن يونس ، ولديه سببان لهذا الترجيح: «الأول: عظم الشبه بين أسلوب ناقل المقالة وأساوب ناقل شرح المسطيوس عليها ، وأن الترجمة العربية للشرح تبتدئ حيث تبتدئ الترجمة العربية للنص ، وقد ذكر ابن النديم والقفطي أن بشراً (اقرأ: أبا بشر) قد نقل الاثنين إلى العربية . فالمترجح عندنا إذن أن الترجمة التي بين أيدينا وترجمة تفسير المسطيوس التي أشرنا إليها هي لشخص واحد وهو بشر (اقرأ: أبو بشر) أبو بشر) . السبب الثاني: أن بشر (اقرأ: أبا بشر) بن متى لم يكن من النقلة الذين التزموا حرفية الترجمة ؛ وهذا بلاشك ظاهم في أكثر أجزاء المقالة . ور بما نقلها بشر (اقرأ: أبو بشر) لاعن الأصل اليوناني مباشرة ، بل عن نقل سرياني هو نقل حنين بن اسحق الذي ذكره ابن النديم » (ص ٩١) .

<sup>(</sup>١) راجع فيما يتصل به : الفقطى : « أخبار الحكماء » ، ص ٢٢١ طبع مصرسنة ١٣٢٦ هـ = ١٩٠٨ م ؟ ثم كتابنا « التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية » ، ص ٩٢ .

وهذه الترجيحات كلهابدون مرجِّح . فدليله الأول هوأنشرح ثامسطيوس (وهو الذي نشرناه بعد ص ۱۲ — ص ۳۳ ) هو من ترجمــة أبى بشر ، وهو يشبه في أسلوبه أسلوب مقالتنا هذه . لكن من قال إن شرح ثامسطيوس هو من ترجمة أبي بشر ؟ لتمدكان عليه أن يثبت هذا أولا . أما وقد افترضه افتراضاً دون تعليل فدليــــله غير قائم . أما قوله : « إن الترجمة المربية للشرح تبتدئ حيث تبتدئ الترجمة العربية للنص » ، فليس فيه أدنى دليل أو شهة دليل على أن متى هو الذي ترجم كلهما . ودليله الثاني وهو أن متى « لم يكن من النقلة الذين التزموا حرفية الترجمة » ، دليل غريب لا يقوم على أساس . فمتى كان على العكس من هذا من أحرص الناس على حرفية الترجمة ، وهذا هو بعض السبب في فساد عبارته العربية وعدم وضوحها بدرجة كافية ، كما هو مشاهد في ترجمته لكتاب «الشعر». هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الترجمة القديمة التي نحن بصددها ترجمة دقيقة جميلة الأسلوب محيث لو قورنت بترجمة مَتّى لكتاب «الشعر» لتبين في الحال أنها لا يمكن أن تكون لنفس الشخص. ولهذا فإن إجابة الناشر السابق هنا بمسألة الأسلوب هي حجة ضده من غير شك. ولهذا أيضاً فإننا نستبعد نهائيا – لهذه الأسباب الأسلوبية كذلك – أن يكون المرجم هو أبا بشر متى .

أما أن يكون شملي قد نقلها فليس لدينا أي دليل يرجح هذا ، فإن شملي شخصية مجهولة تماماً في تاريخ الترجمة .

ولهذا لم يبق غير إسحق بن حنين — إلا أن تكون ترجمــة اسطاث ؛ وليس لنا بعدُ دليل عليه لأن نشرة بويج لم تصل بعد إلى مقالة اللام - ؛ ومن هنا رأينا منذ اللحظة الأولى أن هذه الترجمة لا بد أن تكون من عمل إسحق ، كا رأينا كذلك أن ترجمة تفسير المسطيوس هي أيضاً من عمل إسحق . ولبيان هذا لا بد من الانتقال إلى النص الثاني من نصوصنا المنشورة هنا وهو: - - Weben William 100 - Y-

« من شرح ثامسطيوس لحرف اللام »

وهذا النص أيضاً مأخوذ عن المخطوطة ٦ م (حكمة وفلسفة بدار الكتب المصرية ) ؛

ويبدأ الشرح من الفصل السادس ، شأنه شأن الترجمة الآنفة الذكر . و يجب أن يُكُمَل بالنص الآخرالذي أوردناه ملحقاً (من ص ٣٢٩ – ص ٣٣٣) وهو يشتمل على شرح الفصل الأول وشطر من الشاني . أما هذا النص الثاني فمعلوم مترجمه لأنه منصوص عليه صراحة في المخطوطة هكذا : « مقالة اللام » شرح تامسطيوس ترجمة اسحق بن حنين » ، هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى نجده يتفق تمام الانفاق مع الترجمتين العبرية واللاتينية اللتين ناحية أ ومن ناحية أورى أ ، وقد ورد في نسخة ابن طبون العبرية أن الترجمة العربية من عمل إسحق بن حنين وقد أصلحها ثابت بن قرة . فلا صعوبة في هذه النسبة ، و إنما الشيء الذي يؤسف له حقا هو أن هذا النص ناقص في مخطوطتنا (الظاهرية برقم ١٨٧١ع عام ) ، ولو كان كاملا لأعفانا من كثير من المناقشات هنا .

أما النص الآخر، وهو المأخوذ عن المخطوطة ٦ م ، فأصره عسير . إذ يلاحظ عليه أول ما يلاحظ أنه مختصر إذا ما قورن بالترجمة اللاتينية أو العبرية المأخوذة عنها . فبينا النص المأخوذ عن مخطوط الظاهرية يوافق هاتين الترجمتين إلى حد كبير مما جعل في وسعنا الاستعانة بهما في تحقيق النص ، نرى هدذا النص موجزاً لا يسايرها في حروفها ، و إن سايرها في عباراتها الرئيسية . ولهذا فليس أمامنا إلا أن نقول إنه تلخيص أو ترجمة ملخصة . وترجمح أن يكون تلخيصاً عن ترجمة تفصيلية كا هو شأن بقية الرسائل الأرسطية الواردة في هذا المخطوط ، ٦ م . فالقطعة المأخوذة من حرف الألف الصغرى هي تلخيص أو بويج ج ١ ص ٣ — ص ٤١ ؛ بيروت سنة ١٩٩٨) كا سنبين هذا بعد بالتفصيل ( راجع معدد ) ؛ كذلك وجدنا أن ترجمة الفصل السادس إلى العاشر من مقالة اللام فيه نقص كثير في مواضع عدة . ومن دراستنا للمواضع الناقصة في هذه الترجمة الأخيرة نشاهد أن المناقص ترجع : إما إلى ذكر الشواهد أو إلى الدخول في تفاصيل ( راجع النقص المشار إليه في ص ٨ وأي من ١٠٧٤ ب إلى ١٠٧٤ ب عسيرة الفهم ، أو إلى استطرادات ( مثل النقص المشار إليه في ص ٩ أي من ١٠٧٤ ب إلى ١٠٧٤ ب إلى ١٠٧٤ ب ألى على ١٠٤ المنسة

Themistii: In Aristotelis Metaphysicorum Librum A Paraphrasis, Hebraice et (1)

Latine, edidit Samuel Landauer, Berolini, MCMIII.

إلى القطعة المأخوذة عن الألف الصغرى: فإن الحذف فيها يرجع إلى هذه العوامل. وهذا يدل على أن الناسخ أو من أشار عليه به ( والأرجح أنه الناسخ نفسه ، بدليل قوله : عَلَّقها لنفسه ... ) هو الذي أجرى هذه التلخيصات في صلب الترجمات التي نقل عنها ، وأنه هو المسؤول وحده عنها ، لا النصوص الأصلية المنقولة عنها هي أو من نقلها من أوائل المترجمين .

لهذا نرى أن النص المأخوذ عن المخطوطة ٦ م نص مختصر لشرح ثامسطيوس لمقالة اللام، وأن الذى أجرى فيه هذا الإبجاز الناسخ أو أحد الكتاب، وليس المترجم الأصلى . كما أننا إذا قارنا النصين من شرح ثامسطيوس وجدناهما بلغة واحدة في مصطلحاتها، و بأسلوب واحد يمتاز بالعذو بة والوضوح وفصاحة البيان ، وهي خصائص يمتاز بها أسلوب إسحق بن حنين في الترجمة . قال عنه ابن النديم : « وكان فصيحاً بالعربية ، يزيد على أبيه في ذلك » ( « الفهرست » ، ص ٤١٥ طبع مصر بدون تاريخ ) ، وهو ما يدعونا إلى القطع بأن هذه الترجمة لا يمكن أن تكون من عمل أبي بشر متى بن يونس ، لأن ترجمة هذا ذات أسلوب ردى و في العربية ، تغلب عليه العجمة حتى لا يكاد يبين . ومن ذا الذي يقرأ هذه الترجمة المشرقة التي بين أيدينا و يستطيع أن يعزوها إلى صاحب ترجمة كتاب « الشعر » ، الترجمة الركيكة الفجة التي لا تكاد تُبين إلا بعد عناء شديد !

ونلخص هذا كله فنقول إنه تقرر لدينا :

أولا: أن ترجمة فصول مقالة اللام وترجمة شرح ثامسطيوس كلتيهما من عمل إسحق ابن حنين ، فضلاً عما هو ثابت قطعاً من أن القطعة من الألف الصغرى الواردة في نفس المخطوطة هي من عمل إسحق بن حنين كما يتبين من مقارنتها بالترجمة الواردة في نشرة بويج « لتفسير ما بعد الطبيعة » لابن رشد وهي منصوص على أنها لاسحق بن حنين ؟

ثانيا: أن النص المأخوذ عن ٦ م من شرح ثامسطيوس هو نص موجز أوجزه الكاتب أو الناسخ ، لا المترجم الأصلى ، كما فعل بالنسبة إلى ترجمة فصول مقالة اللام وترجمة مقالة الألف الصغرى .

هذا فيما يتصل بالمترجم العربي . أما اسم الكتاب فهو أحيانًا « شرح » ثامسطيوس كما في مخطوطتينا ، وأحيانًا أخرى « تفسير » ثامسطيوس كما في « الفهرست » لابن النديم والقفطى ؛ أما ابن اسينا فينعته بأنه « تلخيص » ، وفى إثره جرى ابن رشد فى مقدمته لشرح هذه المقالة .

أما الذين أشاروا إلى هذا الشرح عند العرب فهم :

۱ — الفارابي في رسالة: «الإبانة عن غرض أرسطوطاليس في كتاب ما بعد الطبيعة» قال: « ثم لا يوجد للقدماء كلام في شرح هذا الكتاب ( «مابعد الطبيعة») على وجهه كما هو لسائر الكتب ( أي كتب أرسطو) ، بل إن وُجد فلمقالة اللام للإسكندر — غير تام ؛ ولثامسطيوس — تاماً .

« وأما المقالات الاخر فإما لم تشرح ، وإما لم تَبْقَ إلى زماننا . على أنه قد يُنظن إذا نظر في كتب المتأخرين من المشائين أن الإسكندر كان قد فسر الكتاب على النمام (١) » . ومن هذا النص يتبين أن شرح ثامسطيوس كان موجوداً في زمان الفارابي تاماً ، ومر الواضح أنه كان منقولاً إلى العربية ، وإذا كان كذلك فإشارته إما أن تكون لترجمة إسحق ابن حنين أولترجمة أبي بشر متى ، فالأول متقدم عليه (توفي اسحق سنة ٢٩٨ هـ ٢٩٨ هـ م أو سنة ٢٩٨ م) والثاني عصرية (توفي أبو بشرمتي سنة ٣٨٨ هـ سنة ٤٩٠ م ، والفارابي توفي سنة ٣٩٨ م ) . ونلفت نظر القارئ إلى قوله إن شرح الإسكندر الأفروديسي كان غير تام ، وهو أمر لم يشر إليه ابن النديم في كلامه عن شرح الإسكندر لمقالة اللام .

٣ - جابر بن حيان أو أصحاب الكتب المنسوبة إليه ، فقد جاء في كتاب « البحث » المنسوب إلى جابر ذكره في موضعين : (١) «وأما < ثا > مسطيوس فإنه يو بخ الفلاسفة في رسالته التي شرح فيها اللام (في المخطوطة : الام) من كتاب أرسطوطاليس فيا بعد الطبيعة ، ويقول ما لا تجاسر القوم على قوله (ص : قولهم) في الجوهر الأول إنه موضوع ذاته ، وكما نقول إن الجوهر موضوع . وهذا الكلام قد طال تفسيرنا له ، وليس بنا حاجة إليه في هذا الموضع . » (ورقة ١٤٨) ؛ (ب) « فأقول إن المحرك الأول لما كان شاملًا لهذا العالم كله ، وكما يقال إنه فلك الأفلاك التاسع ، أو كما قال أرسطوطاليس إن ذات هذا الجوهر العظيم صورة مجردة من المواد كلها ... أو كما قال ثامسطيوس في تفسيره لمقالة اللام الجوهر العظيم صورة مجردة من المواد كلها ... أو كما قال ثامسطيوس في تفسيره لمقالة اللام

<sup>(</sup>١) ﴿ مُجُوع رَسَائِلُ الفَارَانِي ﴾ ، ص٠٤ . طبع مصر سنة ١٣٢٥ هـ ١٩٠٧م .

(ص: إلام) من كتاب أرسطوطاليس فيما بعد الطبيعة إنه نور مبثوث وراء العالم ، وإنه الخيركله والحسن كله ، وأمثال ذلك . فليت شعرى أى هذه الآراء تُختار! » ( ورقة ١٥٥) (١٠ . ولعل ما يشير إليه في (١) هو ما ورد بعد ص ١٧ فيما يتصل بكون المبدأ الأول عقالاً ومعقولاً ، وكذلك إلى ما يرد ص ٢٠ من أنه يعقل ذاته ، فهو إذاً موضوع ذاته . أما ما يشير إليه في ( ب ) فهو ما سيرد بعد ص ١٨ . لكن الإشارة في كلتا الحالتين لا نجدها مجروفها وألفاظها في هذه المواضع ، وإنما بمعانيها . فأغلب الظن إذاً أن تكون إشارته إلى المعنى ، لا إلى النص الحرق ، خصوصاً وهو بمعرض حديث عام .

٣ - إبن سينا : أشار إلى شرح ثامسطيوس في « الشفاء » وفي « النجاة » إشارات عامة ؛ أما الإشارة الصريحة فهي التي ترد بعد في شرحه « على كتاب حرف اللام » (ص ٢٦) حين قال : « ومما يحسن ثامسطيوس فيه أنه يصرح بأن المبدأ الأول يعقل ذاته ، ثم من ذاته يعقل كل شيء ، فهو يعقل العالم العقلي دفعة من غير حاجة إلى انتقال وتردد من معقول إلى (ص ٢٧) معقول ، وأنه ليس يعقل الأشياء على أنها أمور خارجة عنه يعقلها منها كالنا عند المحسوسات ، بل يعقلها في ذاته : فإنه لا يجب أن يكون كونه عقداً بسبب وجود الأشياء المعقولة حتى يكون وجودها جَمَله عقداً ؛ بل الأمر بالعكس . ويقول : إن كان للأول شيء أيكم أنه ، فليس بذلك الشرف ، سواء كان معقوله واحداً أو كثيراً . » وابن سينا يشير هنا إلى ما سيرد بعد ص ٢٠ في شرح ثامسطيوس . كما أنه أشار مرة أخرى إلى شرح ثامسطيوس في شرحه هذا كما سيرد بعد ص ٣١ التي يشار فيها إلى شرح ثامسطيوس الوارد هنا ص ٢١ .

ومن المعروف أن ابن سينا اعتمد كثيراً أو كل الاعتماد على شروح ثامسطيوس خاصة . وفي هذا يقول الشهرستاني : « ونحن اخترنا في نقل مذهبه ( الكلام عن أرسطو ) شرح ثامسطيوس الذي عليه اعتمد مُقَدَّم المتأخرين ورئيسهم أبو على بن سينا » ( الشهرستاني : «الملل والنحل» بهامش «الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم ، حس ص ١٠٤ ص ص ١٠٥ مصر سنة ١٣٤٧ ه – ١٩٣٨ م ) .

<sup>(</sup>۱) راجع پاول کر اوس : « جابر بن حیان » ج ۲ ص ۳۲۳ و تعلیق ۸ ، القاهم، تا ۱۹۶۲ Paul Kraus: *Jâbir ibn Hayyân*, Le Caire, 1942

٤ - وهذا يقودنا إلى الشهرستاني الذي ينقل كثيراً عن شروح ثامسطيوس في عرضه لمذهب أرسطو كما قال في النص السالف. وقد ذكر خاصة مقالة اللام في عدة مواضع هي: (١) « وقال (أى أرسطو ، تبعاً لشرح ثامسطيوس في غالب الظن) في كتاب «أثولوجيا». من حرف اللام : إن الجوهر يقال على ثلاث أضرب : اثنان طبيعيان ، وواحد غير متحرك . قال: إنا وجدنا المتحركات على أثر اختلاف جهاتها وأوضاعها، ولا بد لكل متحرك من محرِّك . فإما أن المحرك يكون متحركاً فيتسلسل القول ولا ينحصر ؛ و إلا فيستند إلى محرك غير متحرك. ولا يجوز أن يكون فيه شيء ما بالقوة : فإنه يحتاج إلى شيء آخر يخرجه من القوة إلى الفعـل . فالفعلُ إذاً أقدمُ على ما بالقوة . وكلُّ جائز وجودُه ففي طبيعته معنى ما بالقوة ، وهو الإمكان والجواز ؛ فيحتاج إلى واجب به يجب. وكذلك كل متحرك فيحتاج إلى محرك . فواجبُ الوجودِ بذاته ذاتُ وجودُها غير مستفادِ من وجود غـيره ؛ وكل موجود فوجوده مستفادٌ عنه بالفعل ، وجائزُ الوجودِ له في نفسه وذاته الإمكانُ . وذلك إذا أخذته بشرط علته فله الوجوب، وإذا أخذته بشرط لاعلته < فله > الامتناع. » (ب) « المسألة الثانية : في أن واجب الوجود واحد ( في المطبوع : واحدا ) : أخذ أرسطوطاليس يوضح أن المبدأ الأول واحد من حيث أن العالم واحد ، ويقول إن الكثرة بمد الاتفاق في الحد ليست هي كثرة العنصر . وأما ما هو بالآنية الأولى فليس له عنصر تمام قائم الفعل ، لا يخالط القوة . فإذاً الحُوك الأول واحد بالكلمة والعدد ، أي الاسم والذات . قال : فحرك العالم واحد . - هـذا نقل ثامسطيوس » . و (١) تشير إلى ص ١٢ بعدُ ؛ و (١) تشير إلى ص ١٩ س ١٠ وما يليه.

وهذان الموضعان (خصوصاً الثانى) هما اللذان أشار فيهما صراحة إلى شرح تامسطيوس. أما المواضع الأخرى وهي ما يتلو الكلام السابق مباشرة حتى ص ١١٥ س٣ هامش؛ فهي مأخوذة عن مقالة اللام ولعل ذلك عن شرح تامسطيوس كذلك كما يفهم من عبارته الاستهلالية لكل مقاله عن أرسطو. فلتراجع في مواضعها ، ولا حاجة إلى إيرادها هنا. ومن السهل أن يستخلص منها شرح تامسطيوس على نحو ملخص إجمالي.

ثم نرى الشهرستاني يشير في موضع آخر إلى شرح تامسطيوس هذا لمقالة اللام ، وذلك

في الفقرة التي عقدها لثامسطيوس ، فقال : « قال ثامسطيوس : قال أرسطوطاليس في مقالة اللام : إن الطبيعة تفعل ما تفعل من الحكمة والصواب ، و إن لم تكن حيواناً إلا أنها أهم من سبب هو أكرم منها وأبهي ( في المطبوع : أوهي ) . ألا ( في المطبوع : إلى ) إن السبب هو الله . وقال أيضاً ( أي ثامسطيوس في الشرح المذكور ، أو لعل الإنسارة إلى أقوال لثامسطيوس عامة ) إن الطبيعة طبيعتان : طبيعة مستعلية على الكون والفساد بكلياتها وجزئياتها - يعني الفلك والنيرات - ، وطبيعة يلحق جزئياتها الكون والفساد ، لا كلياتها يريد بالجزئيات الأشخاص ، و بالكليات الاستقصات » ( الشهرستاني : « الملل والنحل » ج ع ص ١٤ بالهامش ، الطبعة المذكورة ) . والإشارة هنا إلى الفصل الثالث من مقالة اللام ، وشرح ثامسطيوس له مفقود في نشرتنا هذه ، ولهذا نحيل إلى الترجمة اللاتينية فنقول إن الاشارة إلى ص ٩ س ٣٠ وما يليه من نشرة لا نداور المذكورة آ نفاً .

ه - ابن رشد: اقتبس منه مراراً في شرحه على نفس المقالة في كتابه « تفسير ما بعد الطبيعة » ، ولكنه نقده في كل موضع وحرص على متابعة هذا النقد حرصاً بالغاً . ونكتفي بهذا القدر إلى أن ينشر الجزء الثالث من نشرة بويج « لتفسير ما بعد الطبيعة » لابن رشد . وتلك هي الإشارات والنقول غير المباشرة لشرح ثامسطيوس لمقالة اللام في الكتب العربية ؛ بيد أننا لم نستطع الانتفاع من هذه النقول في تحرير النص ، لأنها ليست نقولاً بالمعنى الحقيقي ، بل هي بالأحرى إشارات عامة أو اقتباسات موجزة غير مطردة . ولهذا فالإشارة هنا إليها لم تكن من أجل ما يعرف بالمنقول غير المباشر tradition indirecte ، الجزء وإنما لبيان تاريخ هذا الشرح في العالم العربي بطريقة إجالية ، حتى ننتفع بها في « الجزء الثاني » من كتابنا هذا ، وهو الخاص بدراسة صورة أرسطو في الفكر العربي .

أما عن صحة نسبة الشرح إلى تامسطيوس فإنها ليست موضع شك . فعلى الرغم من أن أصله اليوناني مفقود ، فإنه لا تزال ثمت اقتباسات يونانية منه توجد في الحواشي على أرسطوص ٧٩٨ ـ ص ٨١٣ من نشرة برندس Brandis ، فلاحاجة بعد إلى فضل بيان . بل ننتقل إلى بيان قيمته الموضوعية فنقول إن شروح تامسطيوس على أرسطو<sup>(۱)</sup> تمتاز

 <sup>(</sup>١) راجع بيانها في « دائرة معارف علوم الأوائل» ، النشرة الجديدة ، المجلد الحامس تحت اسم =

بالوضوح والبساطة ، وهي بالأحرى عروضاً موسعة paraphrases أكثر منها شروحاً بالمعنى الحقيقي ، ومن هنا كانت ضآلة قيمتها وسعة انتشارها وشهرتها في وقت واحد معاً . واعتماده فهما خصوصاً على الشروح الأقدم التي يذكر هو من بينها شروح أندرونيقوس الرودسي والإسكندر الأفروديسي وفورفور بوس الصوري .

ولقد كان لها أثرها الواضح. فهي التي دفعت بسلوس Psellos العالم اليوناني ( المتوفى سمنة ١١١٠؟) وسوفو يناس Saphonias إلى القيام بعمل تفسيرات من هذا الطراز . كما أن يوحنا أو يحيى النحوي انتفع بها كثيراً . و بإرشادها هي وشروح الإسكندر الأفروديسي أحال المشاؤون العرب التفرقة الأرسطية البسيطة من العقل الفعال والعقل المنفعل إلى نظام معقد من عمليات الصدور للمقول وتطورها من العقل بالقوة إلى العقل المستفاد . ثم كان لها أثرها كذلك من بعد العرب وعلى آثارهم في الفكر اليهودي. فنرى شارحَين على « دلالة الحائرين » لموسى بن ميمون يقتبسان من شرح تامسطيوس هـذا على مقالة اللام ، وها : شمتوب (١) بن بلقيرة ، ويوسف كاسي (٢). ثم كان لها بعد هذا أثرها الضخم في الفكر الأسكلائي في الغرب بعد ترجمتها من العبرية إلى اللاتينية.

« شرح كتاب حرف اللام للشيخ الرئيس ابن سينا » وهذا أيضا عرب المخطوطة ٦ م ؛ وله مخطوط آخر في دار الكتب بالخزانة التيمورية رقم ٨٦ حكمة (تيمورية). ولكن هذا المخطوط الثاني أحدث جداً ومشحون بالأخطاء بحيث لم تكن له أدنى فائدة في مراجعته مع الخطوطة ٦ م (٢) ، ومن هنا اكتفينا في الجهاز النقدى

<sup>=</sup> المسطيوس ، عمود ١٩٥٢ إلى ١٦٥٥ ، اشتوتجرت سنة ١٩٣٤

Pauly-Wissowa: Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschuft, Stuttgart Schemtob b. Palqera: More ha-more, Pressburg 1867, p. 85 (1)

Josephi Kaspi Commentaria hebr. in R. Mosis Maimonidis tractatum (Y) Dalâlat al Haiirin... ed. Salomo Werblumer, Francfurt a. M. 1848, p. 88

<sup>(</sup>٣) توجد عنها نسخةأخرى حديثة برقم ٢١٦ حكمة وفلسفة بدار الكتب، وهي مأخوذة لحساب دار الكتب عن المخطوطة ٦ م ، ولا قيمة لها إذن ، فضلا عما وقع فيه الـاسـخ الحديث من أخطاء عديدة . كذلك توجــد مخطوطة من نفس النوع برقم ٢١٥ حكمة وفلــفة بدار الـكنب تفسير « أثولوجيا ، لابن سينا إ، ومخطوطة من نفس النوع برقم ٢١٥ ، حكمة وفلسفة بدار الكنب تفسير «كتاب النفس » . ولهدا رفضنا أن نعدها مخطوطات أصلية أو أن تحسب لها أي حساب .

بذكر الاختـالاف في صفحة واحدة ، بدلاً من تسويد الهوامش بما لاغنـاء فيه . فهذا هو المنهـج الأسلم في النشر .

وهذا الشرح كذلك يبدأ من الفصل السادس من مقالة اللام شأنه شأن النصين الأول والثانى . فهل أراد الناسخ أو الكانب ألا يختار غير الابتداء من هذا الفصل دون الفصول السابقة الخسة ، أو لم يوجد — بالنسبة إلى شرح ابن سينا — إلا هذا القسم ؟ إن لم نستطع القطع برأى نهائى ، فإننا مع ذلك نرجح مطمئنين أن ابن سينا قد شرح المقالة كلها ، وأن الناسخ هو الذى اختار ابتداء من الفصل السادس فحسب شأنه فى هذا شأنه فى بقية ما أخذه من نصوص وشروح لهذه المقالة .

وأول مسألة يثيرها شرح ابن سينا هذا مسألة كتاب «الإنصاف» . فني المخطوطة ورد بصراحة : «ومن كتاب الإنصاف : شرح حرف كتاب اللام للشيخ الرئيس ابن سينا على ابن الحسين بن عبد الله » (ص ١٣٨ س من المخطوطة ٦ م حكمة وفلسفة) . فلننظر الآن فى كتاب « الإنصاف » هذا .

قال البيهتي في « تتمة صوان الحكمة » في حديثه عن ابن سينا إنه وقعت الحرب بين العميد أبي سهل الحمدوني صاحب الرَّئِ من قِبَل السلطان محمود و بين علاء الدولة الذي كان ابن سينا في خدمته ، فهب « العميد أبو سهل الحمدوني مع جماعة من الأكراد أمتعة الشيخ وفيها كتبه ، ولم يؤخذ من كتاب « الإنصاف » إلا أجزاء .

«ثم ادعی عزیز الدین الفقاعی الزنجانی فی شهور سنة خمس وأر بهین و خمسمائة أنه اشتری منه نسخة بأصفهان و حملها إلی مرو . والله أعلم » ( نشرة کرد علی ، دمشق سنة ١٩٤٦ ص ٧٧ ـ ص ٨٨ ) . ثم یروی ابن الأثیر فی حوادث سنة ٢٥٤ أن أبا سهل الحمدونی لما استولی علی أصبهان نهب خزائن علاء الدولة وکان أبو علی ابن سینا فی خدمة علاء الدولة فأخذت کتبه ، و حملت إلی غزنة ، فجملت فی خزائن کتبها إلی أن أحرقها عسا کر الحسین ابن الحسین الغوری . و یقول القفطی (ص ۲۷۷ طبع مصر سنة ١٣٢٦ ه – ١٩٠٨ م) وهو یروی ما رواه أبو عبید الجوزجانی تلمیذ ابن سینا : « وفی الیوم الذی قدم فیه السلطان مسعود إلی أصفهان نهب عسکر م رحل الشیخ وکان الکتاب (کتاب « الانصاف » ) مسعود إلی أصفهان نهب عسکر م رحل الشیخ وکان الکتاب (کتاب « الانصاف » )

فى جملته ، وما وُقِفَ له على أثر » . وابن أبى أصيبعة يقول : «كتاب « الإنصاف » : عشرون مجلدة ، شَرَحَ فيه جميع كتب أرسطوطاليس وأنصف فيه بين المشرقيين والمغربيين — ضاع فى نهب السلطان مسعود » ( - ٢ ص ١٨ س ٢٥ \_ س ٢٧ ) .

تلك هي الروايات الرئيسية الواردة في كتب التراجم عن كتاب « الإنصاف » هذا . وهي روايات متناقضة : فالقفطي وابن أبي أصيبعة يؤكدان أن الكتاب فقد نهائياً في نهب السلطان مسعود ؛ والبيهقي يرى أن هذا النهب لم يتناول من كتاب «الإنصاف» إلا أجزاء ، ثم يروى دعوى عزيز الدين الفقاعي الزنجائي الذي زعم أنه اشترى من الكتاب نسخة بأصفهان وحملها إلى مروسنة ٥٤٥ ، أي بعد وفاة ابن سينا بمقدار ١٧ سنة . هذا إلى جانب الاختلاف بين هؤلاء الرواة في بيان كيفية هذا النهب .

بيد أننا نعتقد أن بعضاً من هذا التناقض يمكن أن يحل عن طريق ماورد في الرسائل التي نشرناها في هذا الكتاب. ففي رسالة ابن سينا إلى أبي جعفر الكيا، وهي التي تكويّن المدخل إلى كتاب « المباحثات » هنا ، يقول ابن سينا : « إنى كنت صنفتُ كتابًا سميته « كتاب الإنصاف » وقسَّمْت العلماء قسمين : مغربيين ومشرقيين ؛ وجعلت المشرقيين يعارضون المغربيين ، حتى إذا حَقَّ اللَّدَدُ ، تقدمت بالإنصاف . وكان يشتمل هذا الكتاب على قريب من ثمانية وعشرين ألف مسئلة. فأوضحتُ شَرْحَ المواضع المشكلة في الفصوص (أي في نصوص كتب أرسطو أو المشائين ) إلى آخر « أثولوجيا » ، على ما في « أثولوجيا » من المطعن . وتكلمت على سَهُو المفسرين ، وعملت ذلك في مدة يسيرة ما لو حُرِّر لكان عشرين مجلدة . فذهب ذلك في بعض الهزائم ، ولم يكن إلا نسخة التصنيف ، وكان النظر فيه وفي تلك الخصومات نزهة (أي بين المشرقيين وهم المشاؤون من أهل بغداد ، و بين المغربيين وهم الشراح الأرسطيون مثل الإسكندر وثامسطيوس ويحيى النحوى ) . وأنا بعد فراغي من شيء أعمله أشتغل بإعادته وإن كان ظل الإعادة ثقيلاً . لكن ذاك ( أي « الإنصاف » فيا نظن ) قد كان يشتمل على تلخيص ضعف البغدادية وتقصيرهم وجهلهم . والآن فليس يمكنني ذلك ، وليس لى 'مهلته ، ولكن أشتغل بمثل الإسكندر وثامسطيوس و يحيى النحوى وأمثالمم » ( راجع بعد ص ١٢١ - ص ١٢٢ ) . ومن هذا النص يتبين أولا: غرض ابن سينا في هذا الكتاب وهو أن يأتى برأى المشرقيين و برأى الغربيين في أمهات المسائل و يعارض الواحد بالآخر، ثم يتقدم بالإنصاف ينهما ، ومن أجل هذا قام يشرح النصوص — الأرسطية ، فيا يخيل إلينا — كلها إلى أن بلغ « أثولوجيا » ، ويدل على مواضع سهو المفسرين . وثانياً : أنه لم يحرر الكتاب ، إنما وضع مُسَوَّداته ، وهذه ذهبت في «بعض الهزائم» ، وهو يقصد بها نهب السلطان مسعود ابن السلطان محود ، حينا غزا أصفهان سنة ٢٥٥ . وثالثاً : أنه لم يستطع إعادته كله على الأقل . فهل أعاد البعض منه ؟

أما المسألة الأولى فمتفق عليها بين الروايات التي تحدثت عن موضوع الكتاب ، إذ قال ابن أبي أصيبعة كما ذكرنا إن ابن سينا شرح في هذا إالكتاب « جميع كتب أرسطوطاليس وأنصف فيه بين المشرقيين والمغربيين » ( ح ٢ ص ١٨ س ٢٥ — س ٢٧) و يلوح أن ابن أصيبعة استقى هذا الخبر من تلك الرسالة التي أشرنا إليها .

كذلك تتفق الروايات في المسألة الثانية وهي أن الكتاب كان لم يحرر منه إلا مسوداته ، وأن هذه ذهبت في نهب السلطان مسعود . والجديد فيها قول البيهق : « ولم يؤخذ من كتاب « الإنصاف » إلا أجزاء » (ص ٦٧ من الطبعة المذكورة) ، وظاهر النص معناه أن ما نُهب من هذا الكتاب هو أجزاء دون أجزاء ، بدليل إيراده بعد هذا لدعوى عزيز الدين الفقاعي أنه اشترى منه نسخة (كاملة؟) في سنة ٥٤٥ في أصفهان .

وتلك هي المسألة الثالثة الرئيسية ، ألا وهي : هل أعاد ابن سينا كتابته إن كان قد ضاع كله ؟ نرى في رسالة أخرى نشرناها بعد (ص ٢٤٥) أن ابن سينا يقول في رسالة إلى صديق تحزّن على ضياع « التنبيهات والإشارات » وسأله عن « المسائل المشرقية » : « وأما تحزُّنه على « ضياع التنبيهات والإشارات » فعندى أن هذا الكتاب توجد له نسخة محفوظة . وأما « المسائل الشرقية » فقد كتبت أعيانها ، بل كثيراً منها ، في أجزائها لا يطلع عليها أحدث ، وأثبت أشياء منها من « الحكمة العرشية » في جُزَازات : فهذه هي التي ضاعت . أحدث ، وأثبت أشياء منها من « الحكمة العرشية » في جُزَازات : فهذه هي التي ضاعت . بلا أنها لم تكن كبيرة الحجم ، و إن كانت كثيرة المعنى كلية جداً . وإعادتها أمن سهل . بلي ! كتاب « الإنصاف » لا يمكن أن يكون إلا مبسوطاً ؛ وفي إعادته شُغْل . ثم مَنْ هذا بلي ! كتاب « الإنصاف » لا يمكن أن يكون إلا مبسوطاً ؛ وفي إعادته شُغْل . ثم مَنْ هذا

المُعيد ومَنْ هذا المتفرّع عن الباطل للحق ، وعن الدنيا للآخرة ، وعن الفضول للفضل !! لقد أنشب القدر ُ فيَّ مخاليب الغير ، فما أدرى كيف أتملّص ، وأتخلّص » ، إلى آخر ما قاله عن اضطراب أحواله بسبب مشاركته في الأمور السياسية بما جعله ينسلخ عن العلم . وفي هذا النص كذلك ما يميل بنا إلى القول بأنه لم يُعدِ الكتاب كله ، أعنى « الإنصاف » ، لأنه لم يعدُ له « مُهالة » لإعادته ، وقد اضطر بت أحواله بحيث لم يكن في وسعه الانعكاف من جديد على مثل هذا العمل الضخم . لهذا نرى أن دعوى عزيز الدين الفقاعي يجب أن تؤول على محو آخر .

وهذا التأويل هو أن يقال إنه لم يقصد نسخة كاملة من « الإنصاف » ، بل أجزاء منه هي التي بقيت بعد النهب ، وهي التي قال عنها البيهق : « ولم يؤخذ من كتاب الإنصاف إلا أجزاء » . ويتأيدهذا بقوله فى الرسالة السابقة : « وأما «المسائل الشرقية » فقد كتبتُ أعيانها بل كثيراً منها في أجزائها لا يطلع عليها أحد " ، وأثبت " أشياء منها من « الحكمة العرشية » في جُزّاز أت ، فهذه هي التي ضاعت ، . . . » . فقوله المسائل الشرقية يقصد به من غير شك كتاب « الإنصاف » ، بدليل قوله بعدُ : « بلي ! كتاب « الإنصاف » لا يمكن أن يكون إلا مبسوطاً » مع أنه لم يشر إليـه من قبل بالاسم ، وهـذا يدل بوضوح على أنه لما أشار إلى « المسائل الشرقية » قصد كتاب « الإنصاف» وقد تحزّن على ضياعه ذلك الصديق الذي يوجه إليه هذه الرسالة . ومعنى هذا النص إذاً أن كتاب « الإنصاف » لم يضع منه إلا الجزء الذي حرره وهو القسم منه الخاص بالحكمة العرشية . أما الباقي فلم يضع . وهذا الباقي هو الأجزاء الباقية التي أشار إليها البيهقي . وهذا من شأنه أيضاً أن يفسر قوله في الرسالة إلى الكيا: « وأنا بعد فراغي من شيء أشتغلُ بإعاداته ، وإن كان ظل الإعادة ثقيلًا . لكن ذاك (أي الذي كان على إعادته) كان يشتمل على تلخيص ضعف البغدادية وتقصيرهم وجهلهم » (ص ١٢١ – ص ١٢٢) . ومعنى هــذا أن الشيء الذي ضاع وهو الخاص بالحكمة العرشية هو ذلك القسم الذي كان يشتمل على تلخيص آراء البغداديين ونقدها . أما القسم الآخر ، وهو الذي بتي بعد هذا النهب ، فهو المتصل بشرح كتب أرسطو وبيان سهو المفسرين ؛ ففضل أن يشتغل «بمثل الإسكندر وثامسطيوس و يحيى النحوى وأمثالمم » (ص ١٣٢ ) على أن يشتغل بهؤلاء البغداديين المشائين ، وهم المشرقيون . وقد ترك هـذا القسم دون أن يحرره تحريراً نهائياً ، وهو بعينه الذي بين أيدينا أجزاء منه هي التي نشرناها هنا : « مر شرح مقالة اللام » ثم « شرح كتاب النفس » ثم شرح كتاب « أثولوچيا » .

وخلاصة رأينا إذن هو أن كتاب « الإنصاف » لا بن سينا كان هذا قد كتب دساتيره ولم يحرر منه تحريراً نهائياً إلا القسم الخاص بالحكمة العرشية ، وهذا القسم هو وحده الذى ضاع فى نهب السلطان مسعود سنة ٤٢٥ ، ولم يجد ابن سينا من الفراغ أو النشاط مابدفعه إلى إعادة هذا المفقود ، ولا إلى التحرير النهائي لما بقى من الكتاب ، أو إن كان قد حرر شيئاً فهو جزء قليل لعله هو بعينه الباقى بين أبدينا . وأنه قد بقى إذن من كتاب « الإنصاف » أجزاء لعل بعضها فى صورة محررة والآخر فى هيئة مسوّدات ، وترجح أن يكون قد فعل هذا : أى حرر جزءاً ولم يحرر الباقى .

ويتأيد هـذا الرأى بطريقة حاسمة عن طريق ما أورده السهروردى المقتول (المتوفى سنة ٥٨٧ه = سنة ١١٩١م) في كتاب «المشارع والمطارحات» فقال: «ولا يكفيهم ما قد يعتذرون به، وهو ما ذكره صاحب «الشفاء» ﴿ أبو على بن سينا > في بقايا مُسَوَّدَةٍ له تُسمَّى به «الإنصاف والانتصاف» أن وجود الحق الأول لا يمكن المعاولات من تقدم الإمكان عليها (۱)». ففي هذا النص الثمين ما يقطع برأينا هذا وهو أن كتاب «الإنصاف» ظل مُسوَّدة أودساتير، وأنه بقيت منه بقية. وإنّا لنأمل أن يُؤدى نشر نصوص أخرى إلى زيادة توكيد هذا الرأى، إن كان لا يزال بعدُ في حاجة إلى فضل تأييد.

وتلك إذن المسألة الأولى المتصلة بكتاب « الإنصاف » من حيث تاريخ وجوده . والمسألة الثانية هي ما إذا كانت النصوص الثلاثة التي عثرنا عليها في مخطوطتنا هـذه هي من « الإنصاف » . وهي مسألة يسيرة الحل ، والجواب عنها بالإيجاب للأسباب التالية :

أولاً : أنه ورد صراحةً في المخطوطة ٦ م فيما يتصــل بالنصين الأول والثاني وهما شرح

<sup>(</sup>١) « مجموعة فى الحكمة الإلهيــة من مصنفات شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردى » ، عنى بتصحيحه هـ . كوريين H. Corbin ، المجلد الأول ، ص ٣٦٠ ، استانبول ، مطبعة المعارف سنة ه ١٩٤٥ ( رقم آم من النشريات الإسلامية لجمية المستفرقين الألمانية ) .

« مقالة اللام » وشرح « أثولوچيا » أنهما من « الإنصاف » ( ص ١٣٨ <sup>ب</sup> ، و ص ١٤٦ ا من المخطوطة ٦ م ) .

ثانيا: فيا يختص بالنص الثالث وهو « التعليقات على حواشي كتاب النفس » لا نجد ذكرًا لكونه من « الإنصاف » في مخطوطتنا هذه . ولكن هذا الصمت لا يمكن أن يؤخذ حُجّة على كونه من غير كتاب « الإنصاف » ، لأن لدينا أسباباً تدعو إلى عده من «الإنصاف» . وأولها يتصل بموضوعه: فني هذا النص عرض لآراء المشرقيين وملاحظاتهم على كتاب « في النفس » لأرسطاطاليس ، وفيــه كذلك عرض لآراء ابن سينا وشروح له له على مواضع متصلة من هذا الكتاب. ونحن نعلم مما أورده ابن سينا في رسالته إلى الكيا أنه في الإنصاف قَسَّم « العلماء قسمين : مغر بيين ومشرقيين . وجعلتُ (أي أنا : ابن سينا) المشرقيين يعارضون المغربيين ، حتى إذا حقَّ اللَّدَدُ تقدمتُ بالإنصاف . وكان يشتمل هذا الكتاب على قريب من ثمانية وعشرين ألف مسألة . وأوضحتُ شَرْحَ المواضع المشكلة في النصوص إلى آخر « أثولوچيا » - على ما في «أثولوچيا» من المطعن ؛ وتكلمتُ على سَهُو المفسِّرين » ( راجع بعدُ ، ص ١٢١ ) . وهذا بعينه هو ما نجده في هذا الشرح لكتاب « في النفس » : فإنه فيه يضع آراء المشرقيين ( و يقصد بهم المشاثين المعاصرين له من أهل بغداد — وقد وضعنا خطاً تحت كلة : « المشرقيين » أينما وردت لإبراز رأيهم ) بإزاء آراء المغربيين (وهم شراح أرسطو الغربيون: مثل الإسكندرو المسطيوس ويحيي النحوى الخ) ويتقدم بالإنصاف بينهم . كذلك يخبرنا ابن أبي أصيبعة عن موضوع كتاب « الإنصاف » فيقول : « شَرَح فيه جميع كتب أرسطوطاليس ، وأنصف فيه بين المشرقيين والمغر بيين » ( «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ، ج ٢ ص ١٨ س ٢٥ – ٢٦ ، طبع . ١ . مُلّر ) . والسبب الثاني هو ماأورده ابن أبي أصبعة أيضا في كلامه عن مؤلفات ابن سينا فقال : « شرح كتاب النفس لأرسطوطاليس ، ويقال إنه من « الإنصاف » ( الكتاب نفسه ، ج ٢ ص ٢٠ س ٦ – س ٧) . ولعل السر في استخدامه العبارة : «و يقال إنه» – وهي التي تنطوى على شيء من التشكيك - هو أنه لما لم يطلع على الكتاب ( هو أو من روى عنه أو نقل) فلا يستطيع أن يطلق القول في صيغة التوكيد ، خصوصاً وقد قال من قبل : « ضاع (أي « الإنصاف » ) في نهب السلطان مسعود » (ج ٢ ص ١٨ س ٢٧ ) ، « وصنف الشيخ كتاب «الإنصاف» ، واليوم الذى قدم فيه السلطانُ مسعودٌ إلى أصفهان نَهَبَ عسكرُه رَحْلَ الشيخ ، وكان الكتاب في جملته وما وُقف له على أثر » (ج ٢ ص ٨ س ٢١ – س ٢٢) وهي عبارة نقلها ابن أبي أصيبعة عن القفطي .

لهذا نستطيع أن نؤكد مطمئنين أن النص الثالث وهو « التعليقات على حواشي كتاب النفس لأرسطاطاليس » هو أيضا من كتاب « الإنصاف » .

"الثا: أن موضوع النصين الأول والثانى - شأنهما شأن النص الثالث - هو بعينه كا ورد في بيان موضوع كتاب « الإنصاف » وفق ما ذكرناه منذ قليل . وعلى هذا فلا من ية في أن هذه النصوص الثلاثة من كتاب « الإنصاف » .

أما مسألة : هل هوكل «بقايا» كتاب «الإنصاف» بعد ضياع ماضاع منه ؟ - فهذه مسألة لا سبيل إلى الخوض فيها ، لأن الوثائق التي لدينا حتى الآن لا تخبرنا بشيء عما بقى ولم يبق من هذا الكتاب ؛ ولعل مخطوطات جديدة أن تزيدنا وضوحا في هذا الجانب .

والآن وقد حللنا هاتين المشكلتين الرئيسيتين الخاصتين بنقد المصدر فيا يتصل بكتاب «الإنصاف» ، فقد بتى علينا أن ننظر في مسألة أخرى هي تلك المتصلة باسم الكتاب . فالوثائق كلها مجمعة على ذكر اسم «الإنصاف» لم تشذَّ منها وثيقة واحدة . وإنما وجه الإشكال هو في أن بعضها يذكره بهذا الاسم : « الإنصاف والانتصاف » ، ذكر هذا السهروردى في الموضع المشار إليه آنفاً (ص٢٧) فقال : «بقايا مُستوَّدة له تُسمَّى به «الإنصاف والانتصاف . . . » (« مجموعة في الحكمة الإلهية » نشرة كور بان ص ٣٦٠ ، استانبول سنة ١٩٤٥) ، وهكذا ورد في جميع المخطوطات لكتاب « المشارع والمطارحات » ما عدا مخطوطاً واحداً (مخطوط راغب برقم ١٤٤٠) فإنه يكتبه هذا : « الإنصاف والاسصاف ( بدون نقط الحرفين : مد في راغب برقم ١٤٤٠) ، ولكن هذا : « الإنصاف والاسصاف ( بدون نقط الحرفين : مد في حاحي خليفة ( ج ١ تحت رقم ١٩٧١ ص ٣٦٣ ، نشرة فليجل ) يقول : « الإنصاف والاتصاف للشيخ الرئيس أبي على الحسين بن عبد الله بن سينا المتوفي سنة ٢٤٨ » — ومن حاحي خليفة أي القرائتين أصح : « الانتصاف » ، أو « الاتصاف » ؟ لكن هذا التردد لا يلبث أن يزول فنقطع بصحة ما ورد في « المشارع والمطارحات » من أنه التردد لا يلبث أن يزول فنقطع بصحة ما ورد في « المشارع والمطارحات » من أنه

« الانتصاف » ، لا « الاتصاف » كما يرد في نشرة فليجل لحاجي خليفة ( « كشف الظنون » ) ، وذلك لأنه لا معنى لقوله « الاتصاف » في هــذا المعرض ، لأنه إنما يبحث في « الإنصاف » بين المغربيين من المشرقيين ، و « الانتصاف » للمغربيين من المشرقيين ( أو العكس ؟ ) ؛ فلا معنى إذن لقوله « الاتصاف » ، والخطأ إذاً هو في قراءة فليجل .

ولهذا فليست هنا المشكلة الحقيقية ، وإنما هي في هذا الاسم : هل هو « الإنصاف» فقط ، أو « الإنصاف والانتصاف » معاً ؟ وإذا كان لنا أن نرجح ، فالأرجح أن نقول إنه الثاني ، لأنه لا مبرر لإضافة هذا الاسم الثاني : « الانتصاف » ، إذا لم يكن موجوداً في الأصل . أما كون رسائل ابن سينا و بقية المصادر ( البيهقي ، القفطي ، ابن أبي أصيبعة ) قد أغفلت ذكره بكامله ، فما كان ذلك إلا على سبيل الاختصار (١) .

و إذن فالاسم الحقيق الكامل هو : « الإنصاف والانتصاف » .

أما معنى هذا الاسم فهو من : « أنصف الخصمين » أى : سوى بينهما وعاملهما بالعدل ، وهو يريد أن يسوى هنا بين المغر بيين والمشرقيين بذكر آرائهما ، ثم بيان من هو على الصواب ؛ أما « الانتصاف » فهو لفريق المغر بيين الذي جار عليه فريق المشرقيين ( أو العكس ؟ ) . وقد أشار نلينو من قبل إلى خطأ كارا دى فو في قراءة كلة « الإنصاف » على أنها : « الأنصاف » ، جمع نصف ، حتى ترجم اسمه بقوله : Le Livre des Moitiés على أنها : « الأنصاف » ، جمع نصف ، حتى ترجم اسمه بقوله : وما من شك بعد وتساءل عن « هذا التقسيم الجغرافي » بين المشرقيين والمغر بيين ! (٢) وما من شك بعد في وجاهة اعتراض نلينو وخطأ كارا دى فو (٢).

أما الإشارات إلى كتاب « الإنصاف » عند الكُتَّاب التالين فأهما ما أورده السهروردي المقتول في « المشارع والمطارحاتِ » في الموضع الذي أشرنا إليه مراراً من قبل،

<sup>(</sup>١) أما ما ورد بعـــد ( ص ٢٤٥ س ٦ ) باسم « المسائل الشعرقية » فالواضح أنه مجرد اسم وصفى وليس الاسم القانونى ( أعنى الموضوع فعلا ) للكتاب ، على سبيل بيان مضمونه أو موضوعه ، ولهذا ذكره باسمه القانونى من بعد فقال « الإنصاف » ( س ٩ ) . ولهذا فلمنا نظن أن هاهنا مشكلة .

 <sup>(</sup>۲) راجع مقال نلينو: « حكمة ابن سينا المعرقية ، أو الإشراقية ؟ » ، الذي ترجناه في كتابنا:
 « التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية » ص ۲۷۸ تعليق ۱ ، القاهرة سنة ١٩٤٦ ط ٢ .

<sup>(</sup>۳) راجع رأی کارا دی ڤو هذا فی کتابه «ابن سینا» باریس سنة ۱۹۰۰ ص ۱۹۸ . de Vaux: Avicenne, Paris 1900

ثم ما أورده محمد الديلمي في كتابه « محبوب القلوب » (طبع حجر ، بمباى سنة ١٣١٧ هـ اسنة ١٨٩٩ م ، ص ١٢٠) فذكر أن ابن سينا مدح الإسكندر الأفروديسي . وقد رأى باول كراوس (١) أن هذا يشير خصوصاً إلى كتاب « في النفس » للاسكندر . بيد أننا إذا رجعنا إلى النص الذي نشرناه هنا وجدنا أن ابن سينا على العكس من هذا تماماً يأخذ على الإسكندر مآخذ في الموضعين اللذين ورد فيهما ذكره (أنظر بعد ص ١٠١ س ١٧ ؛ ص ١٠١ س ١٠ ) . ولهذا فإن افتراض كراوس هنا غير صحيح ، أعنى أن تكون إشارة محمد الديلمي هي إلى شرح ابن سينا لكتاب « في النفس » في «الإنصاف» . ولا نستطيع أن نقول إن نصنا هو الذي ليس من « الإنصاف » ، نظراً إلى ما أوردناه من قبل من حج خاصة بكونه بالضرورة من كتاب « الإنصاف » ، نظراً إلى ما أوردناه من قبل من حج خاصة بكونه بالضرورة من كتاب « الإنصاف » .

أما وقد فرغنا من كتاب « الإنصاف » عامة ، فلننظر في الأجزاء الباقية منه وهي التي نشرناها هنا . فنقول إن الشرح على مقالة حرف اللام يبدأ كما قلنا من الفصل السادس . والشرح ليس على طريقة المسطيوس ، لأنه ليس عرضاً متصلاً موسعاً ؛ وليس على طريقة ابن رشد ، فهو أحياناً يذكر النص و يتلوه بالشرح ، وأحياناً أخرى يستطرد إلى مسائل ومناقشات واعتراضات تدور حول النص ، وهو في هذا كله لا يتقيد بالنص ، ولا بكل ما ورد فيه ، بل يختار بعضاً من عباراته فيشرحها ، أو يستمر في العرض دون إشارة إلى نص . وإذا فسر أثار اعتراضات على آراء أرسطو نفسه ، أو على الشراح من مشرقيين ومغر بيين ؛ وهو ما قصده بقوله في رسالته إلى الكيا : « وتكلت على سهو المفسرين » (راجع بعد ص ١٢١ س ٢٠) ، و يستمر الشرح إلى آخر الفصل العاشر ، أى إلى آخر مقالة اللام .

- 1-

### تفسير كتاب « أثولوجيا »

أما كتاب «أثولوجيا» وهوالنص الثاني من الإنصاف فقد نشرناه عن مخطوطين : ٦م

<sup>(</sup>۱) پاول کراوس: «أفلوطين عند العرب» (مقال مستخرج من مضبطة المعهد المصرى المجلد رقم ۲۳ ۲۷۲ سنة ۱۹۶۱ - ۱۹۶۱ مستخرج من مضبطة المعهد المصرى المجلد رقم ۲۷۲ سنة ۱۹۶۱) ص ۲۷۲ متليق عند ۱۹۶۱ ) ص ۲۷۲ مستخرج من مضبطة المعهد المحدد Paul Kraus: "Plotin chez les Arabes" و تعليق عند المحدد المحد

حكمة وفلسفة بدار الكتب المصرية ، ثم عن نسخة التيمورية (ورمزها: ت) برقم ١٠٧ حكمة . وهذه المخطوطة تحتوى على : (١) «تعليقات الرئيس ابن سينا على أولوجيا» ؛ (٢) « أولوجيا أرسطو » ؛ (٣) شرح الدوّاني على « هياكل النسور » ( للسهروردي المقتول) . وهي بخط نستعليق ردي ، تاريخها ١٠٥ه هـ عنة ١٦٨٣ م . وكما يظهر من الجهاز النقدى الذي وضعناه في الهامش الثاني (أسفل هامش الإشارات إلى الفقرات المشروحة ) ، نرى هذه المخطوطة سيئة بها نقص في عدة مواضع ، فضلاً عن أنها ناقصة في آخرها ، إذ تقف عند نهاية المر السابع ، وينقصها الميمر الخامس ( راجع بعدُ ص ٥٥ تعليق ٨) ، ولم نكد نستفيد منها شيئاً ذا بال ، ومع هذا فقد ذكرنا اختسلاف القراءات كلها بالدقة ، لأن البعض منهاليس ناتجاً عن أخطاء ظاهرة ، بل عن اختلاف في العبارة .

وقد أشار كراوس فى البحث المشار إليه آنفاً ، « أفلوطين عند العرب » ( ص ٢٧٥ تعليق ، من الصفحة السابقة تحت الفقرة ب ( b ) إلى وجود مخطوط آخر لهذا النص فى أكسفورد ( مكتبة بودلى ، مخطوطات شرقية برقم ٣٦٥ ، ورقة ٢٩ ب ٨٤ ب أكسفورد ( مكتبة بودلى ، مخطوطات شرقية برقم ٥٣٦ ، ورونتال وقال عنه إنه « مخطوط ( Uri 980=Bodl. Or. Marsh 536 ردى أ» ، والبد والختام فيه كلاها كما في المخطوط ٣ م . بيد أنه لم يتيسر لنا مراجعته ، فإن قدر لنا هذا كما نتوقع قريباً في فسنشير إليه و إلى قراءانه في الجزء الثاني من كتابنا هذا .

وكما قال كراوس (في الموضع عينه) « ليس هذا النص شرحاً متصلاً لأثولوجيا » ، بل سلسلة من الحواشي والشروح للمواضع الصعبة ، تمتد تقريباً إلى نصف النص الذي نشره ديتريصي . وكما تقول تعليقة في المخطوط ٣ م (ص ١٥٣ ب، في نهاية التفسير : « آخر الموجود من هذا » ) ، لا تتضمن المخطوطات إلا قطعة من تفسير « أثولوجيا » لابن سينا ».

ولقد وضعنا فى الهامش الأول الفقرات الأصلية التى شرحها ابن سينا ، مأخوذة عن نشرة ديتريصى « لأنولوجيا » ، حتى يكون لدى القارئ النص والشرح مماً . ولا نكتم القارئ أننا وجدنا أحياناً غير قليلة عناء شديداً فى استخراج فقرات النص التى يشير إليها شرح ابن سينا ، وذلك لأن ابن سينا نادراً ما يشير إلى النص بحروفه ، ولهذا فإن الشروح قد تنطبق على أكثر من موضع لا نستطيع بالدقة تمييز أيها قَصَدَ شَرْحَه . على أنه

فى مواضع أخرى كان يذكر النص بحروفه (وهنا كنا نضعه بين أهِلَة حتى يتميز من الشرح) وربما يفيد هذا فى القراءات الخاصة بنص « أثولوجيا » الأصلى نفسه ، على أن الاعتماد عليها فى تحقيق النص يحتاج إلى كثير من الحيطة ، فالأمر هنا ليس كما هو بالنسبة إلى شروح ابن رشد مثلاً .

وشرح ابن سينا يتناول فقرات من الميمر الأول ثم الميمر الثانى . ولا نجد شيئًا عن الميمر الثالث . أما الميمر الرابع فيبدأ شرحه من غير تحديد فقرات بالذات ، ولعل ها هنا اضطرابًا فى النص المنشور هنا نفسه ، ولكنه مايلبث أن يستقيم فى الفقرتين حَمَّ عَ فى نهاية هذا الميمر . ويأتى الميمر الخامس فيزيد الأمور تعقيداً لأن الشروح ترد على هيئة فصول من الصعب أن نحدد بالدقة ما تشير إليه من نصوص . ثم نصل إلى الميمر السابع فنعود إلى ما اعتدناه فى الميمر بن الأول والثانى من إيراد فقرات وشرحها على نحو يتيسر معه معرفة النصوص الأصلية التي يشرحها . كذلك الحال بالنسبة إلى الميمر الثامن و إن كان على نحو أشد عسراً منه بالنسبة إلى السابع . و به ينتهى ما فى مخطوطتنا هذه من شرح لابن سينا على « أثولوجيا » .

ومما يجدر ذكره أمران: الأول أنه لم يشر إلى المشرقيين في هذا الشرح، ولعل هذا لأنه ليس للمشرقيين في هذا الكتاب آراء خاصة حتى يشير إليها ابن سينا.

والثانى أنه لا يوجد شي في هذا الشرح يمكن أن يؤيد ما افترضه كراوس ( راجع بعد ص ١٣١ ، تعليق) من أن ابن سينا طعن في صحة نسبة «أثولوجيا» إلى أرسطوطاليس، اعتماداً على العبارة الغامضة ( « على ما في « أثولوجيا » من المطعن » ) الواردة في رسالة ابن سينا إلى الكيا أبى جعفر . ولهذا لا يزال هذا فرضاً في حاجة إلى فضل تأييد من الوثائق والأسانيد .

-0-

«التعليقات على حواشى كتاب النفس لأرسطاطاليس» وهذا أيضا عن المخطوطة ٦ م وحدها . ولا نعرف له مخطوطاً آخر . إنما يوجد كتاب

مخطوط هو « شرح كتاب النفس » لابن سينا وهو باللغة الفارسية ، محفوظ قى المخطوط رقم ٣٤٤٧ أحمد ، باستانبول (١) ولم يتيسر لنا أن نعرف عنه شيئًا مفصّلا حتى نتبين صلته بنصنا هذا ، مهما تكن هذه الصلة .

وهذا النص يعنى عناية خاصة بإيراد آراء المشرقيين ، وهم المشاؤون والبغداديون ، خصوصا من معاصرى ابن سينا ، و إن كان لا يذكرلنا شيئًا يوضح هو يتهم ، فلا يتبين بالدقة من نص كلامه من يقصد . ولذا فإن لبّ كتاب « الإنصاف » ووظيفته يمكن أن يستخرجا من هذا النص على وجه التخصيص .

و يلاحظ على الشرح أنه يتابع كتاب «في النفس» ويشرح فقراً مختلفة من أوله ، ويشير إلى آراء المشرقيين في بعض الآراء الواردة به ، ويشرح فقراً مختلفة من النص ، فمثلا الفقرة آ (ص ٧٥ س ٥ – س ٧) تشير إلى نص أرسطو ١١٤٠٤ - ٤؟ والفقرة و (ص ٧٥ س ٨ – س ١٣) إلى ١٤٠١ ٥ – ٦ ( من نشرة بكر Bekker)؛ والفقرة ح (ص ٧٥ س ١٤ – س ١٥) إلى ١٤٠٣ – ٢٦ ؛ والفقرة دَ (ص ٧٥ س ١٣ – س ١٥) إلى ١٤٠٣ – ٢٢ ؛ والفقرة دَ (ص ٧٥ س ١٣ – س ٢١) هي تعليق عام يتصل خصوصاً بالفقرة ١١٥ ا ١٥ - ٢٥ ؛ والفقرة هَ (ص ٢٧ س ٢٠ – س ٢١) هي تعليق عام يتصل خصوصاً بالفقرة كا المائدة و (ص ٢٧ س ٢٠ بي المائدة و (ص ١٤٠ س ١٤ بي الفقرة و و المائدة و (ص ١٤٠ س ١٤ بي الفقرة و و المائدة و المائدة و المائدة و المائدة و المائدة و وقد كان في عزمنا أن نأتي بهذه الأصلية من نص أرسطو تحتها ، على الأقل في ترجمة عربية ؛ وقد علمنا أن ثمت ترجمة عربية قديمة لكتاب « في النفس » لأرسطو توجد في استانبول ، فآثرنا الانتظار حتى عربية قديمة لكتاب « في النفس » لأرسطو توجد في استانبول ، فآثرنا الانتظار حتى نظفر بها وننشرها ونشير فيها إلى الفقرات التي شرحها ابن سينا هنا ، وعن هذا الطريق وعنه وحده – نستطيع أن نحقق الفائدة المرجوة من هذه الإشارات . فإلى الجزء الثاني من هذا الكتاب نكل هذه المهمة ، مع علمنا بأن علمنا ها هنا ناقص وسيظل كذلك إلى من هذا الكتاب نكل هذه المهمة ، مع علمنا بأن علمنا ها هنا ناقص وسيظل كذلك إلى

<sup>(</sup>۱) راجع ارجین : « فهرست کتب ابن سینا » ، تحت رقم ۱۰۳ ، استانبول سنسة ۱۹۳۷ (۱۹۳۰ ، استانبول سنسة ۱۹۳۷ می در اللحق ج ۱ ص ۸۱۷ ، تحت رقم ۱) حین ظن أن هسفا المخطوط نسخة عربیة أخرى من الكتاب (راجع : كراوس ، الموضع نفسه ص ۲۷۳ س ۲ – س ۷ من التعلیقات ) .

أن نمثر على تلك الترجمــة وننشرها ، فنحيل إليها كما فعلنا هنا من قبل بالنسبة إلى شرح ابن سينا «لأثولوجيا» (١) .

### -7-

## كتاب « المباحثات » لا ن سينا

وهنا نصل إلى النص الأكبر فى هـذه المجموعة ، وهوكتاب « المباحثات » عن الشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا . وقد نشرناه هنا عن نفس المخطوطة ٢ م (٢) . بيد أنه توجد له مخطوطات أخرى هى :

١ — كتب أبو عبد الله الزنجاني مقالة في مجلة « لغة العرب » ( ج ٢ من السنة السادسة ، شباط سنة ١٩٢٨) بعنوان « خزائن زنجان » ( ص ٩٣ — ص ٩٣ ) أورد فيها أسماء بعض المخطوطات — ومنها قسم خاص بالفلسفة والمنطق — الموجودة في خزانة الشيخ ميرزا فضل الله من علماء زنجان ، ومن بينها مجموعة رسائل لابن سينا تحتوى على : (١) رسالة لابن سينا في خطأ من قال إن شيئاً واحداً جوهر وعرض معاً ؛ (٢) رسالة له في إيضاح براهين ثلاث مسائل ؛ (٣) رسالة له في الميعاد ؛ (٤) رسالة له في الخطب والجمعات . ثم مجموعة أخرى — هي التي تهمنا هنا — فيها ؛ (١) كتاب « إحصاء العلوم ومراتبها » للفارابي ، وهي منقولة عن أصل قديم كتب سنة ٧٧٢ ؛ (٢) مقالة « في قوانين صناعة والكتابان الأول والثالث منشوران ؛ (٤) « مختصر أنا لوطيقي الثانية » الفارابي — « دانش نامه علائي » للمولى محمد أمين المحدث الاسترباذي ؛ (٦) « المباحثات » للشيخ الرئيس ابن سينا الفيلسوف مع تلميذه بهمنيار وأبي منصور بن زيله وغيرها ؛ (٧) « التعليقات » في الحكة لابن سينا ؛ والنسخة منقولة عن نسخة قديمة ( لم يذكر الزنجاني تاريخها ) ؛ (٨) « زيدة الحقائق » لعين القضاة الهمذاني .

<sup>(</sup>١) ولهذا رقمنا أسطر هذا النس حتى تتيسر الإحالات من بعد .

<sup>(</sup>۲) وتوجد نسخة أخرى حديثة منقولة لحساب دار الكتب تحت رقم ۲۰۹ حكمة وفلسفة عن هذه المخطوطة ، ولذا لم ندخلها في اعتبارنا .

وعلى هـذا فإنه يوجد فى خزانة الشيخ ميرزا فضل من علماء زنجان نسخة لكتاب «المباحثات» ؛ ولسنا ندرى هل لا تزال فيها ، أو نقلت الى المكتبات العامة فى إيران (مثل مكتبة البرلمان التى تحوى مجموعة جيدة من المخطوطات العربية الثمينة ) ؛ كما أنه لم يتيسر لنا الحصول عليها ولا على معلومات عنها .

٢ - مخطوطة فى مكتبة بودلى (فهرست مكتبة بودلى ، ح ١ ص ٤٥٦) أشار إليها بروكان فى «تاريخ الأدب العربى» GAL (ح١ ص ٤٥٥ برقم ٢٥). ولم نطلع عليها.
 ٣ - وأشار كراوس كذلك إلى وجود مخطوطة أخرى فى كيدن برقم ١٤٨٥. (١) ولم نستطع أيضاً الظفر بها فى الظروف الحالية.

غ – والرسالة التي صدر بها كتاب «المباحثات» ، وهي موجهة إلى أبي جعفر محمد بن الحسين بن االمَّرْزُبان الكيا ، ذكر كراوس كذلك أنها موجودة أيضاً في المجموعة المخطوطة في المتحف البريطاني ، قسم المخطوطات الشرقية برقم ٨٠٦٥ (٥) ورقة ١١٣ – ١١٣ في المتحف البريطاني ، قسم المخطوطات الشرقية برقم ٨٠٦٥ (٥) ورقة ١١٣ – ١١٣ في المتحف البريطاني ، قسم المخطوطات الشرقية ، ولم نستطع الإطلاع عليه أيضاً .

أما عن الكتاب نفسه فإن أهم ما ورد عنه من أخبار في كتب التراجم هو:

۱ — البيهتي (المتوفى سنة ٥٥٥ ه — سنة ١١٦٩ م) في الفصل الخاص بهمنيار: «والمباحثات التي لأبي على ( = ابن سينا ) أكثرها مسائل بهمنيار، تبحث عن غوامض المشكلات» («تاريخ حكاء الإسلام» = تتمة صوان الحكمة»، ص ٩٨، نشرة كردعلى، دمشق سنة ١٩٤٦). ثم ورد باسم آخر هو «المقتضيات» (ص ٢٠ س ٢) في «فهرست جميع مصنفاته» الذي أورده البيهتي (ص ٥٩ — ص ٢٠)؛ ولكن يلوج من مقارنة هذا الفهرست بما أورده القفطي وابن أبي أصيبعة (اللذان نقلاعنه في أغلب الظن) أن ها هنا تحريفاً، وصوابه: « المباحثات »، اللهم إلا إذا كنا بإزاء كتاب آخر اقتصر على ذكره البيهتي ولم يذكره القفطي ولا ابن أبي أصيبعة، وهذا احتمال ضعيف جداً، خصوصاً إذا لاحظنا أن ولم يذكره القفطي ولا ابن أبي أصيبعة، وهذا احتمال ضعيف جداً، خصوصاً إذا لاحظنا أن

۲ — القفطي ( المتوفى سنة ٦٤٦ ه = ١٢٤٨ م ) في حديثه عن « فهرست جميع

<sup>(</sup>۱) راجع مقاله السابق الذكر : « أفلوطين عند العسرب » س ۲۷۲ تعليق ۳ . وراجع كذلك ارجين : « فهرست كتب ابن سينا » ،تحت رقم ۱۰۸ .

كتبه » ، وواضح أنه نقله عن البيهق : « كتاب المباحثات : مجلدة » (« أخبار الحكماء »، ص ۲۷۲ ، طبع مصر سنة ۱۳۲۹ هـ — سنة ۱۹۰۸ م ) ؛

٣ - وابن أبى أصيبعة ينقل الرواية السابقة المأخوذة عن البيهتي فيقول: «كتاب المباحثات: مجلدة» ( «عيون الأنباء» ، ح٢ ص ٥ ص ٤). ثم يقول في موضع آخر: «كتاب المباحثات: بسؤال تلميذه أبى الحسن بهمنيار بن المرزبان، وجوابه له» ( ح٢ ص ١٩ ص ١٩ ص ١٩ س ١٩ )؛

ع – لم يذكر حاجي خليفة (المتوفى سنة ١٠٦٨ هـ ١٠٦٥ م) كتاب «المباحثات» في كتابه «كشف الظنون » . على أن هذا لا يدل على شيء خاص ، لأنه كثيراً ما يغفل ذكر الكتب المشهورة نفسها .

ومن هذه الروايات يتضح لنا أن كتاب « المباحثات » هو في الأصل أسئـــلة وضعها بهمنيار بن المرز بان (١) في الأغلب ، والقليل وضعه أبو منصور بن زيلة (٢) ، و بعض آخر

(۱) حو أبو الحسن بهمنيارين المرزبان ، تونى حوالى سنة ۴۳۰ ه = سنة ۱۰۳۸ م؟ ونشأ فى
 أذريجان ، وكان مجوسياً ، قليل العلم بالعربية . وله من الكتب :

(١) رسالة في مراتب الموجودات ، مخطوطة في ليدن برقم ١٤٨٣/١٤٨٢ ،

(ت) رسالة في موضوع العلم المعروف بما بعد الطبيعة ، مخطوطة في ليدن برقم ١٤٨٤ ؛ وقد طبع في مطبعة كردستان سنة ١٣٢٩ ؛ وكان يوپر S. Poper قد نصرها في ليبتسك سنة ١١٨٥ ؛

(ح) مختار من مراسلاته مع أستاذه ابن سينا ، مخطوط فى ليدن برقم ١٤٨٥ ، وفى بودلى ( ٢:١٠ ٤ ) ، وفى الأمبروزيانا ( ١٣٢٠ ) ؟

(\*) التحصيل (أت) ، وفيه عرض مذهب ابن سينا وفقاً لكتاب الأخير: « دانش نامه علائى » في ثلاث مقالات: (1) المنطق ؛ (ب) ما بعد الطبيعة ؛ (ج) في الموجودات ؛ ويوجد في مخطوطة في ليدن برقم ٢٨٠ ، ٤ / ١٤١٠ ، والمتحف البريطاني ٧٨ ، ج ٨ ، والفاتيكان ح ٥ / ٣٧٣ ، ورامپور ، ١ : ٢٧٩ ، وطهران ج ١ : ٢٨ ، ج ٢ : ١١١ ، وآصف ج ٣ : ١٨ ، ٢٧٢ ، ورامپور ، ١ : ٣٧٩ ، وبنكيبور ٣٠ : ٢٣٢ ؛ — طبع في القاهرة سنة ١٣٢٩ ه ؛

(a) فصل من كتاب « في إثبات العقول الغمالة والدلالة على عددها وإثبات النفوس السماوية » ،
 مخطوط في كو تريلي ٢٠٤٤ : ٧٢ ب ٨٣/٥٠٠ ؛

راجع بروكان : « تاريخ الأدب العربي » GAL ج ١ ص ٤٥٨ .

(۲) أما أبو منصور بن الحسن بن طاهر بن زيله (أو : زيلا) الأصفهاني فقد توفي سنة ٤٤ هـ سنة ٢٠٤٨ م ( البيهتي : « وكان قصير العسر ، مات في سنة ٤٤ بعد موت أبي على = ابن سينا باثنتي عشر سنة » ص ١٠٠ ، نشرة كرد على ، دمشق سنة ٢٩٤٦) . ومن تصانيفه « الاختصار من طبيعيات الشفا » ( البيهتي ، ص ٩٩) « وشرح رسالة حي بن يقظان » ( البيهتي ، ص ٩٩) وله كتاب في النفس ورسائل أخرى ( البيهتي ، ص ٩٩) ؛ وكان عالما بالرياضيات ، ماهراً في صناعة الموسيتي .

قليل جداً وضعه غيرها ؛ وأجاب عنها ابن سينا ، فتكوَّن مر َ الأسئلة والإجابات هذا الكتاب: « المباحثات » .

أما كيف جمعت في كتاب، ومن الذي جمعها، فلا تدلنا هذه الروايات ولا المخطوطة على شيء منه . كَاأْنِنا إذا نظرنا في مخطوطتنا هذه وجدنا أولاً أنها مسبوقة بالرسالة إلى أبي جعفر الكيا ، وأنها كثيرة التكرار لنفس المسائل في مواضع مختلفة ، أحياناً بحروفها بكل دقة ، وأحيانًا أخرى مع اختلاف ضئيل . ولقد تركنا التكراركما هو في مواضع قليلة كما نعطى القارئ صورة دقيقة عن حال المخطوطة ، واكننا حذفنا المكرر وأشرنا إلى الحذف في الهامش في أغلب المواضع .

و بسبب هذه الحال التي توجد عليها مخطوطتنا هـذه نستطيع أن نفترض أن هذه المخطوطة قد نقلت عن المسوّدات الأصلية . والشأن هنا فيما يتصـل بكتاب « المباحثات » كالشأن تماماً بالنسبة إلى كتاب « الإنصاف » - ، وهذه المسوِّدات الأصلية لم يكن ابن سينا قد راجعها مراجعة أخيرة نظراً لاضطراب أحواله وعدم قدرته على التوفر على هذا العمل ، على النحو الذي فصّلناه من قبل ؛ ومن هنا كان هذا التكرار . على أن الاضطراب ظاهر في المخطوطة كلها من دخـول أشياء غريبة في صلب الكتاب الواحد ، ثم استئناف السير ؛ وكل هــذا إنما يدل على حالة الاختلاط لللازمة لطبيعة الْمُسَوِّدات الأصلية ، وهذا يؤكد فرضنا هذا ، ألا وهو أن نسختنا هذه منقولة - إما مباشرة أو بطريق غير مباشر -عن المسوّدات الأصلية ، وقد أوردناها على غَرّها وعلاتها ، فكانت على هذا النحو المضطرب الظاهر الاختلاط في أغلب مواضع هذه المخطوطة ، كما أشرنا إلى هــذا في مواضعه في هوامشنا على هذه النشرة.

وكما لاحظ البيهتي بحق ( ص ٩٨ س ٢ ) تتناول هـذه « المباحثات » « غوامض المُشكِلات » ومن هنا امتازت بالصمو بة والعسر في الفهم والتعبير ، على أنها تمثل صورة من أنضج صور فكر ابن سينا في تطوره .

ومن الذين (١) أشاروا إلى هذا الكتاب واقتبسوامنه ، فخر الدين الرازي (المتوفي سنة ٢٠٦ ه (١) كذلك أشارت إليه : «رسالة في المثل العقلية الأفلاطونية » ، ص ٦٨ من نصرتنا . القاهمة

= ١٢٠٩م) في كتابه «المباحث المشرقية » فقال ، — وهو في كتابه هذا يقتبس كثيراً جداً عن مؤلفات ابن سينا — : « قال الشيخ في «المباحثات » : لكل شخص حقيقة وشخصية . وتلك الشخصية زائدة أبداً على الماهية — على ما مضى . ثم إن كانت الحقيقة مقتضية لتلك الشخصية ، كان ذلك النوع في ذلك الشخص ، و إلا وقعت الكثرة فيه . ولا شك أن تلك الحقيقة مغايرة للمجموع الحاصل من تلك الحقيقة وتلك الشخصية . ولما تحقق هذا القَدْرُ من المغايرة كني ذلك في حصول الإضافة ، فتكون تلك الحقيقة ، من حيث هي هي ، إضافة العالمية إلى ذلك المجموع ، ولذلك المجموع إضافة المعلومية إلى تلك الحقيقة . وهذا أحسن ما يمكن ذكره في هذا الموضع (١) » . وليس في نسختنا هذه هذا المقية . وهذا أحسن ما يمكن ذكره في هذا الموضع (١) » . وليس في نسختنا هذه هذا النص ، و إنما فيها إشارات عامة إلى مثل هذه المعاني . فلعل الرازي قد أراد بيان رأى ابن سينا في « المباحثات » دون أن يشير إلى كلامه بنصه ، وهو شيء يفعله كثيراً في كتابه «المباحث المشرقية » هذا .

على أن الناظر فى صلب كتاب « المباحثات » كما هو هنا يلاحظ ما يرد فيه أحيانا من أمثال : « الجواب بخطه » — أى بخط ابن سينا ، وقوله : « الجواب من خط الشيخ أمثال : « الجواب بن زيلة رحمه الله » ( تحت رقم ٢٦٨ (٢٦ ص ١٧٣ ) . وهذا يدلنا :

أولاً: على أن الكتاب بصورته الراهنة لم يرتبه ابن سينا ، بل لم يجمعه فى كتاب على الرغم مما يورده القفطى وابن أبى أصيبعة ( « المباحثات : مجلدة » ) فإنهما لا يقصدان أنها كانت مجلدة ( أى فى هيئة كتاب ) فى أيام ابن سينا وعلى يده .

وثانيا: على أنه لا بهمنيار ولا ابن زيلة قد رتبه على هذه الصورة ، بدليل قوله: «رحمه الله » ، وأبو منصور ابن زيلة توفى سنة ٤٤٠ ه ، وبهمنيار حـوالى سنة ٤٣٠ ه ، وإذن فلا بد أن يكون ترتيبه على هـذه الصورة بعد وفاة الشيخ أبى منصور بن زيلة ، أى بعد سنة ٤٤٠ ه .

وثالثا: على أن الذي يمكن افتراض حدوثه هو أن يكون أحد تلاميذ الشيخ أبى منصور أو من إليه قد جمع الكتاب بعد وفاته ، أو أن أحد الكتاب قد استخرجه من أوراق بهمنيار وأوراق الشيخ أبى منصور بعد وفاة كليهما .

<sup>(</sup>١) فخر الدين الرازى: « المباحث الشرقية » ج ١ ص ٣٤٣ . حيدر آباد سنة ٣٤٣ ه – سنة ١٩٢٤ م . (٢) وقد وقع محرفاً هكذا : ١٦٨ ، وكذلك الرقم الذي يتلوه .

على أن تمت فرضاً آخر وهو أن يكون اللفظ: « رحمه الله » من مجرد وضع أحد النساخ ترشماً على الشيخ كا يحدث عادة في أكثر النسخ بعدوفاة المؤلفين وأقدم هذا على صلب النص من لدن ناسخ ما ؛ وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أيضاً أن يكون الكتاب أمكن جمعه في حياة ابن سينا ، من خطه أحياناً ومن خط تغيذيه : بهمنيار وأبي منصور وغيرها أحياناً أخرى ، و بتى الكتاب على حاله دون أن يراجعه ابن سينا و يحرره تحريراً أخيراً . ولعل هذا الفرض الثاني أن يكون أقرب من الأول . ومهما يكن من شيء ، فلعل المخطوطات الأخرى التي أشرنا إليها آنفاً أن تلتى ضوءاً جديداً أو أن تفصل بين هذه الفروض .

#### -V-

## رسائل ابن سينا

ولقد تحدثنا عن الرسالة الموجودة برأس كتاب «المباحثات» ، وهي من غير شك لايمكن أن تكون رسالة استهلالية للكتاب ، بل يجب أن تفصل منه ، وكان يمكننا أن نفر دها على حِدة في الباب الخاص برسائل ابن سينا ، ومع هذا فلم نجد كبير غضاضة في ذكرها كا وردت في موضعها هذا من مخطوطتنا في صدر كتاب « المباحثات » .

وهذه الرسالة جليلة الخطر في تعرّف عدة مسائل تتصل بفلسفة ابن سينا وتطورها ، ثم ما يتصل بكتاب «الإنصاف» على النحو الذي بيناه بالتفصيل ( ص٢٦) ، فضلاً عن النص الذي أراد پاول كراوس أن يفهم منه أن ابن سينا طعرف في صحة نسبة « أثولوجيا » إلى أرسطو . وكل هذه مسائل على أكبر جانب من الأهمية .

وقد تُنُبِّه إليها وأهميتها منذ عهد بعيد. فقد اقتبس منها البيهقي (١) فقال: « قال أبو على ابن سينا في بعض كتبه : فأما أبو الخير (يقصد أبا الخير الحسن بابا بن سوار بن بهنام

<sup>(</sup>١) تلفت النظر هذا إلى أنه قد ورد اقتباس آخر عن هـذه الرسالة فى الفصل الذى عقده البيهتى ليحى النحوى فقال: « أما كتاب يحى النحوى فظاهر سديد ... » إلى قوله: « فإن انحلالها مبنية على فروع (د) أصول من كتاب السماع الطبيعى » (ص ٣٩ — ص ٤٠ ، من نشرة كرد على) : وهذه الفقرة لا موضع لها هذا ولعلها متحمة على النص ، أو لعلها كانت مسبوقة بقوله: « وقال أبوعلى فى أحد كتبه » ... أو ما أشبه هذا ، فإنها لا ترتبط بما قبلها ولا مابعدها ، أو لعلها كانت فى هذا الموضع من مسودات فسيخة «تتمه صوان الحكمة » ولم تربط بما قبلها . وعلى كل حال فيجب التنبه إلى أنها مأخوذة من الرسالة التي نحن بصددها (راجع بعد ص ١٣١ س ٥ ص ٥ مع الإيجاز والاختلاف شبئاً في العبارات .

أو بهرام) فليس من عداد هؤلاء (أى أهل بغداد) ، ولعل الله يرزقنا لقاء ، فيكون : إما إفادة ، وإما استفادة . و بعض الناسخين يكتب : « فأما أبو نصر » — وهذا غلط عظيم ، لأن أبا نصر الفارابي مات قبل ولادة أبي على بثلاثين سنة » ( « تتمة صوان الحكمة » = « تاريخ حكاء الإسلام » ص ٢٧ ، نشرة كرد على ، دمشق سنة ١٩٤٦). وهذا الاقتباس يرد في الرسالة التي نحن بصددها (بعدُ ص ١٣٢ س٣ – س ٥) مع الإيجاز و بعض الاختلاف القليل في العبارة — مما يدل على أن الكتاب لم يكونوا يتحرّ ون الدقة تماماً في إيراد الاقتباسات ، ولهذا لا يجوز الاعتماد كثيراً على اقتباساتهم في تحرير النصوص أو في بيان الإشارات إليها .

لكن الغريب في قول البيهةي هو تصحيحه للنص من « أبي نصر الفارابي » إلى « أبي الخير » ( الحسن ن سوار بن سهرام ) على أساس أن الفارابي مات قبل ولادة أبي على ابن سينا بثلاثين سنة . وهذا تعليل عجيب ، لأن النص يقول : « وأما أبو نصر الفارابي فيجب أَن يَعْظم فيه الاعتقادُ ، ولا يُجْرَى مع القوم (أَى البغدادية) في ميدان : فيكاد أن يكون أفضلَ من سكَف من السَّلَف. ولعل الله يستهل معه الالتقاء، فتكون استفادة و إفادة » (راجع بعدُ ص ١٢٢ س٣-س٥). فقوله: « و يكاد أن يكون أفضلَ من سلَف من السَّلَف » ، يدل دلالة قاطعة – إذا كان النص صحيحاً وليس مُقحماً كما نظن – على أن تعليل البيهقي فاسد كل الفساد ، ما دام يتحدث عن هذا الشخص على أنه من السَّلف ، « وأفضل من سَلف من السَّلَف ». والذي أدى بالبيهقي إلى هذا الوهم هو أنه فهم من قول ابن سينا: « لعل الله يسمِّل معه الالتقاء ، فتكون استفادةٌ وإفادة » ، أن الالتقاء هنا بالمعنى المادي ، أي الاجتماع مماً ، وحمله على هذا التوهم خصوصاً قوله : « فتكون استفادة و إفادة » إذ فهمها على أنها استفادة وإفادة كنتيحة لاجتماعهما وتبادلها الرأى . وإنما قصد ابن سينا من الالتقاء هنا ، الالتقاء في الآراء ، أعنى الاتفاق ، والاستفادة من كونهما متفقين فينتفع بعلم الفارابي (استفادة) ويفيد الفاربيُّ من هذا تأييد لآرائه من جانب ابن سينا . بل أحرى من هذا أن نفهم قوله : إفادة ، بمعنى الاستفادة أيضاً ، لأن الفعل : أفاد ، لازم أيضاً ( إلى جانب كونه متعدياً ) : فهو سيفيد من أبي نصر ؛ وعلى هــذا فقوله : إفادة ، تكرار لمعنى الاستفادة . ويتأيد هذا ضد البيهتي إذا لاحظنا من ناحية أخرى أن أبا الخير الحسن ابن سوار بن

بهرام (١) وقد ولد سنة ٣٣١ ه ، وعلى الرغم من أننا لا نعرف تاريخ وفاته — وآخر سنة نعرفها له هي سنة ٧٠٤ ه — فإننا نستطيع أن نمتد به إلى سنة ٢٠٠ على أكثر تقدير ؛ فإذا عرفنا أن رسالة ابن سينا هذه تشير إلى فقدان كتاب « الإنصاف » ، وهو الحادث الذي وقع سنة ٢٠٥ ، فإن هذا الالتقاء المزعوم كان لا يمكن الإشارة إليه هنا اللهم إلا إذا فرضنا أن أبا الخير عاش أكثر من ٩٤ سنة !

لهذا ترى أن البيهتي هو الذي أخطأ ، وأن النص صحيح هو : « أبو نصر الفارابي » ، وليس « أبا الخير » ، فضلاً عن أن نصّنا يذكر اسم : « الفارابي » إلى جانب أبي نصر ، مما يستبعد معه مظنة خطأ النساخ .

ولندع هذه الرسالة ولنمض إلى بقية الرسائل التي نشرناها (أنظر بعدُ ص ٢٤٠ وما يليها). أما الرسالة رقم (١) فيلوح أنها من صنع أحد تلاميذ ابن سينا ؛ على أنها مضطر بة كل الاضطراب ، لدخول فقرات من كتاب « المباحثات » في ثناياها . ولم نُعْنَ بنشرها هنا على حالتها تلك إلا لما فيها من أخبار تتصل بابن سينا مما يمكن الإفادة منه في تأريخ حياته وصلاته بتلاميذه . أما « التذييل » في آخرها فيلوح أنه من وضع أحد الكتاب الذين ملكوا النسخة ثم وضع في الصُّلُب ، أو لعله تمرينات من هذا الواضع الرسالة على مسائل وردت في ثنايا « المباحثات » .

أما الرسالة رقم ٢ فرسالة مهمة ، ففيها أخبار قسيمة عن تاريخ كتاب « الإنصاف » على النحو الذى أفدنا منه آنفاً ، فضلاً عما فيها من فوائد عامة تتصل بتاريخ ابن سينا الروحى والمادى معاً .

ويتلوهاتين الرسالتين نسخة العهد الذي عهده ابن سينا لنفسه . وقد ذكره القفطي في « فهرست جميع كتب » ابن سينا فقال : « عَهْد ُ كتبه لنفسه » ( « أخبار الحكاء » ص ٢٧٢ س ٢٠٠ ، طبع مصر سنة ١٩٢٦ ه = سنة ١٩٠٨ م ) . فلا شك إذاً في أن ابن سينا كتب عهداً عاهد به نفسه . و إنما الشي الذي يثير الشك هنا هو أن العهد الواردها هنا قد أتى بصيغة الاثنين ، لا الواحد ، فقال : « هذا ما عاهد الله به فلان وفلان بعد ما عرفا

<sup>(</sup>١) راجع فيما يتصل به كتابنا: «التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» ، ص ٨٧ — ص ٨٨ . ط٧ الفاهرة سنة ١٩٤٦ .

ربّهما و إلهمها ، وواهب العقل والقوة لهما ... عاهدا الله أنهما يسيران بهذه السيرة ... » الخ و يستمر العهد كله على هذا النحو بصيغة المثنى . وهذا غريب إن كان هذا عهد ابن سينا لنفسه . والشيء الذي يمكن أن يفسر به استعال صيغة المثنى هو أن يكون العهد من جانبه وجانب نفسه إلى الله ، فجعل الأنا والنفس شخصين عبر عنهما بقوله : فلان وفلان — غير أن هذا التفسير لا يخلو من التعسف الشديد . ولهذا فإننا ندع هذه المشكلة كما هي مفتوحة على مصراعها ، حتى تكشف لنا وثائق أخرى عن وجه الحق فيها ، لأننا بأدواتنا الراهنة لا نستطيع الفصل في المشكلة ، ماذا نقول ! بل هي بالأحرى تدعو إلى الإجابة سلباً عن إمكان نسبة هذا العهد إلى ابن سينا .

و إلى هنا تنتهى نصوص ابن سينا ؛ و بها تنتهى النصوص المأخوذة عن المخطوطة ٣ م حكمة وفلسفة . فلنأخذ الآن في وصفها .

#### - A -

وصف المخطوطة ٦ م حكمة وفلسفة بدار الكتب المصرية الصفحة الأولى :

فيها: فهرست ما في هذه المجموعة الشريفة المالية:

١ - كتاب التعليقات للشيخ الرئيس

٢ - كتاب المباحث (كذا!) للشيخ الرئيس.

٣ - كتاب المشرقيين للشيخ الرئيس.

٤ – كتاب الإنصاف للشيخ الرئيس.

حتاب النفس لأرسطو شرح الشيخ الرئيس.

٦ - كتاب بيان ذوات الجهة للشيخ الرئيس.

٧ – كتاب المسائل العشرين للشيخ الرئيس.

٨ - كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس .

٩ — كتاب في حد الجسم للشيخ الرئيس .

١٠ – كتاب الإلهيات لأرسطو من تحرير الشيخ أبي منصور بن زيله .

١١ - كتاب السعادة للشيخ أبي على بن مسكويه .

١٢ - كتاب قصة حي بن يقظان المقدسي مع شرح الشيخ الرئيس » .

تم فيها ختم أحد ما لكيها: « من كتب الفقير عبد اللطيف صبحي ».

ثم تعلیقة أخرى فیها: « صار فی حوزة > الضعیف ح حسب > الشراء الشرعی البات القطعی بأر بعة دنانیر ودانق و ( هو ) محمد بن عبد الرحمن الكابی الم حروف > بین الأصحاب بالرشد العی ح فی أوائل ذی الحجة سنة ۲ . . . ( لا يظهر إلا هذا الرقم ) .

وعدد أوراق المخطوطة ٢٣٨ وهي غير مرقومة الصفحات في الأصل ، والخطر رقعة رفيع ومسطرة الصفحة ٢٦ سطراً . والناسخ هو : عبد الرزاق بن عبد العزيز اسماعيل الفارابي الصفناجي وقد ورد ذكره في ص ١٦٨ و بعده يرد : « عورض هذا بالأصل الذي انتسخ منه بقدر الطاقة والإمكان » ؛ وورد في ص ١١٦ و بعده : « عورض بالأصل الذي انتسخ منه بحسب الطاقة والإمكان » ؛ وكذلك في ص ١١٦٨ وص ١٥٣ س ١٩٣٠ .

والنقط بعضه مهمل ولا يسير على قاعدة مطردة ، والغالب في الفعل المضارع ألا ينقط حرفه الأول .

والورق جيد لا خروم به ، ولكن فى بعض الكلمات كشط ، وفى غالب هـذه الأحوال تكتب الكلمة مرة ثانية أو بالهامش . والحروف كلها تقريبًا غير مشكولة ، اللهم إلا علامة التنوين فى آخر المنصوبات .

## مشتمل المخطوطة

١ -- من ١ ب إلى ٦٨ ا : كتاب «التعليقات» للشيخ الرئيس.

بده : « بسم الله الرحمن الرحيم . ثقتى بالله وحده . الحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين ، وحسبنا الله ونع الوكيل .

« إن العالم إنما يصير مضافاً إلى الشيء المعلوم بهيئة تحصل فى ذاته . وليس الحال فى العالمية كالحال فى التيامن والتياسر الذى إذا تغير الأمر الذى كان متيامناً لم تتغير هيئة فيمن كانت له هذه الإضافة ، إلا تغير هذه الإضافة ، أعنى التيامن ... » .

نهاية: « التصور البسيط العتلى هو أن لا يكون هناك تفصيل . لكن لكون مبدأ التفصيل والترتيب مثلا إذا عرفت أن الله ليس بجسم قبل أن تأخذ في تفصيل البرهان عليه وربما برهن عليه . فما لم يكن عندك اليقين بأنه ليس بجسم لم تشتغل بتفصيل البرهان عليه وربما برهن على هذا بالشكل الأول أو بالثاني أو بالقياس الشرطي . لكن ما لم يكن عندك مبدأ تصير به النفس خلاقة للبراهين المفصّلة لم يمكن النفس أن تأتي بالبرهان عليه . وذلك المبدأ هو التصور البسيط العقلي . وهذا هو الملكة المستفادة من واهب الصور وبخرج به عقولنا من القوة إلى الفعل .

« آخر الموجود من هذه التعليقات . ولله الحمد والمنة » .

۲ - من ۲۸ ب إلى ۱۱۱۹: كتاب «المباحثات » عن الشيخ الرئيس أبى على بن
 عبد الله بن سينا رحمه الله .

بده: « بسم الله الرحمن الرحم . بالعزيز الحكيم أثق وعليه أتوكل . كتابى أطال الله بقاء الكيا الفاضل الأوحد ... » .

نهاية: « العقل إذا أدرك أشياء فيها تقدم وتأخر أدرك معها الزمانَ ضرورةً ، ولكن لا في زمان ، بل في آن ، لأن العقل يعقل الزمان في آن . وتركيبه للقياس والحد يكون في زمان . إلا أن تصور النتيجة يكون في آن . »

۳ من ۱۱۹ ب إلى ۱۳۸ : « من كتاب المشرقيين » . وهو كتاب « منطق المشرقيين » الذي نشره محب الدين الخطيب ، القاهرة سنة ۱۹۱۰ .

٤ - من ١٣٨ ب إلى ١١٤٣: « ومن كتاب الإنصاف - شرح حرف كتاب اللام للشيخ الرئيس أبى على بن سينا » .

بده: « قال : غرضه بقوله إن كانت الجواهر فاسدة فالكل فاسد — أن يثبت الجوهر المفارق المادة . وقال في باب الزمان وأزليته : كيف يتصور قبل و بعد في الأشياء التي يختلف قبلها و بعدها ؟ فلا يوجد مماً [ في ] قبل و بعد إلا في زمان ... »

نهایة : « ... إلى أن نقع فی محالات وقع فیها الذی قبلنا . و یَعُدُّ بعد هذا مذاهب التنو به و یُفَنِّدها » .

من ١١٤٣ إلى ١١٤٦: من شرح « أثولوجيا » من كتاب « الإنصاف» عن الشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا ، والقسم الأول من ص ١١٤٦ إلى ١١٤٦ س ٢٠ هو تكرار غير دقيق لما يرد بعد على صورة أدق فى القسم الثانى الذى بعنوان: « تفسير كتاب أثولوجيا » ، ولكن فيه زيادة عن هذا الأخير وهى الموجودة من ص ١٤٣ س ٣٠ إلى ص ١٤٣ س ٣٠.

بدء: « قال أرسه ( طو ) : كل جوهر عقلي ، أى مفارق للمادة فقط ، أى ليس له وجود ولا كال وجود إلا أن يكون عقليًا بريئًا عن المادة براءة مطلقة ... » .

نهاية : « · · · لم يكن الوجود مشتملاً على جميع أنحاء الوجود الممكن ، فلم يجب أن نقف الوجود قبل الوصول إلى حيز الكون والفساد »

٦ - ١١٤٦ إلى ١٥٣ ٠: «تفسير كتاب أثولوجيا من الإنصاف» عن الشيخ الرئيس
 أبي على بن سينا .

بدء: « الحمد لله · · · ليس يعنى أن نفس الإنسان كانت موجودة قبــل البدن مدةً لا تنزع إلى بدن ولا تلابسه · · · » .

نهاية : « وقال : النفس ليست تفسد فى ذاتها الخاصة بها ؛ وكل ما يفسد إنما يفسد من ذاته الخاصة به . فالنفس إذن ليست تفسد . آخر الموجود من هذا » .

٧ - من ١١٥٤ إلى ١٦٦٨: التعليقات على حواشى كتاب النفس لأرسطوطاليس
 من كلام الشيخ الرئيس أبى على ابن سينا .

بدء: « بسم الله الرحمن الرحيم . بالعزيز الحكيم أثق وعليه أتوكل . الحمد لله رب العالمين ... المشرقيون : قد تحققنا من أمر النفس شرف الموضوع . فأما دقة البراهين ولطف المذهب فالذي يشتمل عليه هذا الكتاب من ذلك فهو دون ما في كتبه من أجزاء العلم الطبيعي . أما معونتها في العلم الطبيعي فظاهر ، لأنها تعرف أحوال الحرث والنسل ، ولأن الساء أيضاً تتحرك بالنفس . و يتبع ذلك توابع من علم الطبيعة ... » .

نهاية : « · · · وأما أنه كيف يمكن بالعقل ، فليُطلّب من كتب المشرقيين . ولكنه إذا خصص بالزمان لم يمكن إلا أن يكون الإدراك بآلة جسمانية . آخر ما وجد من ذلك » .

۸ - من ۱۹۸ - إلى ۱۱۸۷: « بيان ذوات الجهة » عن الشيخ الرئيس أبى على من سينا .

بدء: «الحمد لله كا يستأهله ، والصاوة على نبيه محمد وآله . وهذه الرسالة ضمنتها ما تحقق عندى من الرأى الصواب فى تكوين المقدمات ذوات الجهة ، والقياسات الكائنة عنها ، بعد كثرة البحث والاستعانة بالمتقدمين ، وعلى غاية الاختصار . وقسمتها إلى مقالات . فهذه المقالة الأولى هى إنما تشير إلى تعريف المقول على الكل سلباً وإيجابا وتعريف المطلقة والموجبة ، وتناقضها وعكوسها ؛ وأصول مما افتتح به أول كتاب «أنولوطيقا» . المقالة الثانية فى تعريف قوانين القياسات ذوات الجهة وتحصيل أحكامها والقول الحق فى نتائجها . المقالة الثالثة فى تعديد ضروب تلك القياسات بالفعل ٠٠٠ » .

نهاية : « ... فهذا غاية ما يمكننا أن نقوله على سبيل الاختصار . ونسال الله أن يعصمنا عن الزَّال والخطأ برحمته . »

٩ - من ١١٨٧ الله ١١٩٣ : عشرون مسئلة سَأَل عنها الشيخُ الرئيسُ أبو على
 ابن سينا أهلَ العصر .

بدء: « بسم الله ... مسألة فيها ثلاث مسائل : تحديد الفيلسوف المقدمة بأنها قول يوجب شيئًا لشي أو يسلب شيئًا عن شي أ. فهذا الحد مهما استعمل فيه الطريق المستقيم، وقد عرفنا في كتاب طوبيقا وغيره ضعفَ هذا الطريق ... » .

نهاية : « فليفعل ذلك المدعوون للصناعة من أهل الدهم، وليقابل كل ذلك والسلام . آخر المساءلة » .

۱۰ — من ۱۹۳ ب إلى ۱۹۰ ب: « فصل في حرف اللام من كتاب ما بعد الطبيعة » لأرسطوطاليس الفيلسوف .

بدء: « بسم الله ... ولأن الجوهم يقال على ثلاثة أضرب: اثنان طبيعيان وواحد غير متحرك . فيجب أن نجعل كلامنا في هذا . ومن الاضطرار أن يوجد جوهر أزلى غير متحرك ؟ فإن الجوهر بتقدم على سائر الموجودات . فإن كانت جميع الجواهر فاسدة ... »

نهاية : « لكن الرئيس ينبغي أن يكون واحداً » .

بدء: « بسم · · · إنى نظرت فى رسالة قاضى القضاء أبى نصر الحسن بن عبد الله التى رسمها بأنها كلام على شُبَه اعترض بها على حد الجسم ، فوجدتها غير مبنية على القوانين المنطقية والأصول الحكية ، لكنها متجوَّز فيها ومتسامَح فى تحقيق معانيها . فأردت أن أسبر فصولها وأتأمل أصولها . . . »

نهاية: « ··· بل إنما يمنع أن يكون لكل جسم معين بنفسه غير مقيس إلى خارج جهات بالفعل حتى تكون بحسب ما يوجد وحده له جهات بالفعل. والسلام. تمت الرسالة ولواهب العقل الحمد والشكر بلانهاية ··· »

۱۲ - ۱۲۰ إلى ۲۰۹ : « من جملة المجوع في الإلهيات » عن الشيخ أبي منصور بن زيله .

بدء: « الحد لله رب العالمين وصاواته على نبيه محمد وآله أجمعين وحسبنا لله ونعم الوكيل ». ويتلو هذا التحميد مباشرة هذا العنوان: « من حرف الألف الصغرى من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطوطاليس الفيلسوف » . وقد قارنا الموجود منها فوجدناه مطابقاً تماما لترجمة اسحق بن حنين الموجودة في « تفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد » ( نشرة بويج ، ج ١ ص ٣ ص ٣ م بيروت سنة ١٩٩٨) ، ولكنه غير كامل . إذ لا يوجد إلا الفصل الأول ومنه : ١٩٩٣ بالى ٩٩٣ ب ١٢ ؛ ثم ينقص من ٩٩٩ ب س ١٢ إلى س ١٩ ، ثم ينقص من ٩٩٩ ب س ١٢ إلى س ١٩ ، ثم يرد من س ٢٠ إلى س ٢٠ أي الأمثلة الواردة ؛ ثم يرد من بعض س ٥ إلى س ٨ مع نقص الأمثلة ، مع و بعض س ٥ ، أى الأمثلة الواردة ؛ ثم يرد من بعض س ٥ إلى س ٨ مع نقص الأمثلة ، وكذلك تنقص الأمثلة في س ٩ ، و يستمر النص حتى س ١٨ ، ثم ينقص من س ١٩ إلى الم ٩٩٤ بالى س ٢٨ ؛ ثم يستمر حتى نهاية الفصل الثانى ، أى إلى س ٣١ .

وهذا يدل على أن الترجمة هنا هي قطعاً ترجمة اسحق بن حنين . وهذا يمكن أن يؤخذ دليلا لترجيح أن الترجمة الواردة هنا لمقالة اللام ثم لشرح تامسطيوس على مقالة اللام — هى من عمل اسحق بن حنين . ويتأيّد هذا من جهة أخرى إذا لاحظنا أنه ورد فى المخطوطة فيا يتصل بالقسم الأول مع نص كتاب النفس فى تعليقات ابن سينا عليه ( راجع قبل رقم ٧ ) أن ترجمة النص من عمل اسحق بن حنين . راجع ما قلناه من قبل .

ولما كان هذا النص ناقصاً كما شاهدنا ، وكان منشوراً بأكله في نشرة بويج المذكورة آنفاً ، فقد وجدنا أنه لا فائدة من نشره بعد ، خصوصاً وأنه لا يقدّم قراءات مختلفة ذات أهمية عما ورد في تلك النشرة .

بده: « إن النظر في الحق صعب من جهة وسهل من جهة ؛ والدليــل على ذلك أنه لم يقدر أحد من الناس على البلوغ فيه » .

نهاية : « ولا يمكن المتناهى أن يجوز ما لا نهاية له على طريق النزيُّد » .

وواضح من هـذا أنه لا يوجد شيء « من جملة المجموع في الإلهيات عن الشيخ أبي منصور بن زيله » وكل ما يوجد هو هذا الفصل من حرف الألف الصغرى من كتاب « ما بعد الطبيعة » لأرسطو .

۱۳ - من ۲۰۶ ب إلى ۱۲۱۰: « من شرح تامسطيوس لحرف اللام » .

بده : « الجواهر ثلاثة : منها جوهران طبيعيان ، وثالث جوهر متحرك . ونحن الآن في طلب هذا الجوهر الذي لا يتحرك » .

نهاية : « فقد تعقل من ذاته أنه علة جميع الأشياء ومبدؤها » .

1٤ — من ١٢١٠ إلى ٢١٧ <sup>U</sup> : «كتاب السعادة » للشيخ أبى على بن مسكويه . بدء : « بسم الله · · · الحمد لله الذي عمّ الخلق بنعمه ، وخص أولياءه بخصائص قسمه . أحمده على ما أفاض من حكمته ، وأسأله إيزاع الشكر على منته ، والصلاة على نبيه وعترته . و بعد : فحقيق على من خصه الله بالهمة العالية ، ووفر حظه من صحة الروّية » .

نهاية : « وعلمت أن له موقعاً حملتــه أولاً أولاً بمشيئة الله وعونه ، ولا قوة إلا به ، وهو حسبنا ونم الوكيل ، وصلواته على نبيه محمد وآله أجمين » .

۱۵ — من ۱۲۱۸ إلى ۱۲۱۹: «كتاب الشيخ السعيد أبى سعيد بن أبى الخير قدس الله الله روحه إلى الشيخ الرئيس أبى على بن سينا ٠٠٠ و بعد . فأسأل مولاى ورئيسى جدد الله

عليه أنواع السعادة ، وحقق له نهاية الصدق والإرادة — سبب إجابة الدعاء وكيفية الزيارة وحقيقتها وتأثيرها في النفوس والأبدان ليكون تذكرة . ورأى الشيخ أعلى وأصوب . فأجابه الشيخ الرئيس بهذه : بسم الله الرحمن الرحيم . سألت بلّغت الله السعادة القصوى ورشّحك للعروج إلى الذروة العليا أن أوضح لك كيفية الزيارة وحقيقة الدعاء وتأثيرها في النفوس والأبدان . فأوضحتها بقدر الطاقة والخوض في العلوم ... إن لهذه المسألة مقدمات ينبغي أن تعرف أولاحتي تستنتج منه المطالب وهي معرفة الموجودات الآخذة من المبدأ الأولى وهو العلمة الأولى المسمّاة عند الحكاء بواجب الوجود ... »

نهاية : « · · · لانكشاف الغُمَ المُضِلّة للنفس النــاطقة . فهدانا الله و إياك إلى تخليص النفوس من هذا المعرِض الزوّال ؛ فإنه لما ير يد خيّر فقال والسلام » .

وقد نشرها محيى الدين صبرى الكردى في مجموعة سهاها « جامع البدائع » ، سنة ١٩١٧ = سنة ١٩١٧ م، القاهرة ، مع اختلاف واضح أحيانا فيا بين نشرته ومخطوطتنا هذه .

ويتاوه دعاء أرسطاطاليس في ٤ س : « يا علة العلل ؛ ويا قديما لم يزل ؛ يا منشىء مبادى حركات الأول . يا من إذا شاء فعل . أسألك أن تحفظ حياتى ما دمت في عالم الطبيعة ، وأن ترفعنى إليك بخط مستقيم ، فإن المستدير لا نهاية له . إلحى ! إن حسناتى من عطاياك ؛ وسيئاتى من قضاياك ؛ فخذ مما أعطيت على ما قضيت حتى تمحو ذلك بذلك . يا إله كل موجود ، ويا كل شيء مذموم وأنت مجمود ومعبود » .

وتتلو هذا ثلاث صفحات بيض يلوح أن المجموعة انتهت عندها . ولكن يوجد في المجلد نفسه بعد هذا :

١٦ - من ٢٢١ - إلى ٢٣٨ - : «قصة حى بن يقظان المقدسي» . وقد نشرت في
 « جامع البدائع » مع شيء من الاختلاف .

بدء: « و بعد: فإن إصراركم معشر إخوانى على اقتضائى شرح قصة حى بن يقظان هَزَمَ لجاحِي فى الامتناع ، وحَلَّ عقدة عزى فى الماطلة والدفاع . فانقدتُ لمساعدتكم . وبالله التوفيق .

« إنه قد تيسّرت لى حين مقامى ببلادى برزةٌ برفقائي إلى بعض المتنزهات الكتنفة لتلك البقعة .

« تيسرت : دل به عل أن الأموركلها متعلقة بتيسير الله تعالى إياها ... »

نهاية: « · · · بأمور أخرى تصدُّه عن مراده من ذلك ، أو مكتوفاً بقوى أخرى تجاذبه وتصرفه عن رأيه فيكون حينئذ مكر ها على الإعراض عنه ، ممنوعاً من الإقبال بالكلية عليه ؛ وهذه هي التي 'يستعاذ بالله منها ومن شرها وغائلتها . والله الميستر لما فيه الخير والسلام . وهو حسبنا ونع الوكيل .

« و إنما هاجر إليه أفراد من الناس ، فيتلقاهم من فواضله ما ينو. بهم و يُشْعِرُ هم احتقارَ متاع إقليمكم هذا ؛ فإن انقلبوا من عنده انقلبوا وهم مكرمون » .

ولكن هذين الرقمين: ١٥ و ١٦ مكتوبات كذلك بنفس خط الناسخ عبد الرزاق ابن عبد العزيز ابن اسماعيل الفارابى ، كما يظهر من مضاهاة الخطوط كلها ، فهى كلها بخط واحد .

و يلوح أن التحميد من عند الناسخ ، لأنه يتكرر بنفس الصيغة تقريبا في الكتب والرسائل الموجودة في هذه المجموعة .

### -9-

# مقالات للاسكندر الأفروديسي

وهذه نشرناها عن المخطوطة رقم ٤٨٧١ عام بالمكتبة الظاهرية بدمشق<sup>(۱)</sup> ، وتاريخها سنة ٥٥٨ ه = سنة ١١٦٢ م ، وفى أواخر بعض مقالاتها اسم المترجم لها ثم بيان النسخة المنقولة عنها . ويعنينا هنا ما يتصل بالمقالات التي نشرناها :

(1) أما المقالة الأولى فهى : « القول فى مبادئ الكل بحسب رأى أرسطاطاليس » ؛ وقد نقلها من السريانى إلى العربية إبراهيم بن عبد الله النصرانى الكاتب . ومن اليونانى إلى السريانى أبو زيد حنين بن اسحق » . ونقل الناسخ هذه الترجمة « من خط توما فى مستهل ذى القعدة سنة ٨٥٥ هجرية » ( راجع بعد ص ٢٧٧ ) . فالترجمة إذن من السريانى

<sup>(</sup>۱) عدد أورافه ه ۱۶، طول الورقة ۲٦ وعرضها ۱۷ سم . وقد كتب عنها الأستاذ محمد كرد على مقالة فى « مجلة المجمع العلمي العربي ، بدمشق سنة ه ۱۹۶ ص ۳ — ص ۷ .

إلى العربي من عمل ابراهيم بن عبد الله ، وهو مترجم عاش في النصف الأول من القرن الرابع √ الهجرى، وذكر له « الفهرست » ترجمة المقالة الثانية من « الطوييقا » وترجمة « الريطوريقا » وكلاها لأرسطو . والأول موجود في مخطوطة « الأورغانون » بالمكتبة الأهلية بياريس ( المخطوطة رقم ١٨٨٢ المجامع القديمة Anc. fonds وأصبح الآن برقم ٢٣٤٦ ، وهوالمخطوط الوحيد الباقي من الترجمة العربية القديمة للأورغانون) . أما ترجمته «للريطوريقا» فلا نعلم عن عن السرياني إلى العربيــة دون أن تذكر الناقل ، ومن هنا يمكن أن نفترض أن الناقل هو ا براهيم بن عبد الله النصراني ، لأنه كان ينقل عن السرياني خصوصاً ( أولم ينقل إلا عرب السرياني دون اليوناني ؟ ) ولأنه لا يوجد ( فيما ذكره ابن النديم والقفطي ) لهذا الكتاب إلا ترجمتان : نقل قديم ، ثم ترجمة ابراهيم بن عبد الله ؛ ويذكر ابن النديم أنه يقال « إن إسحق ( ابن حنين ) نقله إلى العربي » . وأوردها كذلك بصيغة الشك القفطيُّ ، ولهذا فإننا لانستطيع بوجاهة ظاهرة أن نضيف ترجمته إلى إسحق (١) . ولم يذكر «الفهرست» أن النقل القديم عن السرياني ، وعلى الرغم من أن حجة الصمت ليست مقنعة ولا كافية ، فإن ماورد في مخطوطة « الأورغانون » من أن ترجمة « الريطوريقا » هي عن السرياني ليميل إلى ترجيح كون هذه الترجمة من عمل ابراهيم بن عبد الله . غير أنه يلاحظ كذلك أن ابن النديم ( ومن أخذ عنه مثل القفطي) لا يذكر أن حنين ابن اسحق ترجمه إلى السرياني — فلعل هــذا أن يكون سهواً منه ، كما وقع في عدة مواضع من عدم اهتمامه كثيراً بالترجمات من اليوناني إلى السرياني ، لأنه اهتم خصوصاً بالترجمات إلى العربيــة ، سواء مباشرة عن اليوناني ، و بطريق غير مباشر هو السرياني .

( - ) «كلام الإسكندر الأفروديسي نقل سعيد بن يعقوب الدمشتي » ، وهو بحث في هذه المسألة : « هل المتحرك على عظيم ما ، يتحرك في أول حركته على أول جزء منه أم لا ؟ »

<sup>(</sup>١) لكن قارن ما يمكن أن يستدل منه على وجود هذه الترجمة ، وذلك فيا أورده «الفهرست» نقلا عن أبى زكريا يحيى بن عدى قال : « قال أبو زكريا إنه التمس من ابراهيم بن عبد الله فس سوفسطيقاً وفس الخطابة وفس الفعر بنقسل اسحق بخمسين ديناراً فلم يبعها وأحرقها وقت وفاته » ( « الفهرست » ، ص به ، مصر بلا تاريخ ) .

وهي المسئلة التي أثارها زينون الإيلي في حججه ضد الحركة .

والمترجم وهو أبوعثمان سميد بن يعقوب الدمشقى كان من النقلة المجيدين ومن الأطباء المشهورين ببغداد. ونقل الكثير من الكتب الطبية والفلسفية إلى العربية ؛ وكان كا يقول ابن أبى أصيبعة ، « منقطعاً إلى على بن عيسى . وقال ثابت بن سنان الخطيب : إن أبا الحسن على بن عيسى الوزير في سنة ٣٠٠ اتخذ البيارستان بالحربية ، وأنفق عليه من ماله ، وقاده أبا عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقى — متطبّبه — مع سائر البيارستانات ببغداد ومكة والمدينة » («عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ، ج ١ ، ص٣٤٧) وذكر له من الكتب : مسائل جمعها من كتاب جالينوس في الأخلاق ؛ مقالة في النبض مُشجَرة ، وهي جوامعه لكتاب « النبض الصغير » لجالينوس . و يوجد له الآن — عدا ما في نشرتنا هذه — : ترجمة « إيساغوجي » والكتب السبعة الأولى من « الطوبيقا » في مخطوطة «الأورغانون» بالمكتبة الأهلية بياريس ، وهي التي أشرنا إليها آنفاً .

(ح) « مقالة الإسكندر الأفروديسي في الرد على كسوقراطيس في أن الصورة قبل الجنس وأول له أولية طبيعية » ؛ ولا يذكر في ختامها — هي ولا المقالات الثانية بأرقام ع ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ — ولا في استهلالها اسم المترجم ، ولكن يرد في ختام المقالة ٩ ما يلى : « هذه المقالات المنسوبة إلى الإسكندر الأفروديسي كلها من نقل أبي عثمان سعيد الدمشق . وهذه النسخة المنقولة الثانية من خط الدمشق » ( بعد ص ٢٩٤ ) . ولا شك أن قوله « هذه المقالات ٠٠٠ كلها » ينصب على المقالات ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٢ ، ٧ ، ٨ ، ٩ — أي كل التي لم يذكر فيها اسم المترجم . وعلى هذا فهذه المقالات من ٣ إلى ٩ ( بما فيها الأخيرة ) هي كلها من ترجمة أبي عثمان سعيد بن يعقوب الدمشق .

ولا ندرى على وجه الدقة من هو كسوقراطيس هذا ، وهل هو أحد معاصرى الإسكندر الأفروديسي حتى « يرد » عليه ، أو هو في الواقع كسنوقراطيس Xenocrates ، تاميذ أفلاطون المشهور والذي خَلَف اسپوسبپوس على رئاسة الأكاديمية في سنة ٣٣٩ ق . م وتوفي سنة ٣١٤ ق . م وهو في سن الثمانين ؟ نميل من غير تردد إلى ترجيح الفرض الثاني . وحجتنا في هذا الترجيح أن أرسطو قد رد على كسنوقراطيس في رسالته عن « الخطوط اللامقطوعة » ،

وذلك للرد على كسنوقراطيس فى قوله إنه لما كان لكل جسم ما هيته الخاصة ، وهذه الماهية تمثّل بشكل هندسى ، بمثلث خاص ، فإنه توجد مثلثات ، وبالتالى خطوط ، لا تقبل القسمة . فمن الطبيعى إذاً أن نرى ذلك المشائى المتحمس ، ألا وهو الإسكندر الأفروديسى ، يرد على كسنوقراطيس فى كثير من آرائه ، اقتفاء لآثار أستاذه أرسطو — ونقصد بأستاذه رئيس المذهب الذى يتبعه .

(٤) «مقالة للإسكندر فى أنه قد يمكن أن يلتذ الملتذ و يحزن مماً على رأى أرسطو »، وهى شرح لقول أرسطو هذا الذى يمكن أن يستخرج من المقالة العاشرة ( فصل ١ – ٥ ) من « الأخلاق إلى نيقوماخوس » و إن لم نعثر على نصه بحروفه . وهى أيضاً إذن ترجمة أبى عثمان سعيد الدمشقى ، وفقاً لما ذهبنا إليه .

(ه) «مقالة الإسكندر الأفروديسي في أن القوة الواحدة يمكن أن تكون قابلة للأضداد جميعًا على رأى أرسطوطاليس» ، وهي شرح لقول ورد في « الكون والفساد » لأرسطو . والترجمة لأبي عثمان سعيد الدمشتي أيضًا .

(و) «مقالة الإسكندر الأفروديسي في أن المكوّن إذا حاستحال > استحال من خده أيضاً مماً على رأى أرسطوطاايس »، وهي شرح لقول أرسطو في «الكون والفساد » إن الشيء المكوّن يستحيل من عدمه ويستحيل من ضده مماً . وهي ترجمة أبي عثمان الدمشق كذلك .

(ز) «مقالة الإسكندر في الصورة وأنها تمام الحركة وكالها على رأى أرسطو »، وفيها يشرح ما ذكره أرسطو في « السماع الطبيعي » من أن الصورة هي تمام الحركة والصورة ، وبيلخص رأيه في الحركة والصورة . وهي أيضاً ترجمة أبي عثمان الدمشتي .

(ح) «مقالة الإسكندر فى إثبات الصور الروحانية التى لا هيولى لها » ، وهى مقالة الا يشير فيها إلى أرسطو وأقواله ، ويغلب عليها الطابع الأفلاطونى . من ترجمة أبى عثمان الدمشقى .

(ط) «مقالة الإسكندر في أن الفعل أعمّ من الحركة على رأى أرسطو» ، وفيها يشرح ما قاله أرسطو في « السماع الطبيعي » من أن الفعل أعم من الحركة ، رداً على الذين تشككوا في صحة هذا القول .

(ى) «مقالة الإسكندر الأفروديسي في « الفصول » ترجمة أبي عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقى ؛ وفي حواشيها تعاليق لأبي عمرو الطبرى عن أبي بشر متى بن يونس القُنائي » ، وهي «مقالة الإسكندر في أن الفصول التي بها يقسَّم جنسٌ من الأجناس ليست واجب ضررةً أن تكون توجد في ذلك الجنس وحده الذي إيّاه تقسِّم ، بل قد يمكن أن تقسَّم به أجناس أ كثرُ من واحد ليس بعضها من نتائج بعض » ، كا يرد في المستهل (انظر بعدُ ص ٢٩٥ س ٥ – س ٧).

تلك هى المقالات التى يحتويها مخطوطنا هذا للإسكندر الأفروديسى . ونحن نعلم أن ابن النديم ذكر له أسماء ١٥ مقالة دون أن يشير إلى من ترجمها ؛ أسقط منها القفطى أر بعاً وهى ٣، ٤، ٧، ٤ فلم يبق غير ١١ اسماً . ثم يأتى ابن أبى أصيبعة فيقدم ٤٠ اسماً لمؤلفات الإسكندر المفردة عدا ٩ شروح لكتب أرسطو . وفي مخطوط الإسكوريال برقم ٤٩٧ ( راجع الفهرست الدى وضعه كاسيرى : ١ : ٢٤٢ ( Casiri ٢٤٢ ) نجد ١٧ مقالة على الأقل هى :

١ - مقالة فى الرد على جالينوس فى مادة الممكن ، ترجمة إسحق بن أبى الحسن
 ابن إبراهيم .

٢ — مقالة في اللون وأي شيء هو على رأى الفيلسوف (أى أرسطو) ، ترجمة أبي عثمان سعيد الدمشق. وتوجد منها نسخة في برلين (راجع فتسشتين: ١: Wetzstein AV)
 ٣ — مقالة في أن الإبصار لا يكون بشماعات تنبث من العين والرد على من قال بانبثاث الشماع. وتوجد منها نسخة أيضاً في مخطوطة برلين السابقة .

ع - مقالة فى الحس والمحسوس على رأى أرسطوطاليس . ويوجد منه نسخة فى المكتبة الأهلية بباريس برقم ١٤٣٨٥ ؛ ولعلها التى يشير إليها ابن أبى أصيبعة بعنوان : « مقالة تتضمن فصلاً من المقالة الثانية من كتاب أرسطوطاليس فى النفس » ( - ١ ، ص ٧١ ) .

مقالة في تأثير الأجرام السهاوية وتدبيرها ؛ ويظن اشتينشنيدر (« التراجم العربية عن اليونانية » ، ص ٥٥ تحت رقم ٥) أنه شرح « الآثار العلوية » ، ويتساءل ما إذا كان المقصود هوكتاب « العناية » . لكننا نرجح أن تكون الإشارة إلى ما ذكره ابن أبي أصيبعة (ج ١ ص ٧٠) بعنوان : « رسالة في العالم وأي أجزائه تحتاج في ثباتها ودوامها إلى تدبير

أجزاء أخرى » أو إلى المقالة الأخرى ( - ١ ص ٧١) بعنوان : « رسالة فى القوة الآتية من حركة الجرم الشريف إلى الأجرام الواقعة تحت الكون والفساد » ، أو لعلها رسالة أخرى لم ترد عند ابن أبى أصيبعة كما هى الحال بالنسبة إلى أكثر المقالات التى نشر ناها هنا .

٣ - « مقالة في الرد على من قال إنه لا يكون شيء إلا من شيء » .

« مقالة في قوام الأمور العامية » أو كما يقول « الفهرست » كتاب « الأصول العامية » ( ص ٣٥٤ طبع مصر ) .

۸ — «فى العناية » على رأى ديموقر يطس وأبيقورس وآخرين ، ولعله الذى ذكره موسى بن ميمون بعنوان : «فى التدبير» («دلالة الحائرين»، ۳: ۱۹ ص ۱۱۱) كا يقول اشتينشنيدر (تحت رقم ۲۸، ص ۹۰). لكننا نرجح أن تكون هى التى ذكرها ابن أصيبعة بعنوان : «مقالة فى الأمور العامية والكلية وأنها ليست أعياناً قائمة »، لأن هذا هو المعنى الحرفى الدقيق للعنوان الذي يقدمه كاسيرى.

٩ - مقالة في « إثبات الصور الروحانية التي لا هيولي لها» . وهي رقم ٨ في نشرتنا هذه . وهي ترجمة أبي عثمان سعيد الدمشقي . وإذاً فهي نسخة أخرى لنفس الترجمة التي نشرناها .
 ١٠ - «مقالة في أن الزيادة والنمو ها في الصورة لا في الهيولي » ؛ ولم نعثر عليه بهذا النص أو ما يشبهه في كتب التراجم ؛ وهي من ترجمة أبي عثمان سعيد الدمشقي ؛ ولهذا نظن أنها تدخل ضمن المقالات الأخرى التي لم ترد في ثبت ابن أبي أصبيعة . وتوجد له ترجمة لاتينية في أربعة مخطوطات بالمكتبة الأهلية بياريس وكمبردج (١) .

<sup>(</sup>۱) هي بأرقام (۱): ۲ ، ۱۹۰ ( ورقة ۱۱۹وجه إلى ورقة ۱۱۹ ظهر) ، (۲) ٦٤٤٣ ( ورقة ۱۹۵ وجه إلى ۱۹۳ فهر) – في المكتبة الأهلية الأهلية باريس ؛ ثم (٤) برقم ۹۹٦ [ ورقة ۳۵ ) ، كايوس كولدج بكبردج Cambridge, Caïus بباريس ؛ ثم (٤) برقم ۹۹٦ [ ٤٩٧] ( ورقة ۵۳ ) ، كايوس كولدج بكبردج College

ولا نعرف بعد ما إذا كانت هذه المقالة منترعة من شرح الاسكندر على « السكون والفساد » ، لأن النص اليونانى مفقود ، والترجمة اللانينية المأخوذة عن العربية والباقية حتى الآن ، ناقصة . ونحن نعلم أن الإسكندر شرح هذا الكتب كله وأن هذا الصرح نقله أبو بشر متى بن يونس إلى العربية ، ونقل قسطا بن لوقا شرح المقالة الأولى ( « الفهرست » ، ص ٥١ ٣ س ١٠ – ١١ طبع مصر بلا تاريخ ) .

١١ — مقالة في للادة والعدم والكون وحل مسئلة لناسٍ من القدماء أبطاوا بها الكون
 من كتاب أرسطوطاليس في « سمع الكيان » .

۱۲ — مقالة فى مبادى. الكل على رأى أرسطوطاليس . ولم يذكر كاسيرى اسم المترجم . وهى المقالة الأولى التى نشرناها هنا .

۱۳ — مقالة فى العقل على رأى أرسطوطاليس . ولا يذكر كاسيرى مترجها ، وهو إسحق بن حنين الذي كتب علمها تعليقة باسمه .

١٤ — مقالة في الأضداد وأنها أوائل الأشياء على رأى أرسطوطاليس .

١٥ — مقالة في الهيولى وأنها معاولة مفعولة .

١٦ - مقالة في أن القوة الواحدة تقبل الأضداد جميعاً على رأى أرسطوطاليس - فيا
 يفترضه اشتينشنيدر .

۱۷ — مقالة فى الفرق بين الهيولى والجنس ، ترجمة حنين . وذكر ابن أبى أصيبعة هذه المقالة مرة أخرى بعنوان مختلف قليلاً هو : مقالة فى الفرق بين المادة والجنس . وليحيى بن عدى شرحٌ عليها .

ويضيف اشتينشنيدر إليها (ص ٩٦ – ص ٩٧):

۱۸ — كتاب النفس ، وقد نعته حاجي خليفه ( ٥ : ١٩٤ برقم ١٠٥٧) بأنه «تلخيص » ؛ ترجمه إسحق بن حنين إلى العربية وترجمه إلى العبرية صمويل بن يهودا من مرسيليا سنة ١٣٧٥ . وقد ترجمه إلى الألمانية اشتينشنيدر ونشر اف . برونز Alexandri (١٨٨٧ مواضع عديدة منه في نشرته للمؤلفات الصغرى للإسكندر (برلين سنة ١٨٨٧) معتملة الإسكندر الأفروديسي في النفس على جهة التعليق » ( ابن أبي أصبعة ، ج ٢ ص ١٣٨ س ٢٨ ) .

افی الزمان ، وقد ترجمها چرارد دی کر یمونا إلی اللاتینیة ، وذ کرها البیرونی
 کتاب « ما للهند من مقولة » ( الترجمة الإنجلیزیة ج ۱ ص ۳۲۰ ) .

۲۰ – کتاب تاریخی ذکر باسم الاسکندر ( راجع : اشتینشنیدر : « الفارابی » ،
 س ۱۷۰ ) .

71 — قوانين الفراسة بشرح الإسكندر، ولعله كتاب مهدى إلى الإسكندر (الأكبر؟).

72 — كتاب في التوحيد، في مخطوطة باريس اللاتينية برقم ٢٤٧٣ ترجمة جيرارد الكريموني، يذكر نسبتها في أولها إلى الإسكندر وفي آخرها إلى الكندى، ويفضل لوكلير (٢: ٤٩٤) أن تنسب إلى الأخير لوجود كتاب بهذا الاسم في ثبت مؤلفات الكندى. وفي مخطوطة الانجلكا (في روما ١٥ m. ١١ ال ما ما المسكندر كتابين بهذا العنوان: في آخرها أيضاً إلى الإسكندر. وابن أبي أصيبعة يذكر للإسكندر كتابين بهذا العنوان: «كتاب في التوحيد» (ج ١ ص ٧٠)؛ على «كتاب في التوحيد» (ج ١ ص ٧٠)؛ على أنه في بدء الترجمة اللاتينية يقال: «هذا الكتاب يمكن أن يقسم إلى جزئين». فهل هذان ها هذه المقالة مقسمة إلى جزئين ؟ مسألة في حاجة إلى تأمل و بحث وفقاً للنصوص والترجمات اللاتينية التي بأيدينا.

ونحن لو نظرنا الآن في هذا الثّبت بالمقالات الواردة في مخطوطة الأسكوريال رقم ٤٧٥، وجدنا أن فيها مقالتين على الأقل لم تَرِد في تُبَت ابن أبي أصيبعة وهو أكل ثبت بكتب الإسكندر الأفروديسي أوردته كتب التراجم العربية . وهذا يدلنا على أن ثمت مقالات أخرى نسبت إلى الإسكندر ولم ترد في تلك الأثبات، ولعل في هذا مفتاحاً لما نجده في نشرتنا هذه . فإننا نرى فيها عشر مقالات لم يذكر تُبت ابن أبي أصيبعة غير أر بع منها ، هي : (١) القول في مبادئ السكل على رأى أرسطوطاليس ؛ (٢) مقالة في أن الفصول التي بها ينقسم جنس من الأجناس ليس واجب ضرورة أن تكون إنما توجد في ذلك الجنس وحده الذي إياه تقسِّم ، بل قد يمكن أن يقسم بها أحياناً أكثر من واحد ليس بعضها مرتباً تحت بعض ؛ (٣) مقالة في إن القوة الواحدة يمكن أن تكون قابلة للأضداد جميعاً .

بيد أننا نستطيع أن نضيف إليها أيضاً المقالة الواردة في نشرتنا تحت رقم ٣ وهي «مقالة الإسكندر الأفروديسي في الرد على كسنوقراطيس (هكذا يجب أن تصحح كما أشرنا آنفاً) في أن الصورة قبل الجنس وأول له أولية طبيعية » ، إذ يغلب على الظن أنها هي بعينها المقالة التي ذكرها ابن أبي أصيبعة بعنوان : «مقالة في الرد على من زعم أن الأجناس مركبة من

الصور ، إذ كانت الصور تنفصل منها » ، فإن هذا العنوان بهذا التفصيل هو بعينه موضوع تلك المقالة .

فالباقى إذن خمس مقالات هى : ٢ ، ٤ ، ٢ ، ٧ ، ٩ . أما ما يمكن أن يستخرج من المخطوطة رقم ٤٥ بالإسكوريال فهو رقم ١٦ وهو المقالة رقم ٥ فى نشرتنا هذه وهى : « مقالة الإسكندر الأفروديسى فى أن القوة الواحدة يمكن أن تكون قابلة للأضداد جميعا على رأى أرسطوطاليس » . وعلى هذا فيكون الباقى هو : ٢ ، ٤ ، ٢ ، ٧ ، — وهى التى لم يرد ذكرها لا فى مخطوطة الإسكوريال ولا فى ثبت ابن أبى أصيبعة . وهذه المقالات تتناول مسائل مأخودة من كتب أرسطو : « السماع الطبيعى » و « الكون والفساد » كما يشار إلى هذا صراحة فى مستهل هذه المقالات ؛ والمقالة الرابعة أغفلت اسم الكتاب ولعل ذلك لنقص فى المخطوطة الأصلية المنقولة عنها مخطوطتنا هذه ، أو بسبب الناسخ اللاخيرة ، وهو الأرجح لأن الناسخ يقول إنه نقل هذه عن نسخة المترجم نفسه ، أبى عثمان سعيد الدمشتى ، فن غير المحتمل أن يقول إنه نقل هذه عن نسخة المترجم نفسه ، أبى عثمان سعيد الدمشتى ، فن غير المحتمل أن يكون السقط فى نسخته ، فلعل الناسخ هو الذى لم يستطع قواءة اسم الكتاب فسقط من يكون السقط فى نسخته ، فلعل الناسخ هو الذى لم يستطع قواءة اسم الكتاب فسقط من نسخته هو . أما المقالة الثانية فتتناول مسائل وردت خصوصاً فى « السماع الطبيعى » ثم كتاب نسخته هو . أما المقالة الثانية فتتناول مسائل وردت خصوصاً فى « السماع الطبيعى » ثم كتاب « النفس » و إن لم يشر صراحة فى صلبها إلا إلى هذا الأخير ، كتاب « النفس »

وإنا لنعرف من ناحية أخرى أن المقالات العشر في نشرتنا هذه قد ضاع أصلها اليوناني ولم يبق غير الترجمة العربية تم اللاتينية أو العبرية المأخوذة عنها . ولهذا فلا سبيل إلى البحث في هذا الجانب ؛ إنما الشيء الذي يمكن أن يوضع موضع البحث هنا هو ما إذا كان بعض المقالات الواردة هنا قد أخذ عن شرح الإسكندر ، خصوصاً في شرحيه على «السباع الطبيعي» و « الكون والفساد » — وهي مسألة سنعرض لها بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا الكتاب . أما الآن فلا نستطيع أن نقرر شيئاً يقينياً عنها ، إنما ترجح — بلا مرجميّ يقيني من دراسة الوثائق الباقية — أنها منفصلة عن هذا الشرح ، ولعلها أن تكون تعاليق جزئية كتبها الإسكندر الأفروديسي مفردة لأنها لم تجد مجالا في داخل الشروح .

أما المقالات الظاهرة الاستقلال بنفسها فهي ١٠،٨،٣،١.

فرقم ١ وهي : « القول في مبادى، الكل على رأى أرسطوطاليس » مقالة مهمة وكان

لها أثرها في الفكر العربي ، ومن بين الذين أشاروا إليها وأشادوا بها موسى بن ميمون في « دلالة الحائرين » ( ٢ : ٣) وسنعود إلى تفصيل القول في هذه الناحية في الجزء الثاني من هذا الكتاب . وقد اتفقت المصادر الرئيسية الثلاثة على ذكرها وهي : « الفهرست » ، والقفطى وابن أبي أصيبعة .

ورقم ٣ فيها رد على كسنوقراطيس في أن الصورة قبل الجنس ، وأن الأجناس مركبة من الصور ، وهو رأى تعرض له بالنقد كذلك أرسطو على نحو ما أشرنا آنفاً .

ورقم ٨ ذات طابع أفلاطونى واضح ، ولعلها تمثل دوراً متأخراً فى فكر الإسكندر ، أو هى على الأقل تمثل نهاية تطور المشائية فى ذلك العصر بعد أن مزجت بعناصر أفلاطونية وانحة فى القرنين الأول والثانى بعد الميلاد .

ورقم ١٠ لا تقل كثيراً في أهميتها عن رقم ١ ، من الناحيتين المذهبية والتاريخية ، وفيها أقوال تلفت النظر بالنسبة إلى موقف الإسكندر من المشائين ، كقوله : « فلما استعملت في شرحى لذلك القول ( يشير إلى تفسيره لقول لأرسطوطاليس في كتاب « المقولات » ) كما يوجد في تفسيرى لذلك الكتاب ، عَذَلني بعضُ الناس على أنى جريت على رأى المشائين في قولى إنه قد يوجد فصول واحدة بأعيانها مقسمة لأجناس أكثر من واحد » ( انظر بعدُ ص ٢٩٥ س ١٥ – ١٧ ) . فهل كان الإسكندر لا يعدُ نفسه مشائياً على الرغم من حرصه على مذهب أرسطو وعنايته بكتبه وتوفر نشاطه كله على شرحها ؟

و يرد في عنوان هذه المقالة أن « في حواشيها تعاليق لأبي عرو الطبرى عن أبي بشر متى بن يونس القُنائي » . و يلوح أن أبا عرو الطبرى هذا كان تلميذاً متوفراً على العمل مع أبي بشر متى . فقد ذكر ابن النديم في كلامه عن كتاب « الحس والمحسوس » لأرسطو أنه لا يُعْرَف لهذا الكتاب « نَقُلُ يعوَّل عليه ولا بذكر ، والذي ذكر أن شيئاً يسيراً علقه الطبرى عن أبي بشر متى بن يونس » ( ص ٣٥٣ س ٤ – س ٣ ، طبع مصر بدون تاريخ) . فهو إذن من تلاميذه الذين كانوا يأخذون عنه تعاليق ؛ وهذا هو ما جرى له بالنبة إلى رسالتنا هذه .

كل هذا ولم نتعرض لمسألة صحة نسبة هـذه القالات كلها أو بعضها إلى الإسكندر

الأفروديسى ، فهذه مشكلة أخرى تركنا بابها هنا مفتوحاً كله للبحث المقبل ، ولم يكد يتعرض لها أحد حتى الآن ممن كتبوا عن الإسكندر (١) . فإلى أن نستطيع نشر كلً ما بقى للإسكندر من مؤلفات فى العربية ، نرجى البحث كله فى هذا الباب .

#### -1.-

# مقالة ثامسطيوس في الرد على مقسيموس في تحليل الشكل الثاني والثالث إلى الأول

وهى أيضاً عن المخطوطة رقم ٤٨٧١ عام بالمكتبة الظاهرية بدمشق . وتتناول المشكلة الشهورة فى المنطق الشكلى باسم رد القياس ، أعنى رد الأشكال الناقصة وهى الثانى والثالث ( والرابع ، منذ أيام جالينوس فى القرن الثانى بعد الميلاد ) إلى الشكل الأول ، والمبرّرات لهذه العملية . ونحن نعلم ما أثير حول قيمة هذه العملية ودواعبها من جدل لا يزال محتدم الأوار حتى اليوم بين فريق القائلين باستقلال كل شكل من الأشكال الثلاثة عن الآخر فى وظيفته وطبيعة البرهنة فيه و بين فريق المؤيدين اعملية الرد اعتماداً على أن مبدأ القياس هو مقالة الكل واللاشى وهى لا تظهر بوضوح إلا فى الشكل الأول ، فلا بد من بيان إمكان رد الشكلين الآخر بن إليه حتى بقوما ها الآخران على مقالة الكل واللاشى هذه . وتزعم الفريق الأول من بين المحدثين لاشليبه وجو باو ، ينها جمهور المناطقة خصوصاً منذ العهد وإذا كان المناطقة العرب لم يعنو ببيان عملية الرد وكيفية القيام بها كا فعل الاسكلائيون والمحدثون ، فإنهم مع هذا عنوا بإثارة مشكلة استقلال الشكلين الثانى والثالث عن والحدثون ، فإنهم مع هذا عنوا بإثارة مشكلة استقلال الشكلين الثانى والثالث عن الأول ، وعلى رأسهم ابن سينا . قال قطب الدين محمد بن محمد الرازى التحتانى ( المتوفى سنة والأول ، وعلى رأسهم ابن سينا . قال قطب الدين محمد بن محمد الدين محمود الأرموى الأول ، وعلى رأسهم ابن سينا . قال قطب الدين محمد بن محمد الدين محمود الأرموى الأول ، وعلى رأسهم ابن سينا . قال قطب الدين محمد المناعة الدين محمد الدين محمود الأرموى المراح الدين محمود الأربول المتحاد الدين محمود الأرموى

<sup>(</sup>۱) راجع خصوصاً ج . ثیری : « حول قرار سنة ۱۲۱ : ۲ - الإسكندر الأفروديسي » : O. Théry, O. P. Autour du décret de 1210 : II. - Alexandre d'Aphrodise. Aperçu sur sur المناسبة المناسبة المناسبة عن تأثير كتاب «في النفس » الاسكندر في الفلاسفة العرب ، وخصوصاً الكندى ، يجب أن يؤخذ باحتياط ، فضلا عن مواضع أخرى وردت فيها أخطاء تاريخية ظاهمة ، وسنشير إلى هذا بالتفصيل في الجزء التاني من هذا الكتاب .

(المتوفى سنة ٦٨٩ ه - سنة ١٢٩٠ م): « وذكر الشيخ ( = ابن سينا ) في « الشفاء » أن هذين الشكلين ، أي الثاني والثالث ، و إن كانا يرجعان إلى الشكل الأول ، فلهما خاصية : وهي أن الطبيعي والسابق إلى الذهن في بعض المقدمات أن يكون أحدُ طرفيها موضوعاً على التعيين ، والطرفُ الآخرُ محمولاً ؛ حتى لوعُكِسَ كان غيرَ طبيعي وغير سابق إلى الذهن . . . فإذا أُلَّقت المقدمات على وجه يراعى فيها الحمل الطبيعي والسابق إلى الذهن أمكن أن لا ينتظم على نهج الشكل الأول ، بل على أحد هذين الشكلين : أي الثاني والثالث، فلا يكون عنهما غُنية . وهذا بعينه يعرفنا الشكل الرابع لجواز أن لا تنتظم القدمات على وجه يراعي فيها الأمر الطبيعي أو السابق إلى الذهن إلا عليه. وهاهنا فائدة أخرى . وهي أن بعض ضروب الأشكال الثلاثة لا يرتد إلى الشكل الأول ، فنحسُّ الحاجة إليها عند استحصال الجهولات المتعلقة بها . وقال (أي ابن سينا) في «الإشارات » : كما أن الشكل الأول وُجد كاملاً فاضلاً جداً بحيث تكون قياستُه ضرورية النتيجة بَيِّنة بنفسها لا يحتاج إلى حُجَّة ، كذلك وُجد الذي هو عكسه (أي الشكل الرابع) بعيداً عن الطبع يحتاج في إبانة قياسته إلى كُلْفة شاقة متضاعفة ، ولا يكاد يسبق إلى الذهن والطبع قياسيتُه ؛ ووُجِـد الشكلان الآخران — و إن لم يكونا بَيِّنَي القياسية — قريبين من الطبع ، يكاد الطبع الصحيح يفطن لقياسيتهما قبل أن يبين ذلك ، أو يكاد بيان ذلك يسبق إلى الذهن من نفسه فيلحظ كمية قياسيته عن قريب. فلهذا صار لهما قبول ، ولعكس الأول (أى الرابع) اطراح ، وصارت الأشكال الاقترانية الحلية الملتفت إليها ثلاثة . وهو كلام جيد » (١) . وفي هــذا عرض أيضاً لمدىمعرفة العرب بعملية الردّ ، وذلك في قوله : « إن بعض ضروب الأشكال الثلاثة لا يرتد إلى الشكل الأول ».

ومن هناكانت أهمية مقالة ثامسطيوس هذه ، فهى تدلنا على طريق نفوذ هذه المشكلة المنطقية إلى العالم العربي ، و إلى أيّ مدى كانوا على علم بما أثير حولها خصوصاً في العصر اليوناني المتأخر ، و إلى أيّ مدى كان ينتظر منهم أن يتوسعوا فيه كما فعل رجال العصر الاسكلائي في الغرب في العصر نفسه . اللهم إلا إذا كشفت المخطوطات الجديدة في المنطق العربي —

<sup>(</sup>۱) • لوامع الأسرار شرح مطامع الأنوار ، ، للقطب الرازى التحتاني ، ص ۱۸۸ – ص۱۸۹ ، طبع استانبول سنة ۱۲۷۷ هـ = سنة ۱۸۶۰ م .

وما أكثر ما لم ينشر منها! — عن بيان أكثر تفصيلًا لما فعلوه في هذا الباب.

ومقالة المسطيوس هذه في الرد على مقسيموس . ومقسيموس هذا هو الذي ذكره ابن النديم من بين مفسِّري كتب أرسطو في المنطق ( ص٥٧٧ س ١٤ ، طبع مصر ) ، وإن لم يذكر له تفسيراته عند كلامه عن كتب أرسطو وشروحها ، ولعل ذلك لأنه لم يترجم منها شيء إلى العربية . كذلك ذكره القفطي فقال : « ما كسيمس : فيلسوف حكيم رومي ، معروف يشرح شيء من كتب أرسطوطاليس . ذكره المترجمون في جملة الفلاسفة الذين معروف يشرح كتبه » ( « أخبار الحكاء » ، ص ٢١١ س ٧ – س ٨ ، طبع مصر سنة تعرضوا لشرح كتبه » ( « أخبار الحكاء » ، ص ٢١١ س٧ – س ٨ ، طبع مصر سنة شروحه شي؛ إلى العربية .

و إنا لنعرف من المصادر الأوربية أن مقسيموس الأزميرى قد عاش في القرن الرابع بعد الميلاد ، وكان ينتسب إلى مدرسة الامبليخوس . كان من أسرة واسعة الثراء والجاه ، وكان له تأثير كبير على الإمبراطور يوليانس الصابى ، خصوصاً بتأثير الأعمال السحرية التي كان يقوم بها والمعجزات التي أظهرها أمامه ؛ لكنه كان شديد الاعتداد والكبرياء فولد لنفسه الكثير من الأعداء ، حتى إنه لما توفي يوليانس اضطهد وزج به في السجن . وهم يروون أن زوجه طلبت إليه أن ينتحرا معاً ، وصبت له السم الكنه لم يجد الشجاعة في نفسه بيناهي شربت كأس السم وحدها . ثم عاد من جديد إلى البلاط الإمبراطورى ، بيد أنه اتهم في مؤامرة فأعدم حوالى سنة ٧٠٠ م .

ولقد كانت عناية مقسيموس منصرفة خصوصاً إلى أعمال السحر . وكان معجباً بقوة الطبيعة وعظمتها ، غير عابى بالأقوال والبراهين . غير أن أمونيوس (راجع ثيتس : «أورغانون أرسطو » ، ج ١ ص ٧٤ Waitz, Organon d'Aristote) يقول إن مقسيموس قد اهتم كذلك بالمسائل المنطقية ، وكان يرى رأى إيامبليخوس وفورفور يوس فى أن أقيسة الشكلين الثانى والثالث صحيحة بنفسها ، ودافع عن هذا الرأى ضد ثامسطيوس ، فكان بينهما صراع احتكا فيه إلى الإمبراطور يوليانس ، في عن هالم مقسيموس (١) .

<sup>(</sup>۱) راجع مقال فکتور بروشار ، فی « دائرة المعارف الکبری » الفرنسیة ، ح ۲۳ ص ۱۲۳۹ . Victor Brochard, artic. Maxime de Smyrne, in *Grande Encyclopédie* 

وها هي ذي رسالة ثامسطيوس في الرد على مقسيموس في هذه المسألة : وهي : هل البراهين القياسية عند أرسطو متساوية في قوة البرهان ؟ أعنى هل البراهين المعقودة في الشكلين الثاني والثالث ينظر إليها على أنها أقيسة ناقصة συλλογισμοι ، أو هي مثل براهين الشكل الأول كاملة ؟ أما مقسيموس فكان يرى الرأى الثاني ، بينها تامسطيوس ، وهو المشأئي المتأخر ، قد عاد يتمسك بعمود المنطق الأرسطى ، فينظر إلى الشكلين الثاني والثالث على أنهما ناقصان .

### -11-

# منهجنا في النشر

والمنهج الذي اتبعناه هنا في النشر منهج بسيط ، و بقدر ما هو بسيط هو خصب دقيق مَعًا : وهو أن نجيد قراءة المخطوط عن تدبُّر وحُسْن فهم . وهذا مبدأ على الرغم من بساطته ووضوحه كثيراً ما أعفله الناشرون أو بالأحرى أجف اوا منه . وكا يِّنْ من أخطاء في تحقيق النصوص لم يكن السبب فها إلا عدم إجادة القراءة! وليس الأم في النشر أم عدد المخطوطات وكثرة اختلافات القراءة ؛ إنما المهم أن تقدم للناس — على أساس ما تيسر لك من مخطوطات ، قلت أو كثرت أوكانت وحيدة - نصاً جيداً يحاكي تماماً ما في الأصول المخطوطة بعد تدبُّرها تمـام التدبر . فالذين مارسوا المخطوطات يعرفون أرن ثمت أحوالاً لا حصرلها من إهمال النقط أو تشابك الحروف أو تقلُّب النقط من فوقهـا واضطرابها بين حروف الكلمة الواحدة أو الكلمات المتجاورات. ومشل هذه الأحوال لا يمكن أن تعد اختلافات في القراءات ، إنما هي عوارض شخصية في المخطوطات ، يجب أن يستقريها الناشرُ لنفسه أثنياء قراءاته الأولى للمخطوطة ثم يعين — لنفسه أيضا — أحوالَ اطرادها حتى يتهيأ له جهاز تحليلي لحسن القراءة . و إلا ، فستكون النتيجة أن يضلُّ القارئ إذا ما ذُكْرَ فِي الجِهاز النقدي كل ألوان الإهال أو المفقوات الهيِّنة لسَقَطات القلم، فلا يستبين ما إذا كان بإزاء اختــــلاف قراءة أو مجرد مخالفة خطية أو قلمية تافهة ومفهومة . ولهذا فلسنا نتردد في اتهام أولئك الذين يلجأون إلى هذه الطريقة بالعجز عن فهم النصوص وقراءتها ، أو بالتمويه على القارئ بوضع جهاز نقدى ضخم محشو بهذه الاختلافات المزعومة ليدخل في

رُوعه أن الناشر قد بذل مجهوداً هاثلا ، والحق أنه لم يبذل شيئاً أكثر من جهد النسخ والمسخ معاً ، دون أن يبذل أى مجهود في الفهم وتدبر المقروء . ومع هذا تراهم يصيحون مل أشداقهم ، وتصف ألسنتهم الكذب : إن هذا هو المنهج العلمي الصحيح ! مع أن الأولى بهم أن يسموه : منهج الإحصاء الآلي العاجز .

ولكم رأينا في مقارنتنا لبعض النصوص التي نشرها هؤلاء « الناشرون » المزعومون بالأصول المخطوطة التي نشروا ما نشروا عنها أن ما ادعوه « تحريفاً » أو « اختلاف قراءة » لم يكن في الواقع إلا « سوء قراءة » من عيونهم وعقولهم .

كارأينا كذلك من هذه المقارنات أن من أسباب الوقوع في أخطاء النشر أن الناشرين كثيراً ما يعتمدون على نسخ النساخ الحاليين دون أن يراجعوا المخطوطات نفسها و يعملوا فيها . فتكون النتيجة أن يفترضوا وقوع أخطاء أو نقص أو تحريف في المخطوطات الأصلية ، مع أن هذا لم يقع إلا في نسخهم هم التي استنسخوها ؛ وكان يكفيهم مراجعة المخطوطات نفسها كما يكونوا على بينة من أمر هذه الأخطاء أو أنواع النقص والتحريف المظنونة .

ولهذا فإننا في هذه الناحية لم نكتف بنسخها نحن بأيدينا في أغلب الأحوال ، بلكنا نراجع دائمًا تجارب الطبع على المخطوطات الأصلية نفسها دون النسخ التي كتبناها . وبهذا نكون على يقين تام بأننا أجرينا عمليات النشركلها على المخطوطات الأصلية رأسًا أو ما أخذ عنها من مصورً رات شمسية .

ثم عنينا كل العناية بعلامات الترقيم ، لأنها العَصَب لكل عمل النشر ، وبدونها لا قيمة مطلقاً لكل ما ينشر . ومن هنا نأسف أشد الأسف على أن كثيراً من الناشرين — والمستشرقون منهم بوجه خاص — قد أغفلوا هذه الناحية . ذلك أن النص غير المرزود بعلامات الترقيم هو نص غير قابل لأن يقرأ . كما أن لكل علامة قيمتها المنطقية الكبرى في العبارة . ولهذا فإن وضع علامات الترقيم هو في الواقع عمل من أعمال الشرح والتفسير . فإذا كانت الغاية الأولى والكبرى من عملية النشر هي تقديم نص واضح دقيق ، فتكاد هذه الغاية أن تُفوّت كلها أوجلها بعدم وضع تلك العلامات بكل دقة ووفقا لوظائفها المنطقية المعروفة في الجملة والسياق العام . ولهذا فإن معظم النشرات النقدية التي تحت حتى الآن – ونذكر من بينها خصوصاً في الفلسفة نشرات الأب موريس بويج ، فإنها على الآن – ونذكر من بينها خصوصاً في الفلسفة نشرات الأب موريس بويج ، فإنها على

الرغم من ضـخامة المجهود الذي بذل فيهـا لا تقدم للقارئ نصاً مقروءاً أو قابلاً لأن يقرأ إلا بجهد جهيد يفوّت قيمتها الكبرى ومعظم ما بذل فيها من عــل — نقول إن معظم هذه النشرات في حاجة إلى أن يعاد نشره وفقاً للقواعد التي بيناها هنا.

لهذا ندعو القائمين على نشر المخطوطات إلى التأمل في الملاحظات التالية :

١ — أن يبذلوا كل ما فى وسعهم من جهد فى إجادة قراءة ما تيسر لهم من مخطوطات بدلاً من استنفاده فى البحث \_ عبثاً فى أغلب الأحيان — عن نسخ أخرى مما قد يؤثر فى المجهود الذى يجب أن يبذل فى إجادة القراءة ؛

٢ — ألا يثقوا مطلقاً بنسخ النساخ وأن يراجعوا تجارب الطبع على المخطوطات الأصلية نفسها ؛

٣ — أن يتبينوا اللوازم القلمية للنساخ و يستبعدوها من الجهاز النقدى ، فلا تدخل فيه على أنها اختلافات في القراءة ؛

٤ — أن يعنوا كل العناية بعلامات الترقيم وفقاً لوظائفها المنطقية المعروفة وألا يهملوا مطلقاً أية علامة مهما ضؤل شأنها أو يخلطوا بين المتقاربات منها. ونحن نعد هذا العمل بمثابة العمل الأساسي الأول في عملية النشر، وبدونه لا قيمة لها ؛ ولا عبرة هنا مطلقاً بما يخترصه المخترصون من دعوى تأبي العبارة العربية أحياناً على بعض هذه العلامات : مثل الزعم بأن اللغة العربية تركيبية ، وعلامات الترقيم إنما تصلح خصوصاً بكاملها للغات التحليلية ، وما إلى هذا من مزاعم يكذبها ما نجرى عليه بالضرورة اليوم في كتابتنا ، واللغة لا تزال هي العربية !

تلك طائفة من القواعد العامة التي يحسن بنا تدبرها حتى نحقق غاية النشر من خير طريق . ولسنا نزعم هنا في شيء أننا سر نا عليها بالدقة المطاوبة ، فهيهات ! هيهات ! إنما بذلنا الوسع في الاقتراب منها ، وكانا أمل في اطراد هذه الأعمال النشرية نحوالتدقيق وزيادة العناية ، حتى نضع بهذا لَبِنات الأساس للنزعة الإنسانية ذات الأصول العربية القديمة التي نسترسل بأمانينا إلى إيجادها استهلالاً للحضارة الجديدة التي نُرَجِّها م

عبد الرحمق بروى

مايو سنة ١٩٤٧



ورقة ٣٨ ا من المخطوط رقم ٤٨٧١ عام بالمكتبة الظاهرية بدمشق

التي وساحه لامناء التي مستاعطا النعنه وما عراب المن و والدم الأساء معدر سالمه وي الاسوالان ما ودالك المالي الإسالي يتوالك وي الما عرف عن لا مان لحدر أحد والامر بناولها فعلم الخاص بداعتي لي عرف الحرطم الموقة الا دود وسونوا ما دود عاري في المعالم المالانكال الانكال الانكال الانكال الانكال الانكال التورو المار المرادع المار المراد المار المراد المار المراد المرا العال لدوا عمر ساب ومروالا عومد الفروار ما وطلوده المزى الامر وسوالله ما ورامعز لالامي تشاو فالون الميون المداوالاصطار ما يعاوا بدر الاشافية لهدم فاخرد وعاما الي مساار الكاواسطام وهذا الي الدر عبد الاسلام المتدان الانحسية لعوا لمنطور اله والمقدف بهدو بما خواعد الالم المفاعد الاخوالمع وصاحبه لها وعد عرج عريدان عدا عدال وعدارة المحيدة ورعدته وكات اصوب لاراال ورا داله عروم المتولال وعوف طمر مزلاد ويدا بعال ويالا الترسعي تعب صعوبة بشبة لعقبال بطرعة فيما رموا ومعاعر عليه والهماء والاستاديدي عذاالوا تهان معرسه ولتموين لخرواصفي المعينة علمهذا الراي مواله وحلى والم عفد والدو دواوادلا وزيه والمتواس ال عفد فترجع الاراالما وه لدواطلاح الديا فها عبت الطاف بعد ال عدم وعد عد المدسر المدر والمعر الا النظر تدعو الدال المعرفة وأط المشب في الملاف الار و و الموادم وللبشر والواد والما الماب القواشف، والمان والمان والمان المواد المان الموادم والمان والمان الموادم والمان الرباسة والعليم المستوعر الونوف عِلم الحروالاديد المده عال يحور الموال المنافق الم ولطعطاوعوصطن والماريجونامعد طسعسا فروعورهاعرادر الاالحا والمالما ن رفو ما عندناه و رساه على و النظرو العلسيف الما عدد الما لعمل الما عدد الما المعلق الما المعلق الما المعلق الما المعلق ا فصاعته وعبراه ووجع المروون مدرول النطور والشطور الوستطار عافه وي الاستنفشه والما تراع ووس على منعم حيا بعد الاستارة الاستان مته وبعيه ويتلب سنطوك سيرة لإطاله المول والاسط و مخير لذاك المدر و لافرد سما العلاقة الشطول لعاد والمعدى المراس الوع المسلو وماولات والما عد سعال لا شعبه تراعد و الله على الما والمنافعة المنافعة معلماس الشرال المرافة المعمر عسداله المعرال كالماس العراقة ومراوالهالاستان ردوس التوق وطولا والمالا المتعادي الاستعار وينعود عور والمرشاد العالم ومراها فالمنافذ المناف عداف كرمع للكل المرافة كالدول الزول الزول المراح الدواع والرحرا الدا والولدي والمساوية والمساوية والوالم الما الما والموالة الما والموالة الموالة المو Media The winds of the state of the state of معروالاشفاء عواما معروع معتم المالتي مع والساعدة والمراصور المراز المراد الموارد المراد المرا

صفحة رقم ١١٢ ب من المخطوط رقم ٤٨٧١ عام بالمكتبة الظاهرية بعمشق

صفحة ٦٨ ب من المخطوط إرقم ٦ م حكمة وفلسفة بدار الكتب المصرية

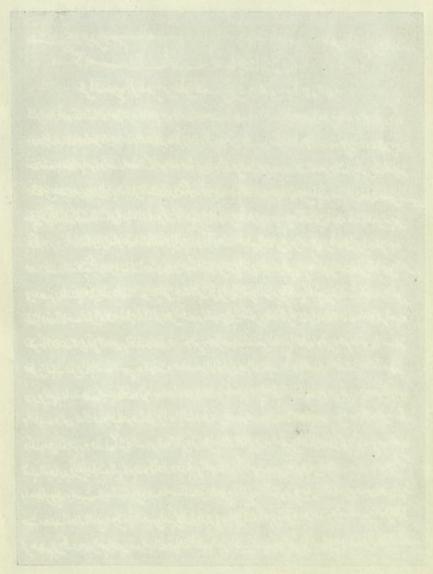

عيدة ور م من المعار بالول ، م مكا وقلمة بدار المكان الميرة

الذيل الذارة (100 من مردام طائعة مكافي والاوم الأمامية والأطول مستلفظ بالأطباع بالأطباع المستحلكة كالمتبيط وتروز أن الإناد الانبرواز البرون الانتباط أن الإنتباط مع والانكام في المتقاعل المستحال المستحلك المستحلك وبالدكورة غروه وجروت وطاؤاته المالا والمدايل والكاورات والكوالا فالمتحدول والموارت القوالحقاب واشاطاه والواحال لغالا وعالماله موالوجها إجالاتهم وترا مقاليتهما بيرب والعندية ولنشأ شأبول على ويكأ البركاء ويوالها والاعفال البريقين ويطارك المتالف العداؤات والعالم عكا العقولاة فاغاما مراقل بعطالا فعواد فبلوار الفروزاخ والحوالا الفواره فالنفوات عدد لوهر القدلال والمهروان وعد حوه إلكبرو كإجاله وقويسط الفق والمعقول الالفاحال فرريطكم عرارات واعلى وطرعا بداؤاق والدالال فالمواطأنات والنبور ومناهضه البرامكناء غاهيد ويوما بالمصعبعة وفر توضط فكالشكوك والتوملالي إعاض النفيرة يخزاره للعاج ووصب المعامد ووكاعا عنف وكحاسات والماع يويلوالاودار والوسد بالسوح وانعصر والنغر يعمل العسل واكالشكوك وسناع حواها وجولاموا المهرد والهماع الطبيق لكالفروع فيمم وينا والبهاج الطبيق بعيضا بالشطارالخ كوننقدوا وألوغ يعرمنا والبياء الطسوع رواك الذووكاره وطافعا عاداد وجرمو وراما عواللا وفلا والغير وللوسا والخرم مناضرتا كالمات رماء السور والغريداد والواعا والاسرعة الغناعه ومحافر وفاوة وغراؤى وزولل مالتيراك امرووو فتعليها وعدته والثكر فاكتنارانا والتقام والمواز والتوم للافكره المدرا وكت منف كالماميث كالمالعداد وفير العاد ومتروب ومعل المترض وعارم والمع ببرعواه أجواله اد تعدمت النساف وكالم متراه فا ويدوعا ومورون بالدوجية والوامع الماء والعسم الأفران والماران والمتعلق والمفهر ويطار والمتحدد ويروه المجرواة والمراج المعدف والكوري الداع وا والنسنط وكالم النظرفيد ووالكالقمومات وهموا المعرواة والتواعل استعرابها وندواركا طا العيب شيافك والعظارة فأوا فليومع والعوان ومعدره وجالع والإواس مكنز ولأوال معلت

صفحة ١٦٩ من المخطوط رقم ٦ م حكمة وفلسفة بدار الكتب المصرية

ملحة ١١٩ من المنطوط والم ٢ م كمة والسلة إمار السكت المصرية

( · V)

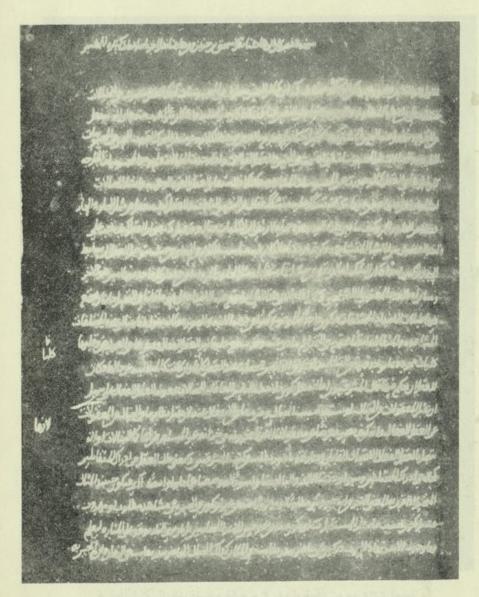

صفحة ١٦٦٦ ا من المخطوط رقم ٦ م حكمة وفلسفة بدار الكتب المصرية

will alter an Shannan and

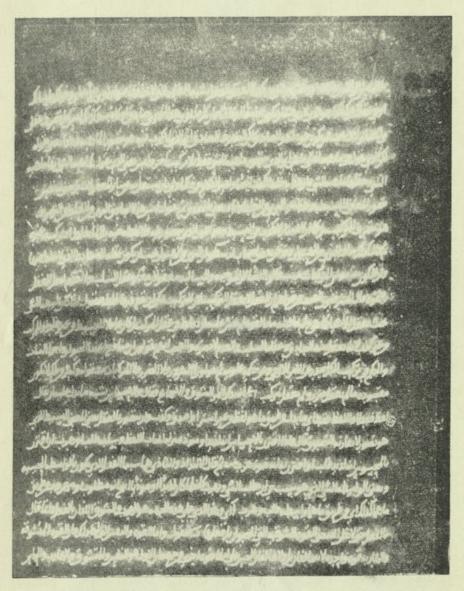

صفحة ١٦٦ ب من المخطوط رقم ٦ م حكمة وفلسفة بدار الكتب المصرية

مناعة ١١١ من المنازط رقية م سكة وفاسلة بداو السكت المعرف

مقالة اللام من كتاب «ما بعد الطبيعة » لأرسطاطاليس

# فصل فى « مرف الموم »

# مه كتاب « ما بعد الطبيعة » لأرسطوطاليس الفيلسوف

#### < الفصل السادس>

(۱۰۷۱ – ۳ ) ولأن الجوهر يقال على ثلاثة أضرب : اثنان طبيعيان ، وواحد غير متحرك . فيجب أن نجعل كلامنا في هذا .

فإن وُجِد محركُ أو فاعل وهو لا يفعل شيئا ، لا توجد حركة . ويكون في الشيء قوة وهو لا يفعل : فلا تكون فائدة في وجوده . كما أنه لا فائدة في فرض جواهم أزلية ، كما فرض أصحاب الصور ، < ١٥ > فإن فُرض مبدأ واحد وفيه قوة على الحركة ، فليس في هذا أيضا كفاية (١) ، ولا إن كان أجزاء (٥) من الصور : فإنه إن لم يفعل لم توجد حركة ؛ ولا أيضا إن فعل ، مع كون جوهمه بالقوة ، توجد حركة أزلية ، وذلك أن الموجود بالقوة

<sup>(</sup>۱) الأرقام الموضوعة بين قوسين هكذا < تشير إلى صفحات وأسطر النص اليونانى لأرسطو نشرة بكر Bekker . أما الأرقام الموضوعة بين قوسين هكذا [ ] فتشير إلى المخطوطة ٦ م حكمة وفلسفة بدار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٢) ن: انفعال .

 <sup>(</sup>٣) أى أنه : من جاة الحركة المكانية ، المتصل هوالحركة الدورية وماعداها فغير متصل . وهنا أخطأ الناشر السابق في علامات الترقيم ، فكانت النتيجة أن أخطأ في فهم النص .

<sup>(</sup>٤) هنا أخطأ الناشر أيضاً في الترقيم ، فجاء النص محرَّفاً عن معناه .

<sup>(</sup>٥) قرأها الناشر : آخر غير ، وظن هنا تحريفاً ، مع أن الأصل صحيح كما ترى .

يمكن ألا يفعل . < ٢٠ > فيجب أن يكون جوهر مثل هذا المبدأ فعلا (١٠ . ويجب أن تكون هذه الجواهر من دون هيولى ، وذاك أنها بجب أن تكون أزلية ؛ فإن وجد شىء آخر أزلى (١٠) ، فيجب أن يكون جوهره (أى جوهر هذا المبدأ) بالفعل .

وها هنا شك (٢٠) . وهو أنه ظُن أن كل ما يفعل ففيه قوة على الفعل ، وليس كل ما فيه قوة على الفعل فلا بد أن يفعل ، فتكون القوة متقدمة للفعل . < ٢٥ > وإذا كان الأمر على هذا ، لم يكن شيء من الموجودات موجوداً ؛ وذلك أن المكن هو الذي شأنه أن يكون وليس هو بعد موجوداً . وليس يمكن في الأمور بأسرها أن تكون بالقوة . وكيف يمكن أن يُتَحرَّك إن لم تكن علة ما موجودة بالفعل ؟ < ٣٠ > فإن الخشب لا يمكن أن يحرَّك نفسه ، ولكن صناعة النجارة . ولأجل هذا قال قوم بوجود علة بالفعل دائمة ، عمزلة (١٠) لوقبوس وفلاطن .

الغلبةَ والحبة ، ولوقبوس يفرض العقل موجوداً بالفعل ، وأنباذقليس الغلبةَ والحبة ، ولوقبوس يفرض حركة دائمة أ

لكنا نجد جسما يتحرك دوراً حركة دائمة بالفعل يتقدم ما بالقوة . وإذا كان ها هنا شيء يتحرك دائماً حركة مستديرة ، فيجب أن يكون باقياً دائماً حراك ، وكذلك فعله . فإن كان الكون والفساد (٥٠ مُزْ مَعين بالكون ، فيجب أن يوجد فعل مختلف (١٠ ، فيجب أن يكون ذلك – أعنى الاختلاف – من قِبَلِها ، والدوامُ من سبب آخر ؛ فهو فيجب أن يكون ذلك – أعنى الاختلاف – من قِبَلِها ، والدوامُ من سبب آخر ؛ فهو

<sup>(</sup>١) كلة : « فعلا » هي خبر بكون ، والمبتدأ : « جوهم مثل هذا المبدأ » .

<sup>(</sup>٢) هنا أخطاء الناشر أيضا في الترقيم ، فجاء النص محرٌّ فا عن معناه .

 <sup>(</sup>٣) «شك» ἄπορία ؛ وهي أن يوجد المرء بإزاء رأيين متمارضين ، وكلاهما وجيه ، في الإجابة عن
 مسألة واحدة بالذات .

 <sup>(</sup>٤) عمني : مثل — والتمثيل يعود على « قوم » .

<sup>(</sup>١٠٧١ منا ينقس من ١٠٧١ س س ٣٢ - ١٠٧٢ أس ٥ .

<sup>·</sup> ٩ – ٧ ينقس من س (†)

<sup>(</sup>ه) ظن الناشر أنها تحريف ، وقال : لعله فى الأصل « من علة بالكون » . والنص الأصلى صحيح لا تحريف فيه كما هو واضح من معناه ومن نص أرسطو الأصلى ، بينما القراءة التي يقترحها لا معنى لها . وإنما الكلمة هى : « مزمعان » : والخطأ فيها نحوى — ومعناها : يفترض وجودهما بالكون .

<sup>(</sup>٦) أغقل الناشر هذه الجملة : فيجب أن يوجد فعل مختلف .

إذن من السبب الأول أو من شيء آخر غيره . فيجب من الاضطرار أن يكون من العلة الأولى ، فإن هذه العلة هي بذاتها سبب . < ١٥ > وهي المستحقة لرتبة التقدم . فيكون الدوام والبقاء على حالة واحدة من سبب ، والاختلاف من سبب آخر — حتى يكون الدوام والاختلاف عنهما جميعا .

وهذان جميعًا ظاهران في حركات الأفلاك . فهل يجب أن تُتَطَلَّب مبادىء أُخرَ ؟ أو فيما قلناه الكفاية ؟

## < الفصل السابع>

ولا فائدة فى إحداث [ ١٩٤ ] الأمور من الظلمة ، <٢٠> ومما هو غير موجود . والأولى أن نُسْقِط جميع ذلك ونقول : إن ها هنا شيئًا يتحرك حركة دائمة غير متغير ، وهذا هو المحرّك على الاستدارة . وليس يُنال هذا بالقوة حسب ، ولكن وبالفعل ظاهر . فإن كانت الساء تتحرك حركة دائمة أزلية ، فالمحرِّك لها بهذه الصفة . وإن كان ها هنا شيء يحرَّك بأن يتحرك ، <٢٥> فيجب أن يوجد شيء يحرَّك مِن غير أن يتحرك ، هو جوهرَّ، وذاتُه فعله .

وتحريكه إنما هو على طريق أنه معشوق ومعقول . فالأشياء المحرِّكة على هذه الجهة إنما تحرّك من غير أن تتحرك . وفي المبادىء الأول المعشوق والمعقول ها شيء واحد . وما هو حسن ، نشتهيه ونشتاقه لأنّا نراه حسناً . والأول نختاره لأنّا نراه حسناً ، ونشتهيه لأنّا (١) نعقله ، وليس إنّما نعقله لأنّا نشتهيه . <٣> وابتداء العشق إنما هو ما يُعقل من العلة الأولى ؛ فكل عقل فحركته من الشيء المعقول على مثال البواقي التي هي مشابهة له في الرتبة ، كالظن والتخيل ، فإن ابتداءهما المظنونُ والمتخيّل . والجواهم المعقولة ، وإن كانت كثيرة ، فالبسيط منها والذي هو بالفعل هو واحد ، وذاته في نفسه بسيطة . وليس كو نه واحداً دالاً (٢) على مقدار ؛ لكن معني البساطة له في نفسه . <٣٥ > وهذا هو مختار الذاته ، وفي غاية الفضيلة ؛ وما بعده يقرب منه و ببعد على ترتيب .

<sup>(</sup>١) ن: لاما

<sup>(</sup>٢) في الأصل : دال — وهو خبر ليس ومبتدؤها : كونه واحداً .

و بمثلهذا المبدأ السهاء مربوطة ومعلقة الطبيعةُ (۲۰ والفضيلة ، وهي التي إنما توجد لنا زمناً يسيراً (۲) ، [و] هي لذاك دائماً ؛ < ١٥ > فأمّا لنا فلا يمكن أن تكون دائماً . وذاته هي اللذة ؛ ولهذا (أي لأنها أفعال) ما يكون اليقظة والحس والعقل لذيذاً ، والرجاء والتذكر هو لأجل ذلك . فما ذاته عقل ، هو أفضل جداً . وذلك أن هذا العقل < ٢٠ > يعقل ذاته ويصير عاقلا ؛ إذ (٤) ما شأنه ذاته فيكون هو العقل وهو العاقل . ويصير في نفس جوهم، عاقلا ، فإن ذلك العقل يعقل في نفس ، ولهذا ما يكون العقل الإلهي أفضل من هذا الذي عاقلا ، فإن ذلك العقل يعقل في نفسه . ولهذا ما يكون العقل الإلهي أفضل من هذا الذي نقول إن الله يتجاوز كل العجب ، إذ كان دائماً على الحال التي هو عليها . وذاته بالفعل حياة ، أعنى حياة أزلية فاضلة . فالله هو حياة فاضلة < ٣٠ > أزلية لا تنقطع (٥) .

ومن توهم أنه ليس كذلك في الفضيلة منذ أول الأمركا ظن آل فيثاغورس (٢) ، لأن مبادىء النبات [ ١٩٤ ب ] والحيوان التي هي فاضلة ليس هي في مبادىء الأمر (٧)، فقد

١) أى العلة الغائية = 00 ἐνεκα

<sup>(</sup>٢) فى النص تحريف وأضح ، وأصله : وبمثل هذا المبدأ السماء مربوطة معلقة بطبيعة الفضيلة وهي ···

<sup>(</sup>٣) ن: زمن يسير.

<sup>(</sup>٤) ن : إذا . الذا . (٥)

<sup>(</sup>٦) قرأها الناشر : برتاغورس ؛ والصحيح ما أثبتناه لأنه فيثاغورس Πυθαγόρας .

 <sup>(</sup>٧) أى فى المبادئ ؛ وقد أصلح الناشر ذلك بقوله : « بادئ الأمر » — وهو إصلاح لا معنى له هنا إلا بتعسف .

ظن باطلا إذا تأمل قبـل (١) أولا < ٣٥ > . فإن البذر يحتاج إلى شيء كامل يتقدمه ؛ < ١١٠٧٣ > فإن البذر ليس يكون أولا كاملا ، لكن الإنسان الذي بالفعل يحتاج أن يتقدم البذر ، فإن البذر ليس يكمل من ذاته ، لكن (٢) مما عنه يكون البذر و يكمل .

فقد ظهر مما قيل وجود ُ جوهم أزلى غير متحرك مباين للمحسوسات . ونحن نبين أن هذا الجوهم <٥> لا يمكن أن يكون له عِظَم ، وليس بمائت ولا منقسم : وذاك أنه يحر ك زماناً بلانهاية ، وليس شيء من الأعظام المتناهية يوجد له قوة غير متناهية . فإن كل عِظَم (٢) إما أن يكون متناهيا أو غير متناه . وقوة المتناهي متناهية . <١٠> فأما وجود عظم غير متناه فقد أبطل بالجلة . وليس يمكن في العلة الأولى أن تنفعل أو تتغير : فجميع هذه هي حركات توجد بأخَرة (١٠) بعد الحركة المكانية .

#### < الفصل الثامن >

وجميع هذه هي بَيِّنَةُ على هذه الصفة . أفترى هذه الجواهر، واحدة أو كثيرة ؟ و إن كانت كثيرة ، فيجب أن يعلم كم هي . ولا يذهب ذلك علينا<sup>(٥)</sup> . بل ونذكر <١٥> آراء غيرنا فيها ، فإنهم لم يتكلموا في كثرتها كلاماً واضحاً ، ولم يذكروا السبب في كثرة العدد الذي فرضوه .

فأما الذي وضعناه نحن فإنا نبين عنه فنقول : إن مبدأ الموجودات وأولهَا هو غيرُ متحركُ بالذات ولا بالقرَض ، <٢٥ > وهو محركُ الحركة الأولى الأزلية : وذلك أن

<sup>(</sup>١) أى ما كانت عليه الأشياء في ﴿ أُولُ ﴾ وجُودها .

<sup>.</sup> L: U (Y)

<sup>(</sup>٣) قرأه الناشر : عظيم ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) قرأها الناشر: « بآخرة » وقال في الهامش: « لعلها بأخرى » - وكلاهما خطأ والصواب ما أثبتناه كما في الناس : « بأخرة » أى : متأخرة أو تالية ، وهي من الكلمات الشائع استعالها عند المترجين لكتب أرسطو في ترجمهم للفظ ٥στερον وما يشتق منه . راجع مثلا ترجمة « ما بعد الطبيعة » لأن رشد ، نصرة بويج : ج ١ ص ٨٣ س ٣ ، لأرسطو الموجودة بكتاب « تفسير ما بعد الطبيعة » لابن رشد ، نصرة بويج : ج ١ ص ٨٣ س ٣ ، ص ٨٣ س ٨ الخ . وراجع أيضاً اسم أحد كتب ابن رشد وهو : كتاب في فحص هل عكن للعقل الذي فينا ، وهو المسمى بالهيولاني ، أن يعقل الصور المقارقة بأخرة أو لا يمكن ذلك ( ابن أبي أصبيعة ، ج ٢ ص ٧٧ س ٣٠)

أى: وعلينا ألا نترك هذه المسألة دون أن ننظر فيها.

ما يتحرك إنما يتحرك من الاضطرار عن محرك ، والمحرك الأول هو غير متحرك بذاته ؛ والحركة الأزلية إنما تكون عن محرّك أزلى ؛ فإن الحركة الواحدة إنما تكون عن محرك واحد ؛ ﴿ وَ ﴾ بعـــد الحُرَّكُ للــكل يوجد جسم يتحرك حركة بسيطة وهي التي يحركها الجوهم الأول ؛ <٣٠> ومن بعده توجد متحركات أُخَر أزلية ، وهي أفلاك المتحيَّرة ؛ - فأمَّا أن الجسم المستدير (١) هو أزلى ولا وقوف لحركته ، فهو شيء قد تبيَّن في الطبيعيات - ؛ (٢) وكل واحد من هذه المتحركات بجب أن يكون بحركة (٢) من جوهم أزلى غير متحرك. فطبيعة الكواكب إذا كانت أزلية ، فالحرك لها أزلي وأقدم من المتحرك ، فإن الذي يتقدم الجوهم يجب أن يكون جوهراً . ومن الاضطرار أن تكون هــذه الجواهر الأزلية بالذات أزلية وغيرمتحركة ولا عِظَم لها لما تقدمنا [ه] فقلناه . فأما أنها جواهر ، وأن منها متقدم ومتأخر < ٣٥ > بحسب الكواكب المتحركة ، فظاهلُ . < ١٠٧٣ فأما الوقوف على عددها فيجب أن يكون من العلم الخاص بالفلسفة من التعاليم وهو علم النجوم . <>> فهذا العلم وحده ينظر في الجوهم المحسوس الأزلى . فأما باقي التعاليم (٢) فإنها لا تنظر في شيء من الجواهر ، لكن في الأعداد والأعظام . وأما عدد هذه الحركات ، فإنه ظاهر" للذين نظروا في هذا العلم نظراً صحيحاً \* . وهو خمسة وخمسون أو سبعة وأر بعون . فعدد الحركات هو هذا ، وكذلك عدد الجواهر المحسوسة المتحركة والمبادىء غير المتحركة . والحسكم الضرورى فى ذلك نتركه لمن هو أقوى .

<sup>(</sup>١) أى الذي يتحوك حركة دائرية .

 <sup>(</sup>۲) الواو هنا تدل على المقدمة الصغرى ؛ وما سبق ذلك ، ابتداء من قوله : « وذلك أن ما يتحرك ... »
 للى هنا ، كان بمثابة مقدمة كبرى . والنتيجة ترد بعد فى قوله : ومن الاضطرار أن تكون ...

<sup>(</sup>٣) قرأها الناشر : يكون بحركته .

<sup>(</sup>٤) أى من الرياضيات .

<sup>(\*)</sup> ينفس هنا من ١٠٧٣ - ٧ إلى ١٠٧٤ . ٣٠ مع إيراد النتيجة العامة لهذا القسم الذي أغفله .

فغير موجودة للقديم لأنه ليس بذى [ ١١٩٥] هيولى . وذلك أن الواحد القديم المحرّك غير المتحرك هو<sup>(١)</sup> بالفعل والصورة والعدد . والجسم المتحرك عن هذا بجب أن تكون حركته متصلة ، ويكون واحداً بالعدد . فإذا كان الأمر على هذا ، فالعالم واحداً .

#### <الفصل التاسع>

حالا المحال المحال

وإذا كان هكذا<sup>(٣)</sup> فلا محالة أنه يلزمه الكلال والتعب من اتصال العقل بالمعقولات، ومن بعد فإنه <٣٠ عصير فاضلاً بغيره كالعقل من المعقولات، فيكون ذلك العقل في نفسه ناقصاً ويكمل بمعقولاته. وإذا كان هذا هكذا، فيجب أن نهرب من هذا الاعتقاد بها. ما لا يبصر بعضُ الأشياء أفضلُ من أن يُبصَر (٤٠). فكال ذلك الفعل إذا كان، أفضل

<sup>(</sup>١) ظن الناشر أنه سقطت هنا بعد: « هو » ، كلمة : « واحد » ؛ ولكن لا داعى لهذا الفلن ما دام قد قال صراحة : « إن الواحد القديم ... » ، وإلا كان تكراراً لا حاجة إليه . فالصحيح إذاً ترك النس كما هو .

<sup>(†)</sup> ينقص من ٤٠٠٤ م إلى نهاية الفصل الثامن ، أي إلى ١٠٧٤ م ١٠

<sup>(</sup>٢) هِنا أَخْطَأُ الناشر في الفراءة ، وتبعاً لهذا اقترح إصلاحاً ؛ وكلاهما لا داعى له كما هو واضح .

<sup>(</sup>٣) أي بالقوة .

<sup>(</sup>٤) معنى العبّارة هو أن عدم إبصار بعض الأشياء أفضل من إبصاره ، أو : من الأشياء ما يفضل عدمُ إبصارها إبصارَها . — والناشر لم يلاحظ أن هذه العبارة تفسيرية فيجب أن توضع بين قوسين مثلا =

الكالات ؛ ويجب أن يكون بذاته ، فإنها (١) أفضل الموجودات وأكلها وأشرف المعقولات . وهذا يوجد هكذا دائمًا (٢) من دون تعرف أو حس أو رأى أو فكر . وهذا ظاهر جدا .

فإنه إن كان معقولُ هـذا العقل غيرَه ، فإما أن يكون شيئًا واحداً دائمًا أو يكون علمه بما يعلمه واحداً بعد آخر . وهذه الأمور : الهيولى (٢٠) فيها غير الصورة . فأما في الأمور العقلية ، فطبيعة الأمر وكونُه معقولاً ، شيء واحد ؛ فليس العقل فيها شيئًا غير المعقول . وبالجملة ، فجميع الأشياء القريبة من الهيولي [ف] معنى العقل فيها والمعقول واحد \* .

ان هكذا، وجب أن يكون مختلفاً لاختلاف الأجزاء التي منها يركب الكل. وإن كان هكذا، وجب أن يكون مختلفاً لاختلاف الأجزاء التي منها يركب الكل. وإن كان غير منقسم وليس بذى مادة كعقل الإنسان، فإن هذا يعقل المركبات، والجزء في هذا غير من في هذا . إلا إنه الأفضل في كل شيء [إلا إنه] ليس يعقل ما يعقله من الشيء مفرداً (٥) <١٠>.

<sup>=</sup> وقرأ : أفضل وأن ...، والصواب : أفضل من أن...، ومن هنا قال إن فى النص هنا «نقصا ظاهماً وتحريفاً ، لأن الجملة لا نفيد معنى مستقيا » ؟ وهذا ظن غير صحيح ، فالنص سليم واضح يستقيم معناه على القراءة التي أوردناها .

<sup>(</sup>١) أغفل الناشر الجلة السابقة .

 <sup>(</sup>۲) أى تعقلها لذاتها يكون دائما ؛ ولاتعقل غيرذاتها ، وتعقلها لذاتها ليس من نوع التعرف (المعرفة) أو الحس أو الرأى أو الفكر ، فهذه تقتضى موضوعا منفصلا عنها ، ولا تعقل ذاتها إلا بالعرض . فقوله :
 « من دون » ، أى « بخلاف » أو « على العكس من » .

<sup>(</sup>٣) ن: بالهيولي.

<sup>(﴿)</sup> هذه الفقرة موجزة وتشمل من ١٠٧٤ ب ٣٣ — ١٠٧٥ .

 <sup>(</sup>٤) فى الأصل اليونانى لأرسطو: المعقول = νοούμενον. ولكن فى مخطوطتنا هذه: العقل؟ والمعنى يستقيم عليه أيضاً ، لأن العبارة بعد تقول: «وإن كان غيرمنقسم وليس بذى مادة كعقل الإنسان...» – فالكلام هنا إذن عن العقل ، أو عن المعقول بوصفه عقلا ، إذ العقل والعاقل والمعقول قد انتهينا إلى القول بأنها واحدة بالسبة إلى الألوهية.

 <sup>(</sup>٥) أى : « الأفضل فى كل شىء » ( = الله بوصفه الحير الأسمى ) لا يعقل الأشياء واحداً بعد واحد ، وفى لحظة دون أخرى ، بل يعقل الأفضل أو الحير الأسمى فى لحظة واحدة غير منقسمة .

#### <الفصل العاشر>

و يجب أن نبحث كيف يوجد في طبيعة مبدأ الكل الخير والفضيلة ؛ وهل كل واحد منهما منفصل مفرد (١) عن صاحبه ، أو هما مختلفان في المرتبة ، أو هما جميعاً معا كالمسكر ؟ فإن الخير الموجود في العسكر هو الترتيب والنظام . وأكثر من ذلك يوجد في الله . فإن هذا ليس كونه بسبب النظام والترتيب ، < ١٥ > ولكن النظام والترتيب بسببه . فإن جميع الأمور منتظمة معا على جهة ما . وذلك أنه ليس صورة الحيوان الطائر والسابح والنبات تجرى على وتيرة واحدة ، ولا هي أيضا متباينة حتى كأنه ليس بين بعضها و بعض نسبة . لكن يوجد شيء واحد ترتيبها ونظامها كله عنه . وكما أن في البيت [ ١٩٥ س ] لا يطلق للأحرار البتة < ٢٠ > أن تكون أفعالهم تجرى بالاتفاق ، لكن جميعها أو أكثرها تكون مرتبة ؛ فأما العبيد و بعض الحيوان < ف حقاًما يوجد لهم النظام ؛ فأولئك [ف] النظام فيهم أكثر — ؛ فهكذا أيضاً يجرى الأمر في العالم . فإنه من الاضطرار أن يقع التفصيل في أجزائه حتى يكون لكل واحد منها غير ما للآخر .

«وليس من الجيد أن يكون الرؤساء كثيرين ، لكن الرئيس ينبغي أن يكون واحداً (١)».

<sup>(</sup>١) ن: منفصلا مفرداً .

<sup>(</sup>٢) أي إيجابي positif ، في مقابل عَـدمي .

<sup>(\*)</sup> هذه الفقرة موجزة جداً وتمتد من ١٠٧٥ ا ٢٥ الى ١٠٧٥ س ٢٤.

<sup>(†)</sup> ينقص من ١٠٧٥ ا٧٧ إلى ١٠٧٦ ٢ .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطة ، وفي نص أرسطو : καί τὰ οὐράνια = سماويات ( أجرام أو حركات سماوية ) . (٤) قول لهوميروس مأخوذ من « الإلياذة » النشيد الثاني ، البيت رقم ٢٠٤ .

### مه شرح تامسيطوس لحرف المام

#### <الفصل السادس>

[ ٢٠٦ ] الجواهر ثلاثة : منها جوهران طبيعيان ، وثالث جوهر عير متحرك . ونحن الآن في طلب هذا الجوهر الذي لا يتحرك ، ولم يَزَلُ كذلك . فيطلب : هل يمكن أن يكون جوهر لا يُبْليه الزمان ، ولا يقبل الاستحالات والتغايير ، لكن يبقي على حاله الدهر كلُّه ؟ وليس يمكن أن يقام على هذا المبدأ برهان . فإن البرهان لا يكون إلا من علل ومبادىء . والعلة الأولى التي هي المبدأ الأول لا توجد لها علة قبلها . لكنا ننظر : هل يمكن أن يكون جوهر ما أزلياً ؛ ثم نبحث: هل يمكن أن يكون جوهر معير متحرك. وهاتان صفتان للمبدأ الأول . فنقول : إن كانت الجواهر كلها تقبل الفساد ، والجوهر قبل جميع الأشياء للوجودة ، لزم أن تكون جميع الأشياء الموجودة تقبل الفساد [٢٠٧] . لكنه لابد من أن يكون للموجودات جوهر دائم الوجود ، عنه وجودُها . وليس بعجب أن يكون في الموجودات جوهر أزلى ، إذ كنا نجد أشياء ، من طبيعة الأعراض ، أزليةً لا تفسد . فإن الحركة (٢) والزمان ليس يمكن أن نضع لهما كوناً وفساداً . فإنّا إن وضعنا(٢) الزمان كاثناً ، آزِ م أن يكون الزمانُ أقدم من كونه . و إن وضعنا أنه يفسد ، تخلُّف بعد فساده . فإن قول القائل : قد كان وقت لم يكن قبله زمان ، وسيكون وقت لا يكون بعده زمان ، هي ألفاظ تناقض أصولها . لأن معانى هذه الألفاظ إنما هي أجزاء الزمان ، أو حدود فيه ، أو دلالات مقرونة به . فإن كان الزمان أزليا فالحركة أزلية ، إذ كان الزمان مقداراً لها ، أو حَدَثا عنها . وأيضا، فنقول إن الحركة لا تخلو أن تكون لم تزك ، أو تكون : إن كانت حدثت، فقد كان قبلها الحركُ لها . فكيف يمكن أن نتوهم الحرَّكُ لها ، وهو أزليٌّ ، لم يكن عنه (١) الدهرَ

<sup>(</sup>١) هنا يبتدئ الفصل السادس من مقالة « اللام » وهو أول الموجود بالنسخة التي بأيدينا .

<sup>(</sup>٢) ن: للحركة

<sup>(</sup>٣) أى افترضنا — ترجمة حرفية — فيما يلوح — للفظ اليوناني .

<sup>(</sup>٤) أي التحريك .

كله ، وليس مانع يمنعه من أن يكون عنه ، ولا حدث حادث في حال ما أحدثها ؛ إذ كان جميع ما يحدث ، إنما يحدث عنه وليس شيء غيره يعوقه أو يُرغَّبه . ولا يمكن أن نقول: قد كان لا يقدر أن يكون عنه فَقَدر — لأن ذلك يوجب الاستحالة ، ويوجب أن يكون شي؛ آخر غـيرُه هو الذي أحاله . و إن قلنا إنه منعه مانع ، يلزم أن يكون سبب المانع أقوى . وحدوث الحركة ليس يكون إلا بحركة . فيجب أن يكون قبل الحركة حركة : لأن الاستحالة والتغير والفتور إنما هي من أنواع الحركة . ولا بد من أن يكون جسم من الأجسام هو الذي يتحرك . فإن قلنا إن ذلك الجسم لم يحدث ، لكنه تحرك عن سكون ، وجب أن نخبر بالسبب الذي له تغير من السكون إلى الحركة . فإن قلنا : إن ذلك الجسم حدث ، تقدم حدوثُ الجسم حدوثَ الحركة . فإذ قد بان أن الحركة والزمان أزليان ، فالجسم أزلى . و إن كان العرَض كذلك ، فبالحرى أن يكون الجوهر كذلك . والحركات : إما مستقيمة ، وإما مستديرة — والاتصال لا يكون إلا فيها(١) ، لأن المستقيمة تنقطع . والاتصال أم ضروري للأشياء الأزلية . فإن الذي سكن ليس بأزلى . ونقول إن الزمان متصل لأنه لا يمكن أن يكون قطع منه مبتورةً . فيجب من ذلك أن تكون الحركة متصلة . فإن كانت الحركة المستديرة هي وحدها متصلة ، فيجب أن تكون هي الأزلية ، فيجب أن يكون محرِّك هذه الحركة أزليا . لأن علة الأزلية يجب أن تكون أزلية ، إذ لا يكون ما هو أخسُّ علةً لما هو أفضل . فيجب أن يُحرِّك تحريكا دائمًا . فإنه إن كان محرٌّ كَا لَكُن لِيس تحريكه بدائم ، فتحريكه لا يكون أزليا ؛ وهذا لا يمكن أن يكون . فيجب إذن أن لا ننتفع (٢) بجواهر أزلية ساكنة كالصور . فإذن لا ينبغي أن نضع هـذه الطبيعة بلا فعل ، ولا متعطلة ، لكن قادرة أن تحرك وتحيل . فإنه لا يمكن أن المبدأ الأول موجودٌ في طبيعته ما هو بالقوة . لأنه يلزم من هذا أن يحتاج ذلك المبدأ إلى مبدا آخر هو بالفعل ، حتى يخرجه إلى الفعل . فيجب إذن أن يكون مبدأ موجودٌ في الأشياء الموجودة ، الجوهرُ فعلَه ، فيكونَ أزليا ، ولا يشو به شيء من الهيولي ، إذ ليس في طبيعته ما بالفوة . ولا يجب أن نظن أن القوة قبل الفعل: لأن الفعل هو المخرِّ ج لما بالقوة إلى الفعل. فإنه

<sup>(</sup>١) أي المتديرة .

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب : نقتنع أو نقنع .

ليس شيء من المواد [٧٠٧ -] تتحرك بذاتها إلى الصورة . لكن كما أن الخشب لا يتحرك من ذاته (١) إلى صورة السرير ، كذلك دم الطّمّث ، والأرض لا تنبت شيئاً من النبات من ذاتها . وما كانت حركته دائمة ، فينبغي أن نجعل السبب فيها العلة التي حاله الماقياس الأجسام المتحركة حال المتحركة حالة . فأما ما حركته مختلفة في أوقات مختلفة ، فال العلة الحركة له في الاختلاف كال المتحرك بعينها . والأجسام السكائية الفاسدة لا تثبت وقتاً واحداً بحال واحدة . فإذا تحتاج إلى علة تختلف بحسب اختلافها . ولأن الكون والفساد دائم لا انقطاع له ، فقد تحتاج العلة الفاعلة أن تكون مع اختلافها دائمة البقاء . فيجب أن حائم الاختلاف في هذه العلة من قبلها ، والدوام من سبب آخر . فهو إذاً : إما من العلة الأولى ، فإن هذه العلة هي السبب في بقائها دائما و بقاء العلة الثانية . فصار العلتان جميعاً عِلَّتَيْ (٢) الدوام والاختلاف . وهذا شيء شهد الحس عليه أيضا : إذ يرى أن الفلك الأولى يتحرك دائماً والاختلاف . وأفلاك المتحرك دائماً حركة مختلفة . فإذا كان كذلك ، واحدة بعينها ، وأفلاك المتحرك هذه المبادئ !

#### <الفصل السابع>

فإن كانت الحركة لا سكون لها ، فالمتحرك بها أزلى ، وهو الفلك . فالحرك له لاسكون له ، ولا انقطاع لتحريكه . فقد تبين أن هذا المبدأ . وأما أنه غير متحرك ، فلأن ما كان مركباً من شبئين يمكن في أحدها أن يوجد قائماً بذاته مفرداً ، فقد يمكن أيضاً في الآخر أن يوجد قائماً بذاته مفرداً . فإن كان يوجد شيء يتحرك و يُحرِّك معاً و يوجد شيء يتحرك فقط من غير أن يُحرِّك ، فيجب ضرورة أن يوجد محرِّك غيرُ متحرك . وهو في الطبيعة التي لا يشوبها الهيولى ، وهي التي جوهم ها الفعل . ولا يجب أن نتعجب من مُحرِّك لا يتحرك . فإن كل

<sup>(</sup>١) كانت « بذاته » ثم شطبها نفس الناسخ وكتب فوقها : « من ذاته » .

<sup>(</sup>٢) ن: علاً .

<sup>.</sup> ناعلتان . (٣)

<sup>(</sup>٤) أي الكواكب غير الثابتة ./

ممشوق فإنه بحرَّك على هذه الجهة . وكل معقول إذا عقلناه يحركنا لبعض الأفعال . إلا أن الأشياء المعشوقة والأشياء المعقولة كثيرة فينا وفي سائر الحيوان. فليس يوجد المعشوق والمعقول فينا متحدين (١)معاً . فإن المعشوق فينا يحرك العاشق من غيرأن يتحرك . وليست طبيعته من طبيعة الأشياء المعقولة . فأما في المباديء الأولى فالمعشوق والمعقول معاً شيء واحد . لأنه معقول هو معشوق لا مخلاف ذلك ، أعني لأنه معشوق هو معقول. وقد نجد ذلك بعينه في الأشياء المعشوقة القريبة منا التي نراها ، وهي التي نتشوق إليها أو نختارها كاللذيذة ، والتي هي بالحقيقة حسنة . وفي العشق الأول وفي أول المعشوقين ليس ما ترى بمخالف لما هو عليه بالحقيقة . لكن ما بدا منه هو ما عليه ، وما 'يُعْقَل منه هو ما لَهُ . والذي يعقل من أمره أنه خير . فهو إذن على الحقيقة الخيرُ . وابتداء هذا العشق إنما هو ما يُعْقَل من العلة الأولى ، كما أن ابتداء الشهوة فينا الظنُّ والتخيل. وكل عقل فحركته من [٢٠٨] الشيء المعقول ، كما أن الظن حركته من المظنون ، والتخيل و (٢) المتخيل . وأول المعقولات كلها الجوهر . ومن الجوهر ، البسيط منه الذي هو بالفعل الذي هو واحد ، إذ ليس فيه تركيبٌ مما بالفعل ومما بالقوة . والواحد بالحقيقة هو هذا ؛ وسائر الأشياء (٢) : فإن الموجود شيء ، والواحد شيء آخر . فنقول : إنسان واحد وفرس واحدة . وأما هذه الطبيعة فالموجود منها والواحد شيء واحد بعينه . ولذلك نقول فيها إنها بسيطة ، لأنها لا يتركب منها شيء لأنه ليس منها شيء من التركيب. وليست هذه الطبيعة بمنزلة المحرك الأول للأشياء فقط، بل و بمنزلة الكمال والشيء الذي من أجله. فإن الذي يختار بسبب ذاته ، والذي حُسنه بذاته ، والذي له الفضيلة في الغاية القصوي بذاته إنما هو مبدأ وكمال بذاته ؛ وهو عقل وحق أول في الغاية . وكل فعل يكون عن العقل فهو علم . وقد نقول في فعل العقل إنه جوهم ، فيجب أن يكون جوهم العلة الأولى علم . . وعنها يكون ترتيب الأشياء الموجودة ونظامها ، وهي التي نتشوق إليها . ومابعدها فبعض يقرب منه و بعض يبعد ، كما يوجد في سياسة المدن . فإن بعض أهل المدينة يقرب من الكال و بعض ينفض عنه . فليس بعجب إن كانت علة أولى أن تكون جوهماً وفعلاً . وتعقلها ذاتُها : تتشوق إليها

<sup>(</sup>١) ن : يتحدان ، والمعنى يستقيم عليه أيضاً .

<sup>(</sup>Y) لعل الصواب : « من » .

<sup>(</sup>٣) أى : أما بالنسبة إلى سائر الأشياء فإن الموجود . . .

جميع الأشياء الباقية كما يقفو إثرَ ذلك العقلُ ، أعنى نظام الأشياء الموجودة وترتيبها . فالعلة الأولى تحرك كا يحرك المعشوق . وأول ما يتحرك عنها ويقرب منها ويعشقها ويُحرض على التشبه بها السماء الأولى وفلك الكواك الثابتة إذ (١) كان قريباً منها ، قد استفاد من نظامها الذي إياه يعشق على غاية ما يمكن بمنزلة ما يستفيده الفائد (٢) من مرتبة المَلِك، إذ كان يقرب منه لافي الموضع لكن في الطبيعة . ثم تتبع السماء الأولى وحركاتها ، التي بعدها : وهي حركة فلك الكواكب الثابتة وحركات أفلاك الكواكب المتحيرة وسائر الأشياء الباقية التي تقبل الكون والفساد. والحركات كثيرة مختلفة ، ليس الإمكان في جميعها واحداً (٢) ، لكن الأحسام السماوية كغيرها في المكان فقط. فالذي يحرك الأجسام السماوية هذه الحركة-التي قلنا إنها أول الحركات وأول التغايير - غيرُ متحرك من جميع الجهات وغير مستحيل وغير منتقل ، لا يمكن أن يكون فيه اختلاف لا في الجوهر ولا في شيء من الأشياء . وما لم يتحرك الحركة الأولى فبالحرِيّ لا يتحرك واحدة من الحركات الباقية ؛ فالإمكان بعيد منه جداً . فهو إذن موجود ضرورةً بهذه الحال . والضرورة فيه أنه لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه مطلقاً . فبمثل هـذه الضرورة (٢) إذاً السماء وطبيعة الكلِّ مُعَلَّقَان . وأما البقاء الذي على غاية الفضيلة ، وهو الذي يتم لنا مدةً من الزمان ، فهو لذلك الجوهر الدهر كله . وذلك أن قوامنا نحن لما كان من قوى مختلفة ، منها بكد ما بِجَدِ السبيلُ إلى العلم (٥٠) . لأن العقل فينا في أكثر الأمر متشاغل لا فراغ له ؛ على أنه و إن كان كذلك ومختلطاً بالبدن فإنه قد يطرح عنه ، ولومدة يسيرة ، سائرً مايمنعه [ ٢٠٨ ] من الفهم ؛ ويعقل ذاته من غير مانع ، فيتهيأ له بذلك السبب سرور" وفرح دائم لا يحصى . وأما الذي طبيعته لا تخلو طُرْفةَ عين من العلم ، فليس اللَّذة له مكتسبة ، لكنه هو اللذة وهو أفضل جميع الأشياء . فإن كانتُ ألذَّ من النوم عندنا ، لأن الفعل ألذَّ من البطالة ، والحسَّ من عدمه ، والعقل من

<sup>(</sup>١) ن: أو.

<sup>(</sup>٢) فادت له فائدة " حصك .

<sup>(</sup>٣) ن: واحد .

 <sup>(</sup>٤) فوقها تصحيح بقلم مخالف هو : « الصورة » ؛ وقد ترك المصحح الكلمة التي في النص دون أن يشطبها .

<sup>(</sup>ه) في القسم الثاني من الجملة تقديم وتأخير ، أصله : < ف> السبيل إلى العلم منها (أى بواسطتها) < هو > بكد ما يحد .

الجهل، فمبلغ زيادة ذلك العقل في الشرف وفضيلة الرأى لانهاية له . وذلك أن ما هو بالفعل أَلذُ(١) في جميع الأشياء بما هو بالقوة ، و إليه تبادر الطبيعة . وبهذا السبب صار الرجاء لذيذاً جداً لأنه توقع <sup>(۲)</sup> لأن يصير ما بالقوة إلى الفعل . فإذا كان الشيء — الذي يوجد فيه ما بالفعل مع ما بالقوة — اللذةُ فيما هو بالفعل أكثر، فالذي طبيعته فعل فقط — خارجةً أصلاً عما بالقوة — أيُّ نسبة توجد له إلى السرور الذي يُسَرُّه الله إذا هو فعل أفعاله وعقل ذاته! فبيِّنُ أن العقل في سرور وفرح أكثر كثيراً من الحواس بمدركاتها ، إذا عقل ما هو أفضل من جميع المعقولات. وأفضل جميع المعقولات ما عقل ذاته ووجوده ، ولم يعقله غيره أو يمنعه شيء أو يقطعه . وأول ما يعقله ، ذاتُه ثم شيء آخر . لأنه لو لم يكن كذلك (٢٠) ، لم يكن في طبيعته معقولاً . وكما أنه العقل على غاية الحقيقة كذلك أيضاً هو المعقول على غاية الحقيقة : فهو عقل ومعقول معاً . وليس كما أن الحس ليس هو المحسوس بعينه إذا انطبقت فيه صورته و بقي جوهره خارجاً (١) ، كذلك أيضاً حال المقل عند المعقولات التي هي له من ذاتها ، لكنه يحمل جميع الصور من غير أن يبقي منها خارجاً (٥) عنه جوهر" تشو به الهيولي ؛ وليس هو بمنزلة العقل منا الذي ينتقل في وقت بعد وقت من شيء إلى شيء ، ويعقل الآن ما لم يكن يعقله قبل ذلك لكثرة مايختلط به مما بالقوة. لكنه يعقل المعقولات التي هي موجودة فيه ليس على جهات الانتقال ، لكنه يعقل جميعاً (٢) بغتة في دفعة واحدة . وذلك أنه يعقل جميع الأشياء الموجودة على ما هي عليه موجودة ، وكما جعلها عليه موجودة ، وجميعَ الأشياء موجودة معاً . فيجب إذن أن يكون تعقل جميعها معاً . و إن كان الشيء الذي هو في غاية اللذة وغاية الفضيلة إنما هو فينا بالعلم ، فكم بالحريِّ هوكذلك في العلة الأولى! وذلك أنها ترى ذاتها في غاية الفضيلة وتعقل ذاتها من غير أن تحتاج في ذلك إلى طبيعة من خارج. لكن الذي تطلبه هو فيه ، فإن كان ما هو لله دائما بمنزلة ما هو لنا

<sup>(</sup>١) ن: الذي .

<sup>(</sup>٢) ن: يتوقع .

<sup>(</sup>٣) في الهامش : كذاك .

<sup>(</sup>٤) ن: خارج.

<sup>(</sup>٥) ن: خارج .

<sup>(</sup>٦) الأوضح أن يقال : جميعها ؛ قارن س ١٧ ؛ والمعني يستقيم عليه أيضاً .

في بعض الأوقات فإذن ذلك لعجبٌ، وإن كان أكثر من ذلك فهو أعجب العجب وله أكثر . والأمر في كثرته مَيِّن ، لأنه مفرد بذاته بسيط لا تعانده الحواس ولا شيء من الأعراض ، يعقل جميع الموجودات لاعلى أنها خارجة عن طبيعته أو أفعال غريبة (١) له ، • لكنه هو الذي يولدها و يحدثها والتي هي هو . وذلك أن الله ناموس وسبب نظام الأشياء الموجودة وترتيبها . وهو ناموس حيٌّ ، كما لو أمكن أن يكون [ ١٢٠٩ ] الناموس متنفَّساً يرى ذاته و يعقل ذاته . وحياة هذا الناموس ليس هي حياة دائمة لا أول لها ولا انقضاء فقط، لكن على غاية الفضيلة . وذلك أن أفضل الحياة العقلُ ، وأشرفُ جميع ماله حياة (٢) . وحياته ليست في وقت بعد وقت بأحوال مختلفة مثل حياتنا ؛ لكن هو الحياة بعينها ، لأنه هو الفعل، والفعل حياة . وكما أنه أفضل الأفعال، كذلك هو أفضل الحياة . وكما أنه فعل أَرْلَى دَائِم ، كَذَلْكُ هُو حَيَاةً أَرْلِيةً دَائْمَةً . وقد نقول : إن الله حياة أَرْلِية دَائْمَة في غاية الفضيلة، فيجب إذن أن يكون لله حياة أزلية و بقاء متصل أزلى دائم الدهرَ كُلُّه . فقد تبين أنه يوجد جوهر أزلى غيرمتحرك مباين للمحسوسات ولا في الموضع لكن في الطبيعة ، وفي أنه لا يستحيل ولا يتغير ولا يقبل التأثير؛ وتبين أيضاً أنه ليس بجسم، ولا له مقدار من المقادير؛ وأنه ليس بمائت ولا منقسم . وذلك لأنه يحرك زمانا لانهاية له ، فإنه لا يوجد عظم متناه له قوة يحرك بهابغيرنهاية . فأما القوة التي في الكواكب وهي التي لانهاية لها فليست بطبيعية فيها ، ولا على أنها أجسام ؛ لكنها إما معلقة بالعلة الأولى ، و إما لنفس فيها ، من تلك القوة التي ليست بجسم . وذلك أن العلة الأولى هي التي تدبرها زمانا لانهاية له .

## < الفصل الثامن >

و يجب أن يُبحث عن هذه الجواهر: أهى واحدة أو هى كثيرة ؟ أعنى هذه التي لا عظم لها ولا يشوبها الهيولي . فإن المتقدمين لم يتكلموا في كثرتها كلاماً بَيِّناً . و بعضهم قالوا بالصور . وتبين من الأشياء التي تَقَدَّمْنا فَقَدَدْ ناها أن المبدأ الأول واحد ، وأنه يحرك الحركة الأولى الدائمة الأزلية . و بعد ذلك المبدأ ، جواهر كثيرة حاكما هذه الحال .

<sup>(</sup>١) في الهامش: غيريته .

<sup>(</sup>٢) أي أن العقل هو أشرف جميع ماله حياة .

والقياس يوجب ذلك والحس شهد عليه . وكل متحرك فحركته من محرِّك . فالعلة الأولى يجب ضرورة أن تكون واحدة غير متحركة . وأما الجواهم المحركة للأجسام التي بعدها فيجب ضرورة أن تكون كثيرة بحسب الأجسام المتحركة ، وأن تكون في ذاتها غير متحركة ، لكن تتحرك بالعرض كما أوجبه القول في أمر النفس ، وأن تكون أزليّة . إلا أن الوقوف على كثرة القوى يُقصد إلى تعرُّفه من علم النجوم . ويجب أن يكون عدد القوى الحركة بحسب عدد الأجسام المتحركة . والذي تدل عليه النجوم من عدد الأفلاك المتحركة خسة وخسون ، أو سبعة وأر بعون . فلتكن الحركات هذا العدد . إلا أن الحكم الضروري في ذلك فللذي (١) يتنجم : < فهو > أقوى على ذلك . فيجب أن يكون عدد العمل المحركة كعدد الحركات . ثم يقول إنه إن كان العالم أ كثر من واحد ، وأن يكون عدد التي صورتها واحدة وعددها كثرة (٢) يكون العمل الأولى أكثر من واحد . والأشياء التي صورتها واحدة وعددها كثرة (٢) يكون السبب في كثرتها المادة والعنصر . والمحرك الأول لا تشو به الهيولي ولا هو ذو جسم ، فيجب أن يكون المحرك الأول واحداً في الحد والعدد . لا تشو به الهيولي ولا هو ذو جسم ، فيجب أن يكون واحداً . فالعالم واحد . فالعالم واحد .

## < الفصل التاسع >

ولأنا قلنا إن العلة الأولى عقل فيجب أن يُنظر : هل تفعل وتعقل ؟ أم هي غير فاعلة ولا تعقل ، كالعالم النائم الذي لا يستعمل علمه ؟ إلا أن ذلك محال : فإنه إن كان [٢٠٠] عقلا لا يعقل ولا يفعل سائر الأفعال ، فما الذي للمبدأ الأول من الشرف والحمد في أن يكون كالغرق في النوم يحرِّك الجميع وتحنُّ الأشياء إليه على سبيل ما نراه في الأجسام من حركة المعشوقين في وقت النوم لعشاقهم ، والقول بذلك يميت مبدأ الحياة وينبوعها . فهي إذن تعقل لا محالة . فيجب أن يُبتَّحَث عن فعلها ما هو ، وذلك أنه لا يخلو : إما أن يعقل ذاته وإما أن يعقل غيره . وعقل فيه فيره إما أن يكون دائمًا لشيء واحد بعينه أو أشياء كثيرة .

<sup>(</sup>١) أى أن العالم بالفلك هو الأقوى على الحسكم اليقيني في مسألة عدد الأفلاك .

<sup>(</sup>٢) ن : كثيرة ؛ والمعنى يمكن أن يستقيم عليه أيضاً .

إلا أنه إن كان يعقل شيئًا آخر غيره خارجًا(١) عنه ، فذلك الشيء هو المتسلط على أن يعقل العقل ، وليس جوهم العقل حينئذ عقلاً بذاته ، ولا ذلك العقل منه ببسيط فيكون جوهماً ليس في غاية الفضيلة . لأنه إنما صار في غاية الفضيلة لأنه عقل وعاقل . فإن كان معقوله من خارج ، فذلك (٢) هو الأفضل والأشرف ، لأنه سبب وعلة لأن يعقل العقل فيكون العقل سبب المعقولات . وكل ما كان بسبب غيره فهو أخسُّ من الشيء الذي جُعِل سببه . فيكون العقل بالقوة ، ويكون من الواجب أن يُتُعبه اتصالُ الفعل ودوامه ، فإنه يوجد في جميع الأشياء التي تخرج من القوة إلى الفعل تعبُّ واسترخاء عن الفعل. الأول قبول صورة الأشياء الخسيسة ، ونقول إنه يعقل التي غاية (٢٣) في الشرف ؛ فإنه إن كان يعقل الأشياء الخسيسة فهو يستفيد الشرف من أخس الأشياء ، وذلك يجب أن يُهرُّب منه . فإنه ألا يستفيد البصرُ أشياء أولى من أن يُبصر (١) . فيجب أن يكون ما يعقله في غامة الفضيلة والإلهلية . أفتري مايعقله دائمًا شيء (٥) واحد أو أشياء كثيرة ؟ و إن كانت أشياء كثيرة فهل عَشْلُه لها كلُّها معاً ، أم بالتصفح منه لواحد واحد وتركه واحداً و إقباله على آخر ؟ فإنه تتبع هذه الأحوال شناعة من الأنه إن كان يعقل دائمًا شيئًا واحدًا بعينه فإمّا أن يكمل بذلك عقله أو لا يكمل . فإن كان يكمل به فهو ناقص . و إن كان لا يكمِّله فلا عَقَلْ<sup>(٦)</sup> له ولا اكتفاء . وإن كانت الأشياء التي يعقلها كثيرة وكان عقله بالتصفح لواحد واحد فيحتاج إلى ذكر واستفادة شيء ليس هو له . و إن كان عقله للأشياء في دفعة واحــدة بلا مدة ، فهل يكمل بها عقله ، أو لا يكمل فيلبث غير تام ؟ ومع ذلك فلبس يمكن في الطبع أن يعقل الأشياء كلها معاً . فني جميع هـذه الأشياء يجب البَراء من القول بأن العقل الأول يستفيد العقل بجميع الأشياء أو لأشياء كثيرة ، لكن عقله لشيء واحد فقط . وذلك الشيء هو في غاية الفضيلة . فعقله إذن لذاته وليس يلحقه إذا كان كذلك شيء من

<sup>(</sup>١) ن: خارجة .

<sup>(</sup>٢) أى هذا المعقول الخارجي هو الذي سيكون الأفضل والأشرف من العقل .

<sup>(</sup>٣) لعل هنا تقديماً وتأخيراً والأصل هو: التي في غاية الصرف.

<sup>(</sup>٤) أى أن بعض الأشياء عدم رؤيته أفضل من رؤيته .

<sup>(</sup>٥) شيئاً واحداً ؟ (٦) أى تعقل .

التعب. لكنه كما أن محبة الإنسان لنفسه لا شبع فيه (١) ، كذلك عقد له لذاته لا شبع منه . وكما أن محبة الإنسان لنفسه دائم ، كذلك حال الشيء الذي يعقل ذاته عند ما يعقل . وكما أن العاشق لنفسه إذا كان هو نفسه يحب نفسه و يعشقها ، كذلك الذي يعقل ؛ وما يعقل ذاته فهو نفسه يعقل . والعقل الأول هو مبدأ جميع الأشياء [ ١٢١٠] الموجودة المعلومة عنده . وعقله (٢) لها ليس على سبيل التصفح لواحد واحد ، ولا بأن يدع واحداً و يقبل على الآخر ، لكن بإدراكه معا ودفعة . ولأنه على غاية الكال والتمام فهو غير محتاج إلى زمان ، كما أن العين البصير ( ق > تبصر أشياء كثيرة دفعة بل على أكثر من ذلك : يعقل العقل الأول جميع المعقولات معا إذا عقل ذاته . ولا يجب أن يُنكر ذلك ولا أن يُقاس بالعقل منه الضعف ، ولا يَخْرُج من جهل إلى معرفة ، ولا به حاجة أن ينتج نتائج لم تكن تثبت له من مقدمات بَيّنة . وقد تبين من جميع ذلك أن الله هو المبدأ الأول وأنه يعلم ذاته وجميع الأشياء التي هو لها مبدأ معا ، وأنه إذا كان مالكا لذاته فهو أيضاً مالك لجميع الأشياء التي قوامها (٢) به . والعقل والمعقول منه واحد . فالعقل الأول يعقل العالم ، وذلك أنه ما هو ، فقد تعقل من ذاته أنه علة جميع الأشياء ومبدؤها.

<sup>(</sup>١) الضمير المذكر يعود على مطلق الحال أو الفعل ، وكذا فيما يلى بعد فى السطر التالى : دائم .

## شرح كثاب حرف اللام

# للشيخ الرئيس ابن سينا على بن الحسين بن عبدالله

بسم الله الرحمن الرحيم بالعزيز الحكيم أثق وعليه أتوكل

قال: غرضه بقوله: «إن كانت الجواهر فاسدة فالكل فاسد» ، أن يثبت الجوهم المفارق المادة . وقال في باب الزمان وأزليته: كيف يتصور قبل و بعد في الأشياء التي يختلف قبلها و بعدها ؟ فلا يوجد مما [في] قبل و بعد إلا في زمان أو مع زمان (١٠) . وإذا اتصل الزمان ، وهو انفعال ما للحركة وعدد أو مقدار ، اتصلت الحركة ضرورة ، فإن الزمان : إما حركة ، وإما شيء متعلق بالحركة موجود (٢) معها . قال ثم يقول : وإذا (١٠) فرضنا فاعلاً لا يفعل ، فإن كانت له قوة على أن يفعل لم يُنتَفَع به في اتصال الحركة وفي فيض الوجود ، فكيف شيء ليس له قوة على أن يفعل مثل المثل الأفلاطونية ؟ فلا عَناء له في الوجود والتحريك . وإذا كان يفعل ويخالط ذاته ما بالقوة ، فإنه لا يفعل أيضا متصلاً ، فلا يصح أن يكون مبدأ للتحريك للتصل (١٠) . لقائل أن يقول : إن القوة قبل الفعل ، فلا يصح أن يكون مبدأ للتحريك المتصل ، وليس كل ما يقوى فهو يفعل ؛ فالقوة قبل الفعل ، ولي كل ما يفعل فله قوة أن يفعل ، وجب أن تكون الهويات كلها معدومة وقتاً ما . فإن الذي بالقوة المطلقة يكون معدوما و يبقي معدوما . فإذن كيف يخرج من القوة إلى الفعل إذا لذى بالقوة المطلقة يكون معدوما و يبقي معدوما . فإذن كيف يخرج من القوة إلى الفعل إذا في كن شيء هو بالفعل ؟ فإنه لا العنصر يتحرك بنفسه ولا الصورة كالنجارة يأتي العنصر في تعينها . فإذن العقل قإذن المقل قبل القوة قبل القوة .

<sup>(</sup>١) أو مع زمان : ناقصة فى التيمورية رقم٦ ٨ حكمة ؛ ونرمز له بالرمز ت ؛ وسنكتنى بذكر الاختلاف فى صفحة واحدة حتى يتبين أنها مليئة بالأخطاء ، ولذا لن نذكرها بعد إلا إذا أتت بقراءة جيدة أو مقبولة أو بزيادات .

<sup>(</sup>٢) ت: موجودة . (٣) ت: وإذ .

<sup>(</sup>١) المتصل : ناقصة في ت . (٥) ت : مدة .

إذا كان كون وفساد ، فيجب أن تصدر (١) أفعال شتى ؛ ولا يصدر عن الواحد من حيث هو واحد أفعال شتى . فيجب أن يصدر عن ذاته فعل واحد به الحفظ ؛ ويصدر عنه بالعررض و بما يتفق من قربه و بعده ومحاذاته وانحرافه — أفعال شتى ، فيكون يفعل بذاته الحفظ ، و بالعرض الاختلاف الداخل تحت الحفظ .

فعل الاختلاف إما أن يكون بحركة أخرى حافظة للاختلاف تابعة للحركة الأولى من وجه ، و إما من تلك الحركة بعينها حتى تكون تلك الحركة بالذات تحفظ النظام ، و بالعرَض تجدد (٢) الأحوال والأنظار .

والوجه الأول مثل أن يكون المتحرك الحركة الأولى يحفظ فقط وليس فيه مبدأ قريب للاختلاف مثل حركة الكرة التاسعة ، وتكون حركة أخرى تحفظ بهذه الحركة ونفسها تولد الاختلاف مثل حركة كرة البروج وما تحته . فكأنه يقول : فإذن الفعل المختلف إنما ينبعث عن فعل غير الفعل الأول الثابت أو عنه ؛ فإذن الأول أجود ، أى الفعل الأول الثابت أفضل . فأما اجتماع الأبدية والاختلاف معا حتى يكون نظام الاختلاف وأدواره متصلة ، فيكون اختلاف واتصال — فذلك مما يتم بكلا السببين : السبب الثابت ، والسبب المختلف .

فإذا كان بَيِناً أنه إن كان يُجرى الحركات على خلاف هذا فذلك موضع حيرة: كيف يجب أن تُطلّب المبادئ ؟ فإنه ليس إلا هذا النوع الذى طلبنا ؛ وأما نوع آخر — إن كان ، ولم يكن مبدأ حفظ ومبدأ اختلاف — فحينئذ ستكون الأشياء من عدم ومن ظلام . وليس يحتاج إلى المقدَّم الذى لزمه ، وذلك المقدَّم أن الحركات بالخلاف مما قلنا ، لأن ها هنا ما يتحرك حركة دائمة لا يسكن ، وليس وجودُه بحسب القول والاستدلال [ ١٣٩] العقلي بل و بالفعل الحسى ؛ فليس وجوده بالقوة بل بالفعل .

أ نكر على أرسطاطاليس والمفسّرين ، فقال : قبيح أن يُصار إلى الحق الأول من طريق الحركة ومن طريق أنه مبدأ الحركة ، وتكلف من هذا أن يجعل مبدأ للذوات : فإن القوم لم يوردوا أكثر من إثبات أنه مجر "ك ليس أنه مبدأ لموجود . واعجزاه ! أن تكون الحركة هي السبيل إلى إثبات الأحدالحق الذي هومبدأ كل وجود!! و يقول : إنه ليس يجب من جعلهم المبدأ الأول مبدأ لحركة

<sup>(</sup>٢) ومكن أن تقرأ : تحدد .

الفلك أن يجعلوه مبدأ لجوهر الفلك . ويقول : أما ظنهم أن حركة الفلك قد صح في أمرها أنها ضرورية لا ابتداء لها ولاانتهاء - فظن نحتاج أن تتأمَّل مقتضاه ، فنقول : إنهم لم يثبتوا أن جسم الفلك يجب وجوده في نفسه ، ثم إذا وجد وجب أن يكون له حركة ، وأنه إذا لم يكن له الحركة بطل ذاته . بل قالوا إذ الفلك موجود ، و إذ هو متحرك ، فيجب ألا يكون لحركته ابتداء، فعلقوا كون الحركة دائمة بكونها [ و ] قد وجدت . فإذن ضرورة كونها متحركة دائما هوأنه وجد فيها(١) الحركة. ولا يجب من هذا أنه تجب لها الحركة كيف كان ؛ حروب حتى لو فرضناها موجودة ولم يعرف أنها قد تحركت مرة ، لم تجب من ذلك أن تكون لها حركة لا دائمة ولا غير دائمة . فبين من هذا أن مثبت الحركة للفلك على هذه الحجة لم يتعدُّ إلى أن يثبت موجد ذاته وأنه كيف صدرت عنه مادته ، وكيف صدرت عنه صورته . وبالجلة، فإن من العجائب أن يكون مشته متقبل مبه أزلياً (٢٠). فيجب لذلك أن يكون المتقبل به ، من غير زيادة سبب يزاد على هذا ، باقياً على الدوام ، متحركا ، مع تناهى قوته – إن لم يكن هناك سبب آخر وفيض يصير المعشوق والغاية باعتبار ذلك الفيض مبدأ تأثير وفعل ، ثم يعود مرة أخرى بسبب ما يؤثر فيصير مبدأ شوق ومشتهى كالمشوق. وما ينفع العاشق المتناهي القوة أن يكون معشوقه إنما يَعْشَقه فقط وهو باق دائم ، من غير أن يكون بينهما علاقة أخرى غير العشق . ومن العجب أيضا أن يكون الشيء لم يتسبَّب لجرْم السماء ولا لنفسه ، بل يمثل معشوقاً لنفسه . وذلك لا محالة بعد وجود نفسه . وهذا هو الفصمة (٣) بينهما فقط ء ثم يقال إنه سبب لنفسه من غير أن يتقدم ، فيقال إنه من أى جهة هو سبب لجرْم الساء ؟ ومن أي جهة هو سبب لنفس السهاء ؟ حتى إذا جُعـــلا موجُودين تمثل لنفس السماء معشوقا يحركه الدهر كله . ثم كيف يمكن أن يعقل الأول شي؛ قائم في جسم متحرك معه بالمرض لأنَّه يصير له بحسب أجزائه التي تتبدل أما كنها أجزالا . فإنا قد برهنا على أن مثل هذا المعقولُ ، بل ذلك معقول بعقل يعد غير منطبعِهِ في مادة . فمن مثل هذه الأشياء يُعلم تُبُّ هُم وتشـوُّشهم وعجزهم و بُعُدْهم عن تقرير الحق . قال ثم يقول : والأول مُرْ تَض ( أ وملائم ، أي هذا الأول الذي قلنا إنه أول النظام المعقول مُرْ تَضِ (١) ، أي أنه في ذاته بحيث

<sup>(</sup>١) كتب فوقها : بها . (٢) ن : أزلى .

<sup>(</sup>٣) بكسر الفاء = الكسرة ، أي الفاصل أو الفارق . راجع ص ٢٥ السطر الأخير .

<sup>(</sup>٤) ن: مرتضى .

لا يمكن أن يكون كال حقيقي إلا وهو له فى ذاته ، — والكال الحقيقي هو الكال الذى يليق به . ويشير بالملائم إلى تأكيد ما ذكره أولاً بلفظ المختار لذاته ، وملاءمته أن الأثر الذى ينال منه هو الملائم لكل شىء : طبيعياً كان أو نفسانيا أو عقليا . فكل شىء ينال من فضل وجوده بحسب طاقته ويكون لكل نيل نسبة شَبه ما به ابتداء من الوجود وانتهالا إلى أكل ما يكون فى إمكانه أن يقبله من كالات الوجود حتى يبلغ القدرة والعلم . وهذه أظلال لكالات ذاته وصفاته [و] حتى يبلغ أن [ ١٣٩ س] أينال بالوجه العقلى حقيقته ، فتنتقش فى جوهر القابل الهيئة ، ثم يتفاضل هذا الانتقاش بحسب درجات النائلين . فأعظمهم إدراكا أشبههم به فى إدراكه لنفسه .

والسبب الذي لأجله وقعت الكثرةُ في المتكوِّنات أن السبب الموجب : منها ما هو الأولُ بذاتِهِ سببُه ، ومنها ما ليس هو بذاته سبباً له ، بل و بتوسيط ، وكأنه يقول : إن الكثرة وقعت لأن الأشياء بعضها منه بلا توسيط ، و بعضها من غيره بلا توسيط و إن كانت ترتقى إليه .

قال ثم يقول: فإن هذا الذي وصفناه هو محرك، ولكن لا يتحرك وهو موجود بالفعل؛ وما يتحرك عنه موجود بالفعل. ولا يجب أن تلحقه غيرية أي اختلاف حال. وذلك لأن اختلافات الأحوال تُضطر ضرورة ، في تجددها ، إلى حركة مكانية ، وما لا يتحرك الحركة المكانية لا ينتهي إليه اختلاف حال. ثم يقول: وإذا كان يحر ك لأنه بذاته معشوق ، ولأن المتحرك مُستَعِد للانفعال الذي تتبعه الحركة ، فيكون قد اجتمع المؤثر بشروطه والمتأثر بشروطه ، فإذا كان كذلك وجب الفعل والانفعال ضرورة ولو في القوى التي تقارب النطق . فيكون إذن الفعل والانفعال ضرورتين أن وتكون ضرورة كريمة لها وجود شريف ، إذ يتعلق به نظام الكل . ولسنا نعني بهذه الضرورة أنها ضرورة قهر أو ضرورة لا بد منها في شيء ، بل ضرورة بمعني أنه لا يمكن أن تكون بوجه آخر .

وليس معنى هذا الكلام أن السماء حركتها ضرورية بذاتها ، ولا يمكن إلا أن تكون على ما هى عليه ، بل إنما هى ضرورة بالشرط المذكور . وإذا اعتبركل شىء بذاته غيرَ منسوب إلى جهة نيله من الحق الأول ، فهو غير ضرورى الوجود ، بل إمكانى الوجود .

<sup>(</sup>١) ن: ضرورتان .

ولو جاز أن تُفْصَم العلاقة لتلاشَى و بَطَل . فكل شيء باعتبار ذاته باطلُ هالك إلا وجه الحق الأول ، هو الحق لذاته والأشياء الأخرى حقيقة وجودها ، جَلّتْ قدرته .

وقوم ظنوا أن هـذه الضرورة واجبة في نفسها ولم يميزوا بين الضروري شرطاً والضروري حقاً، وقالوا ما هذه حكايته . فقلت لأبي بشر: فإذ (١٦) من الضرورة على ماهي عليها ، فأى موقع للعلة الأولى في أمرها ؟ فقال دوام الحركة . وهذا محال ، فإن موقع الحق الأولى هو أن الضرورة من قبله ولا ضرورة لشيء في ذاته . وبما يدل على غفلتهم أنهم يجعلون الضرورة الشيء في ذاته والدوام من غيره ، حتى تكون الضرورة التي في نفسها لا تقتضى الدوام ما لم يُمدّ من غيره . والعجب من وجود حركة ليس دوامها مقتضى ضرورتها ، وهي ضرورية لا من جهة مذهبها فتكون حركة توجد من غير عُلقة بمحركها . بل الحركة : وجودها ، وضرورية وجودها من حين توجد ، ودوام وجودها - كله معلي بأسباب الحركة ؛ والله تعالى نرفعه عن أن نجعله سبباً للحركة فقط ، بل هو مُفيدُ وجود كل بأسباب الحركة ؛ والله تعالى نرفعه عن أن نجعله سبباً للحركة فقط ، بل هو مُفيدُ وجود كل بأسباب الحركة ؛ والله تعالى نرفعه عن أن نجعله سبباً للحركة فقط ، بل هو مُفيدُ وجود كل بأسباب الحركة ؛ والله تعالى نرفعه عن أن نجعله سبباً للحركة فقط ، بل هو مُفيدُ وجود كل بأسباب الحركة ؛ والله تعالى نرفعه عن أن نجعله سبباً للحركة فقط ، بل هو مُفيدُ وجود كل بأسباب الحركة ؛ والله تعالى نرفعه عن أن نجعله سبباً للحركة فقط ، بل هو مُفيدُ وجود كل بأسباب الحركة ، والله تعالى نرفعه عن أن نجعله سبباً للحركة فقط ، بل هو مُفيدُ وجود كل بأسباب الحركة ، والله تعالى نرفعه عن أن نجعله سبباً للحركة وهو الحق ، وهو مبدأ ذات بأسباب وبينه .

قال ثم يقول: « فإذن بمبدا مثل هذا عُلقت السماء » ، يعنى فإذن بأول ومبدا مثل هذا واحد بسيط معقول الذات بذاته ، عَقَلَه غيرُه أو لم يعقله ، خير محض ، معشوق للكل من حيث لا تشعر به ، منبجس عنه الضرورة إلى الأشياء حتى تكون للموجودات ضرورة من قِبَله ومن قِبَل سلطانه الذي لاسلطان للعدم المطلق [ ١١٤٠] من الأشياء معه ، بل إما أن يمنع العدم أصلا أولاً وأخيرًا ، وإما أن تعرض منه قوة على الوجود المتيسر عند الاستعداد بحسب قبول المنفعلات ، - فبمبدا مثل هذا علق هذا الكل . ويعنى بالتعليق قوام الذات به وتجزؤه به لا بحركتها ، فإن ذلك أمن خسيس . فإنه و إن كان ذلك أيضاً منه فلا يحسن أن يُقتصر عليه كما يفعله هؤلاء المفسرون .

ومما يحسن تامسطيوس (٢) فيه أنه يصرح بأن المبدأ الأول يعقل ذاته ، ثم من ذاته يعقل كل شيء ، فهو يعقل العالم العقلي دفعة من غير حاجة إلى انتقال وتردد من معقول إلى

<sup>(</sup>١) أى إذا كانت الضرورة كما بيَّنا ... (٢) راجع قبل ص ٢٠ .

معقول، وأنه ليس يعقل الأشياء على أنها أمور خارجة عنه يعقلها منها كحالنا عند المحسوسات، بل يعقلها فى ذاته : فإنه لا يجب أن يكون كونه عَقْلا بسبب وجود الأشياء العقولة حتى يكون وجودُها جَعَلَه عَقلا ؛ بل الأمر بالعكس . ويقول : إن كان للاول شيء أيكم له ، فليس بذلك الشرف سواء كان معقوله واحداً أو كثيراً .

قال أرسطوطاليس : والطبيعة لنا كال صالحة ؛ وما بعده يشير بهذا إلى أن مثل هذا المبدأ الذي يعقل ذاته ويعقل كمال حقيقته وشرفها فهو مغتبط بذاته ملتذَّ بها و إن جل عن أن تنسب إليه اللذةُ الانفعالية ، بل يجب أن تسمى بهجة أو شيئًا آخر . فإنه لامحالةَ له بها ذاته ، وعلاءذاته ، وهو مُدْرك لها وليس المعنى الذي يسمى في المحسوسات لذة إلا نفس الشعور بالملائم والكمال (١) الواصل من حيث يشعر به ومن حيث هو كذلك . فكيف الإدراك الأوَّلي للكمال الخني بالغاية ؟ وكيف ونحن نلتذ بإدراك الحق ونحن مصروفون عنه مردَّدون في قضاء حاجات خارجة عما يناسب حقيقتنا التي بها نحن ناس! فنقول: إنا نحن مع ضعف تصورنا للمعقولات القوية والغاسنا في الطبيعة البدنية قد نتوصل على سبيل الاختلاس، فيظهر لنا اتصال بالحق الأول ، فتكون كسمادة عجيبة في زمان قليل جداً . وهذه الحال له أبداً ؛ وهو لنا غير ممكن ، لأننا بَدَنيون ، ولا يمكننا أن نَشيم تلك البارقة الإلهية إلا خِطفة وخِلسةً . ثم قال : « فإن كان الإله أبدأ كالنا في وقت ما فذلك عجيب ، و إن كان أكبر فأكثر عجبًا فله (٢) ذلك » . كأنه يقول: لو لم يكن للأول من الاغتباط بذاته إلا القدر الذي لنا في الاغتباط به حين ننقطع بكنه الالتفات العقلي إلى جبروته رافضين للمعشوقات الطبيعية ، ناظرين إلى الحق من حيث هو حق ، منقطعين إليه عن الباطل من حيث هو باطل ، فنغتبط به و بذواتنا من حيث نتصل به ، ثم دام ذلك القدر سرمداً — فذلك عجيب عظيم جداً ؛ و إن كان أكثر من ذلك سرمداً أو غير مقيس إليه - فذلك أعجب وأعظم . فإن اللذة فعل لذلك ، أي كونه بالفعل ليس انفعالا ، و إنما هو كال إدراك وكونه (٣) بالفعل للإدراك المخصوص بالملائم . ولهذه العلة نلتذ بالتيقظ ، لأنه إدراك ، و بالخير من حيث يستعمَل ولا يعطل ، والفهم والتصور لذيذ لنفسه لأنه حياة تامة ، فإن الحياة كالقوة على هذا ،

<sup>(</sup>١) ن: الكلام . (١) إن هذا من شأته لأنه إله .

<sup>(</sup>٣) أى : واللذة فضلا عن أنها فعل ، فهي إدراك للملائم ، وهذا يزيد في كمالها .

والرجاء والحفظ لذيذان لمكان الفهم ، فإن الرجاء يجعل ما بالقوة كالموجود المدرك وفي الحال نلتذ بخياله ، والحفظ أي التذكر للأشياء السارة يجعلها (١) كالموجود . وأما الفهم فإنما يلذ لذاته ؛ ثم نقول وأما الفهم المتقدم بذاته فلاذي هو أفضل بذاته . أما الذي يفهم ذاته فهو جوهم العقل إذا اكتسب المعقول ، فإنه يصير معقولا في الحال كما يلامسه مثلا . وإنما يكون العقل والعاقل والمعقول [ ١٤٠ ] واحداً بقياس ذات الشيء إلى نفسه ، فتكون هناك الذات واحدة هي الصورة المعقولة ، كما يقال : أولها ذاتها ، أي ذاتها غير مباينة من حيث هي معقولة بذاتها . ثم يقول : « وهي حياة » ، أي حي بذاته ، أي كامل ، في أن يكون بالفعل مدركا لكل شيء ، نافذ الأمر في كل شيء . فإن الحياة التي عندنا إنما تسمى حياة لما يقترن بها من إدراك خسيس وتحريك خسيس ، وأما هناك فالمشار إليه بلفظ الحياة هو كون العقل التام بالفعل ، وذلك هو العقل ، وخصوصاً العقل الذي من ذاته بنق بلفظ الحياة هو الإله .

#### < الفصل الثامن >

ثم يَبَحَث: هل المحرك المفارق الذي ليس بجسم واحداً أو أكثر من واحد. فيقول: إذا كانت الحركات كثيرة — والمحرّك الواحد مُتَحركه واحد — فيجب أن يكون عدد المحركات المفارقة كثيرة بحسب عدد المحركات الأزلية ، ولم يبين لم يحتاج المتحرك من محرك كالمشتّفي إلى أن يكون خاصاً يحركه محرك "، وأخذ ذلك مسلما.

مُع ينتج عن كلامه (٢) مقدمة في أن الجواهر المفارقة كثيرة ، على ترتيب أول وثان .
قال : هذا حق — ولكن ليس بَيَّنا مما قاله . فإن المَّبْلَغ الذي قاله لا يمنع من أن يكون محرك مفارق يحرك كالمشتهى والمتحركون عنه كثيرون — [ف] يجب أن يُهْتدى للسبب الموجب لذلك . وقوله : « على ترتيب أول وثان » ، إن عَنى بالترتيب أن يكون بعضها علة لبعض لذلك . وقوله : « على ترتيب أول وثان » ، إن عَنى بالترتيب أن يكون بعضها علة لبعض

<sup>(</sup>١) أي يجعل الشيء المتذكر كائنه موجود .

 <sup>(</sup>٢) ن: حركة . وتصح أيضًا هذه القراءة بشيء من التأويل .

<sup>(</sup>٣) ن: کلام

فا بآن من كلامه ؛ فإن كلامه أوجب على سبيل المساعدة أن همنا محركات مفارقة كثيرة ولم يتأت له أن يبين كيف أتينا بها إلى الأول الحق في الوجود ، وكيف أتينا ببعضها إلى بعض ، وهل هي معاً في الذات ، فلا يتعلق بعضها ببعض في الوجود ، أو تتعلق معا أو على ترتيب ، ويجب أن يُعرف أن الرجل برى أن لكل كرة محركاً مفارقاً غير متناهى القوة ، ويحرك كا يحرك المُشتهي . ليُتَأمَّل أن المشتهي لا يكون مبدأ الحركة والمتولى للحركة ، بل يكون آخر هو الذي يحرك كالعاشق والمشتهي للاتصال أو التشبه أو النيل أو غير ذلك من المشتهي ، وأن ذلك هو الحركة ، فإنه لا محالة صورة المجرم السهاوي مشاركة ، فهي نفس . فإن الجرم نفسة بما هو جرم لا يتحرك بذاته . فإن ملمنا أنه يتحرك بذاته ، فإن الجرم نفسة بما هو جرم لا يتحرك بذاته . فإن أو شبهة بالعقلية . فقد بان عن مذهب أرسطو أنه يقول بمحركات تحرك على أنها مشتهاة ومفارقة ، ومحركات في أجسام السموات تحرك على أنها مشتهية ومتشبّة .

ثم إنه يطلب عدد المحركين من عدد حركات الأكر ؛ وذلك شيء لم يكن ظاهراً بعد في زمانه و إنما ظهر بعد . ثم أخذ يوضح أن المبدأ الأول واحد من جهة أن العالم واحد فيقول : إن الكثرة بعد الاتفاق في الجوهر بسبب كثرة العنصر . ثم يقول : وأما ما هو بالأنية الأولى ، أى الحقيقة الأولى للحق الأول ، فليس له عنصر ، لأنه تمام ، أى لأنه أنية قائمة بالفعل لا تخالط القوة . فإذن الحرك الأول واحد بالكلمة والعدد ، أى كلته والقول الشارح لاسمه واحد ؛ وهو أيضا واحد بالعدد ، أى إنما له ذات واحدة فقط لا تشترك فها ذاتان .

ولما قال : ومحرك هـذا السماء واحد، قال : يجب أن تكون السماء واحدة ، فإنه لوكانت كثيرة لكانت مباديها كثيرة ؛ ولا يجوز ؛ بل مبدؤها واحد . فبان من ذلك أن السماء واحدة . وهذا حق وقوى إذا رُبِّ وتمم .

## < الفصل التاسع >

ثم شرع فى بعض صفات الأله جَلّت [ ١٤١ ] عظمته فيقول : وأما كيف يكون هذا المبدأ فى ذاته وفى عقله لذاته ، ففيه صعوبة . فإنه إن كان ليس تعقله بالفعل ، فما الشيء

الكريم الذي له وهو الكون بأقصى كما له ؟! بل يكون ذا حالة كحالة النائم عندنا . و إن كان يعقل الأشياء ، فتكون الأشياء متقدِّمة عليه فيتقوم بما تفعلها ذاته ، ويكون جوهره في نفسه في قوته وطِباعه أن يقبل معقولات الأشياء ، فيكون في طِباعه ما بالقوة ، من حيث يُكُمِّل عما هو خارج عنه ، من حيث أنه لولا ما هو خارج عنه لم يكن له ذلك المعنى وكان فيــه عدمها ، فيكون الذي له في طباع نفسه و باعتبار نفسه من غير إضافة إلى غيره أن يكون عادما للمعقولات . ومن شأنه أيضا أن يكون له ، و إلا لم يكن البتة . فهو باعتبار نفسه مخالط للإمكان والقوة . و إن فرضنا أنه لا يزال موجوداً بالفعل ، فلا يكون الذي له من ذاته الأمرُ الأفضل الأكمل ، بل من غيره ؛ ويكون كما له من جهة الشيء الذي يعقله ، فإنه لولا ذلك الشيء لما كان يعقله . وقد 'يُعَبِّر عن هذا الغرض بعبارة تؤدي قريبا منهذا المعنى ، فيقول : وأيضا إنكان جوهره العقل وأن يعقل ، فلذلك هو : إما بأن يعقل ذاته ، أو غيره . فإن كان يعقل شيئا آخر ، فما هو في حد ذاته غير مضاف إلى ما يعقله ؟ وهل لهذا المعتبر بنفسه فضل وجلال مناسب لأن يعقل بأن يكون بعض أحوال أن يعقل له أفضل من بعض أحوال أن لا يعقل الشيء الآخر ، بل أن لا يعقل يكون له أفضل من أن يعقل ، فإنه لا يمكن له القسمُ الآخر وهو أن يكون تعقل الشيء الآخر أفضل من الذي له في ذاته من حيث هو في ذاته شيء يلزمه أن يعقل ، فيكون فضله وكما له بغـيره . ومن المحال أن يكون عاقلا لغيره ، فإنه في نفسه وفي رتبة وجوده الذي نخصه غيرُ معتبر من جهة غيره ، عظيم الرتبة جداً لا يحتاج إلى غيره . ولا يتغير سواء كان التغير زمانيا أوكان تغيراً بإرادته ، يقبل من غيره أثرا ، و إن كان دائما في الزمان لكنه بعد الذات في الرتبة الذاتية . و إما لا يجوز له أن يتغير كيفها كان ، لأن انتقاله إنما يكون إلى الشر لا إلى الخير ، لأن كل رتبة غير رتبته فهي دون رتبته . فكل شيء يناله و يَقُوَصَّف به فهو دون نفسه و يكون شيئًا مناسبًا للحركة ، خصوصا إن كانت بعدية زمانية . وهذا معنى قوله : فإن التغير إلى الذي هو أشر .

ثم ما ادعاه من أن تتابع العقل له متعب ، خطاً ؟ ونسى أنه نفسه قال فى العقل الهيولانى إنه يزداد بالتعقل قوة ولا يتعب فى جوهره ، بل بسبب ما يحتاج إليه فى العقل المنفعل وفى آلة العقل المنفعل ؛ وهو لا يدعى فى نفس الإنسان أنه بالفعل عقل . ثم ليس إذا استكمل

الشيء يجب أن يكل ويتعب، إنما التعب هو أذى يَعْرِض بسبب خروج عن الحالة الطبيعية . و إنما يكون ذلك إذا كانت الحركات التي تتولَّى مضادة للطلوب الطبيعة ؛ أما الشيء الملائم واللذيذ المحض الذي ليس فيه منافاة بوجه فلم يجب أن يكون تكرُّره متعبا . ولا أيضا ما يقوله تامسطيوس (۱) حق . فإنه يقول إنه إنما لا يتعب لأنه يعقل ذاته ، كما أن الشيء لا يتعب من أن يحب ذاته ، فإن العلة ليس هو أنه لذاته أو لغير ذاته ، بل لأنه ليس مضاداً لشيء في جوهر العقل .

ثم نقول : وحينئذ لا يكون الكريم هذه الذات التي هي بالقوة ، ولا المعقول الذي فرِض أحسن وأحرى ، بل هذا الخروج إلى العقل ، وهذا الإدراك للمعقول الخارج . فيكون الأثر المأخوذ من الخسيس في غاية الشرف . [١٤١ ب] وهذه كلها محالات ، بل عسى الصواب أن يجعله عاقلا لذاته في حد ذاته . فإن كثيراً من الأشياء أن لا تُبْصِّر خير من أن تُبْصِّر . فليس إذن الأفضل على كل حال أن يَعقل أيَّ شيء اتفق ، بل أن يعقل ذاته . فأقول : إن عنى الرجل أن الأفضل أن يعقل ذاته فقط ، فقد قال ما ليس بمكن . فإنه إن عقل ذاته على كنه ما هي عليه عَقَل ما يلزمها لذاتها بالفعل ، وعَقَل كونها مبدأ وانثال (٢) عليه أن يعقل الكلُّ وإلاَّ لم يعقل ذاته بكنهها . وإن عني أن أول عقله هو عقله لذاته ، ومن ذاته يعقل الأشياء ، لا من الأشياء ، فلا تكون الأشياء سبباً لكونه عقلا ، بل يكون كونه عقلا في ذاته سبباً للأشياء — فهو صحيح . لكنه كان يجب أن يشير إليه ولا يسكت عنه . قال : وليس بمُسَلِّم أيضاً أنه إن لم تُبْصِر بعض الأشياء فهو خير من أن تُبْصَر ، بل هو كلام عامي جداً . ثم قال : فإذن يعقل ذاته ، إذ كان الأقوى . أقول : إنه يشبه أنه يرى هذا ويقوله على أنه من ذاته يعقل الأشياء، ولأنه يعقل ذاته وقوله : إذ كان الأقوى يعقل ذاته ، إذ كان أفضل كل شيء ، ولم يكن في أن يكون مستكمل الذات بالذات نقص ، بل بالغير . ثم يقول : ويعقل التعقل ، أي يعقل ويعقل أنها بالفعل مُتَعَقلة .

ثم يشير إلى أنه لا يُفَرَّق فيه العقلُ والعاقل والمعقول ، وليس يلزم كلامه هــذا أن يكون مذهبه أن في كل شيء العقلَ والمعقول والعاقل واحدُّ . وذلك لأنه فرض أنه يعقل

<sup>(</sup>۱) راجع قبل ص ۲۱

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، فإما أنه تحريف وإما أنه يحتاج إلى شيء من التأويل .

ذاته و يبحث عن هذا ، وأعرض عما لعله يراه من أنه يعقل الأشياء من ذاته ولم يتكلم فى ذلك . ثم نقول : إن كان كونه عاقلا وكونه معقولا مختلفاً ، فأى الحالين له أفضل ؟ فإن فى ظاهر الأمر ليس أن يكون الشيء معقولا هو أن يكون عاقلا ، هذا حق ، أى ليس يجب أن يكون كذلك فى كل شيء . وأما أن كونه معقولا كيف حهو > مباين لكونه عاقلا، فذلك غير مُستلم . بل كونه معقولا هو أن تكون صورته غير مباينة الشيء غير هيولانى ؛ وكونه عاقلا هو أن يكون صورة شيء غير هيولانى غير مباين له . فإن كان هذا الشيء ذاته ، كان كونه معقولا هو كونه عاقلا ، وإن لم يكن ذاته كان المعقول منه شيء والعاقل شيء ؛ وإما العقل ؛ فلا ثالث فى هذا الموضع ، إنما يكون ثالثاً فى موضع يكون الذي يَعقل فيه شيئاً (۱) والذي يُعقل فيه شيئاً (۱) والذي يُعقل فيه شيئاً (۱) ، ثم يكون العقل منه غير الثلاثة ، وذلك لأن العقل إما أنه من شئي به جوهر الذات الذي من شأنه أن يعقل ، فيكون فى ذاته عند لا وبالقياس إلى ما يحصل له زيادة على ذاته عاقلا . فإما أن يعنى به نفس نسبة هذه الذات إلى ما عقل ، وإما أن يعنى به قوة هذه الذات واستعداده . وكيف كان ، فإنه يختلف فى الذي يعقل غير ذاته ، ولا وجود لشيء بعينه ، وفى الذي يعقل ذاته ، إلا بمعنى أنه الذي يصح أن يعقل ولا وجود لشيء بعينه ، وفى الذي يعقل ذاته ، إلا بمعنى أنه الذي يصح أن يعقل ولا وجود لشيء بعينه ، وفى الذي يعقل ذاته ، إلا بمعنى أنه الذي يصح أن يعقل عقل . ولم وحقة قدة والإمكان .

تُم يقول : فليس الأمر على ذلك ، بل العاقلية والمعقولية في مثل هذا التعقل واحد .

### < الفصل العاشر >

ثم عزم على أن يوضح الحال فى ترتيب الكل من حيث الأفضل والأحسن ، ومن حيث النظام والمعدل . فيقول ما معناه : ليُعلم كيف الخبر أن وجود الصانع والفاضل فى طباع الكل ، أهو كما نظر قوم أنه مفارق ، أو هو موجود فى ذوات الترتيب ، أو هو على أنه جنس لنوعين : مفارق ومخالط ؟ فإنّا نعلم أن الترتيب الجيد يكون له نظام جيد ، ويكون فيه مبدأ هو أول الترتيب ، ليس هو لأجل الترتيب بل الجنس والترتيب كله لأجله .

ثم يقول : وقد ترتبت الأشياء كلها في طباع الكل على [ ١١٤٢] نوع ما ، ليس على ترتيب المساواة ، فليس حال السباع كحال الطائر ، ولا حالها كحال النبات ، ولبس مع

<sup>(</sup>١) ن: شيء ،

ذلك مطلقة منفصلة منقطعة لايتصل بعضها ببعض ، ولا يضاف بعضها إلى بعض ، بل هنأك مع الاختلاف اتصال و إضافة جامعة للكل ، تجمع الكل إلى الأصل الأول الذي هو المبدأ الذي يفيض عنه الجودُ والنظام على ما يمكن في طباع الكل أن يترتب عليه .

ثم يقول مامعناه : إن ترتيب الطباع في الكل كترتيب المنزل في أن الأحرار والأرباب فيها لا يطلق لهم أن يعملوا كل شيء كما اتفَقَ ، بل يكون لهم أفعال مخصوصة حرتَّبة على النظام . وأما الماليك والعبيد والكلاب والسَّنانير فقلما تشارك الأولين في أعمالهم ، بل أكثر مايفعلونه جار على مايتفق، وخارج عن الترتيب المحفوظ، ومع ذلك فإن بدء الكل واحد من جملة أجزاء البيت وهو رب المنزل . فكذلك يجرى الحال في الطبع في أن يكون هناك أجزالا أوَل مسَوَّدة ونفيسة لها أفعال مخصوصة مثل السلموات ومحركاتها ومدبراتها وما قبلها ، وأجزاء خسيسة متأخرة يجرى أكثر أمورها على الاتفاق الخلوط بالطبع والإرادة و إن كان المصير في كل حال إلى رأس واحد . ثم يقول : ومبدأ كل واحد منها الذي يُبْتَنَى عليه أمرُه هو احتاله في نفسه هو على ذلك . فإن الدرجة الأولى إمكانها على نحو أفضل ، والثانية دون ذلك ، والثالثة التي للأجرام السماوية دون ذلك ، والتي عندنا دون الجميع ، و إذا لم يكن في احتماله لم يكن ذلك بسبب المفيد المفيض للوجود ، بل لأن كل ماهية من ماهيات هـذه الأشياء إنما تستطيع أن تلبس الوجود وكماله على هذا النحو. ولذلك تقع العاهات والتشويهات في الأمراض لما يلزم من ضرورة المادة الناقصة التي لا تقبل الصورة على كالها الأول والثاني ، بل : إما أن لا تقبلها أصلا ، أو تقبل منها الكال الأول دون الثاني. وليطلب كال هذا الكلام وتمامه من المشرقيين. ثم إنه يقول-وصدقاً يقول - إنَّا إن لم نَجْرِ الأمور على هذا المنهاج التجأناضر ورةً إلى أن نقع في محالات وقع فيها الذي قبلنا. ويَعُدُّ بعد هذا مذاهبَ الثنوية ويُفَنَّدها (١).

 <sup>(</sup>١) فى الأصل يفسدها . وهى قراءة تصح أيضا ؟ ولكن يغلب على الظن أن يكون ما افترضنا
 هو الأصل .

.

شرح كتاب «أثولوچيا » المنسوب إلى أرسطاطاليس

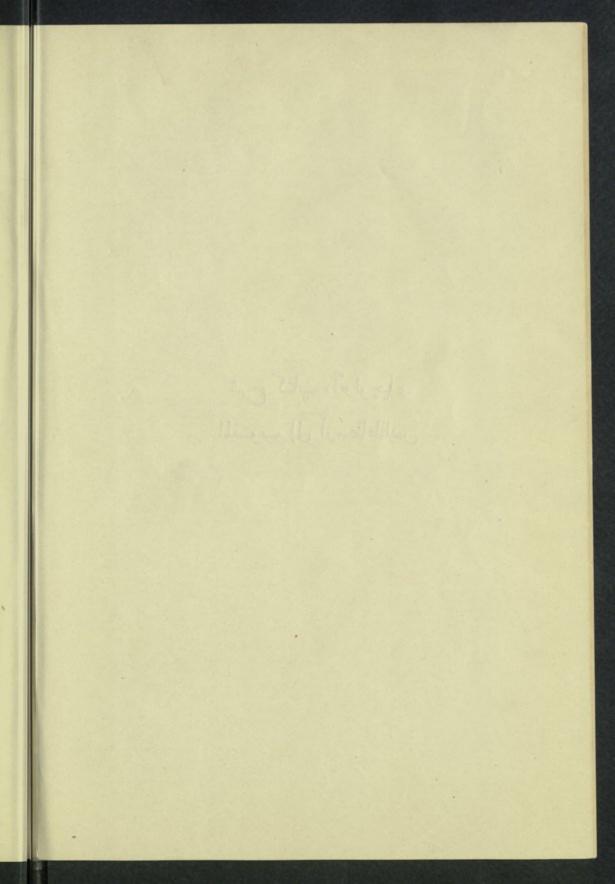

# تفسير كتاب «أتولوجيا» من الانصاف عن الشيخ الرئيس أبى على ابن سينا

بسم الله الرحمن الرحميم بالعزيز الحكيم أثق وعليه أتوكل الحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين وهو حسبنًا ونعم الوكيل.

(1) ليس يعنى أن نفس الإنسان (١) كانت موجودة قبل البدن مدة لا تنزع (٢) إلى بدن ولا تُتلابسه ، ثم صارت إليه ؛ فإن هذا أمر (٣) قد بان استحالته في الكتب؛ وإن كانت النفس مع ذلك لا تموت ؛ ولكن معناه أن النفس لَمَّا وجب (١) لها أن لا تكون مجردة عن البدن تجرُّد الأمور (٥) العقلية المذكورة فيا بعد الطبيعة ، بل و بحد له في الطبع علاقة وميل مع البدن في أول الأمر .

(ب) يريد أن يبين أن جوهم النفس الإنسانية ليس جوهماً يُنال الكال في أول وجوده حتى يكون بحيث يمكن أن يوجد الوجود الأكل في أول ما يَعْرِضُ (٢) له في الوجود كال الجواهم (٢) العقلية الأول ، بل هي جوهر يُسْتَكُم ل بما يحصل لها بضرب من الحسب والطلب ، وأنه يلزمه شوق غريزي إلى طلب ذلك الكال و إن كان قد يشتغل (١) عنه . وقبل ذلك عرّف حال الجواهم العقلية فقال : إن كل جوهم عقلي أي مفارق المادة فقط الى ليس له وجود ولا كال وجود ، إلا أن يكون عقلياً بريئاً عن المادة براءة مطلقة موجودله (١) بالفعل أنه يعقل ذاته وما يلزم معقول ذاته من مباديه (١٠) وتواليه ، عقلاً بالفعل . و إنما كان عاقلا لذاته (١١) لأن ذاته مجردة عن المادة ، معقولة لما يكون لها و يجوز اقترانه بها . فكيف عاقلا لذاته (١١) لأن ذاته مجردة عن المادة ، معقولة لما يكون لها و يجوز اقترانه بها . فكيف

(ب) : شرح الفقرة : « كيف فارقت ( أى النفس ) العمالم المقليَّ وانحدرت إلى هذا العالم الحسى الجمعانى فصارت في هذا البدن الغليظ السائل الواقع تحت المحون والفساد . فنقول : إن هي جوهم عقلى فقط ذو حياة عقلية لا تقبل شيئاً من الآثار ، فذلك الجوهر ساكن في العالم العقلي ثابت فيه دائم لا يزول عنه » ( « أثولوچيا أرسطاطاليس » نصرة ديتريمي ، ص ٤ س ١٤ — ص ٥ س ٣ )

قراءات نسخة التيمورية (رمزها: ت)

<sup>(</sup>١) النفس الإنسانية (٢) نزع (٣) ناقصة (٤) لم يوجد

<sup>(</sup> ٥ ) الصور ( ٦ ) مضرة الأول في ت ( ٧ ) الجوهر ( ٨ ) يشغل

<sup>(</sup>٩) موجودةله بالفعل فِعل ذاته (١٠) مادة (١١) بذاته

حالها(١) مع نفسها ؟ فإذا عقلت ذاتها ، فالمعقولات التي تتلو ذاتها بلا واسطة تكون ممكنة لها أن تعقلها ؛ والمكن في مثل هذا الجوهر (٢) واجب : إذ هوجوهر لايتغير ، بل فرض على كاله (٢) الأول. فتكون المعقولات التي بلا واسطة معقولة له ، والتي لتلك (٤) بلا واسطة معقولة له (٥) ، والتي يلزم من اجتماعها معقولة له . فيكون العالم العقلي معقولًا لها . وهو الحياة العقلية التي تَيَّن أمرها في كتبه (٦) ، وأنها أفضل كل (٧) حياة وألذٌ كل حياة . فإن (١) اللذات الحسية والنطقية كلها قاصرة عنه ، فقال : « في العالم العقلي » ، [ ١٤٦ - ] أي في عالم التجرد (٩) من العلائق المادية لا يخالطها ولا يلتفت إليها ولا يلبس شيئاً من أحوالها. وقال : «ثابت فيه دأعًا (١٠)لايزول عنه » ، أي (١١) ليس هــذا التجرد والتفرد يكون وقتًا دون وقت ، بل دائمًا ، لأن سببه هو الاستغناء بالكمال الأول (١٢) في الوجود عن كال يطلب من بعد ثابت دائم (١٣)، ولا مرتبة له يطلبها ولا كال ينحوه ولا يشتاق غير ماحصله له (١٤). (ح) قال : « وكل جوهر عقلي » ، أي من حيث هو جوهر مستغن عن أن يقوم بالمادة ، «يناله شوق» ، أي يحتاج أن يحصُل شيء غير حاصل له ، «فذلك الجوهر بعد الجوهر الذي هو عقل فقط » ، أي من حيث ليس واجداً للكمال (١٥) في أول ما به يتجوهر فهو في درجة ثانية ، أي لا يكون عقلياً صِرْفاً في قوام ذاته وفي كمال ذاته الذي يتلو قوامه ؛ بل و إن كان من حيث ذاته مجرداً عن المادة ، فإنه في حيث كال ذاته الذي يكون له بعد ، ما لم يكن يحتاج إلى مادة . وأما البرهان على ذلك فقد صح (١٦) ، وهو أن كل حالة تكون بعد ما لم تكن فإنها تتعلق بالحركات الجسمانية وتنسب إلى الحركة المستديرة ، فإن(١٧) ذلك البرهان لم يقم من حيث إن التجدد والتغير جسماني ، بل من حيث هو تجدد (١٨) وتغير . وإذا كان كذلك لم يجزأن يكون مثل هذا الجوهر الذي ليس له كالاته (١٩) مع أول تجوهره ، عقلياً

<sup>(</sup>ج) : شرح الفقرة : « وكل جوهر عقلي له شوق ما ، فذلك الجوهر بعد الجوهر الذي هو عقل فقط لا شوق له . وإذا استفاد العقل شوقا ما ، سلك بذلك الشوق إلى مساك ما » ( ص ه ض ه الخ ) .

<sup>(</sup>١) علما له (٢) هذه الجواهي (٣) كال (٤) لذلك

<sup>(</sup>٥) له: ناقصة في ت (٦) قد أمهما في فنه (٧) كال (٨) فان

<sup>(</sup>٩) المجرد من (١٠) دائم (١١) إذ (١٢) وهو الاستكمال بالكمال في الوجود عنه كال

<sup>(</sup>۱۳) ودائم (۱٤) حصل له (۱٥) واجد الكمال (١٦) صحح

<sup>(</sup>١٧) قال: ذلك ... (١٨) مجدد (١٩) كالا، لأنه مع أول جوهره

صرفا أى مجرداً عن المادة وعلائقها من كل وجه . فإذا استفاد العقل شوقا كان طلبه لما يشتاق اليه فى قبيل (1) غير قبيل العقل . فإن قبيل العقل قبيل جلى ساطع مبذول إنما يحصل فيضه للشيء بسبب أنه لا شك ولا(7) نقص فى جوهره ، فإن كان يمكنه أن يعدم (1) ذلك النقص وكان له أن يشتاق إلى مفارقته (أ) ، لزم ضرورة أن يطلب ذلك من حيز التغير ، لا من حيز الثبات لم يبخل عليه بإزالة النقص قصداً ، بل لقصور فيه ، واحتياج منه إلى صقال يحصل له فى جَناب آخر .

- (٠٠) قوله : « يَرَها<sup>(٢)</sup> في العقل » ، تحريف : فإن النفس لوكانت رأت العالم العقلي لحكانت (٠٠) استكلت ، لأن رؤية الشيء (٨) هو قَبول صورته ؛ ولكن مغزاه إلى رؤية الأشياء التي في العقل ، أي (٩) يشتاق إلى أن يراها في العقل . وبالجلة ، فإن الشوق (١٠) يكون جملةً غير مُفَصَّلة ، كن يشتاق إلى الجماع ولم يعرفه ولا جرب لَذَّته ، وكالحيوانات الغير الناطقة في ذلك فإنها (١١) تشتاق إلى جملة لا تنفصل إلا عند النيل .
- ( هَ ) أى احتاج إلى أن يصير مافيه بالقوة من الاستكال بالصور العقلية موجوداً بالفعل . ( و َ ) يجب أن يقال : و يشتد شوقه إلى العالم الحسى ، لما بينا (١٢) من أنه العالم الذي فيه يطلب التحرد (٢٠٠٠ .
- (زَ) أي حِ أن > (١٤) النفس شيء عقلي مجرد الذات عن المادة ، قد صارت له صورة

(د) : « ولا يبتى فى موضعه الأول لأنه يشتاق إلى الفعــل كثيراً وإلى زين الأشياء التى رآها فى العقل ؛ ( س ه س ٧ الخ ) .

(ه) : «كذلك العقل إذا تصوّر بصــورة الشوق المشتاق إليه < احتاج > إلى أن يخرج إلى الفعل بما فيه من الصورة » ( ص ٥ ص ٩ الخ ) .

(و) : « وبحرس على ذلك حرصاً شديداً ويتمخض فيُنخُسرجها إلى الفعل لشوقه إلى العالم الحسى » ( س ه س ١٠ — ١١ ) .

(ز) : «فالنفس إذاً إنما هي عقل تُـصُوّر بصورة الشوق» ( ص ٥ س ١٢ – س ١٣ ) .

<sup>(</sup>١) قبل - كذلك في بقية ما ورد فيه هذا اللفظ في هذين السطرين

<sup>(</sup>٢) لايقبل ولسبب تقس ... (٣) يتقدم (٤) مقارنته

<sup>(</sup> ه ) أن يطلب ذلك من حيز الثبات فإن حيز الثبات ... وأما في ...

<sup>(</sup>٧) كانت (٨) للشيء (٩) أى أنه يراها (١٠) التشوق

<sup>(</sup>١١) ذلك لأنها تشتاق...(١٢) من: ناقصة (١٣) التجدد (١٤) الزيادة عن ت

شوق إلى العالم الحسى . فبما<sup>(۱)</sup> صارت له هـذه الصورة — وبهـا تتصل بالعالم الحسى — تكون نفساً ؛ وأنها إنما هي نفس لأنها كال نفس طبيعي آلي .

(ح ) أى أن النفس قد يكون ما تُستَكُمْل به مما (٢) تتشوق باليه أمراً كلياً ، وقد يكون أمراً جزئياً . فإن كان أمراً كلياً صير (٢) صورته الكلية بالفعل وتصرف فيه تصرفا كلياً من غير أن يفارق علمها المقدلي الكلي ، أى أن هذا المقل للنفس و إن كانت (٤) في البدن بوجه ما يصح بذاتها ومن حيث تتصل بالعقول الفعالة ، غيرُ مفارق لها ، أى بالإقبال نحو غيرها . وإن [١٤٧] كان ذلك الشوق إلى الأشياء الجزئية التي هي صور في مواد (٥) محاكية للصور الكلية زَينتها النفس وزادتها نقاء وحسناً ، وسائر ذلك (٢) . أى أن النفس يزيدها حُسنا بما يجردها التجريدات المذكورة في كتب «النفس» و « الحس والمحسوس » . يزيدها حُسنا بما يجردها التجريدات المذكورة في كتب «النفس و « الحس والمحسوس » . لأنها تظن أنها من (١) جواهر تلك الصورة (١) ولا تكون ؟ مثل أحوال محسوسة تظن أنها من حقيقة الأشياء فيها (١١) ، ولا تكون كذلك ، بل النفس الناطقة تنزهها عن تلك (١١) القريبة وتتصرف فيها تصرفاً أفضل من تصرف المال القريبة (١١) التي هي (١٥) محسب ماذكرها هنا للأجرام الساوية . وذلك أن العلل القريبة (١١) الصور بموادولواحق للمواد، لكنه (٢١) يجبأن تعلم (١١) أن نصيب الأجرام الساوية الصور بوادولواحق للمواد، لكنه (٢١) يجبأن تعلم (١١) أن نصيب الأجرام الساوية المياء الأعداد والتهيئة والتدريج ؛ وكا أن (١٨) الصور النوعية فائضة من المبادىء الغير الجسانية ، الإعداد والتهيئة والتدريج ؛ وكا أن (١٨) الصور النوعية فائضة من المبادىء الغير الجسانية ،

<sup>(</sup>ح): « غير أن النفس ربما اشتافت شوقاً كليا وربما اشتاقت شوقاً جزئيا . فإذا اشتاقت شوقاً كلياً صوّرَت الصور الكلية فعلا ، ودبرتها تدبيرا عقلياً كلياً من غير أن تفارق عالمها الكلي . وإذا اشتاقت إلى الأشياء الجزئية التي هي صور تصورها الكلية ، زينتها وزادتها تقاوياً وحسنا وأسلت ما عرض فيها من خطأ ، ودبرتها تدبيراً أعلى وأرفع من تدبير علتها القريبة التي هي الأجرام السمائية ، (ص ه س ١٣ الح ) .

<sup>(</sup>١) فيا قد يكون نفساً (٢) عما (٣) صورت (٤) كان

<sup>(</sup> ٥ ) مواد : ناقصة ( ٦ ) وصار ذلك إلى أن

<sup>(</sup>٧) يغير (٨) في (٩) الصور (١٠) فيه لاتكون...

<sup>(</sup>١١) ذلك (١٢) تجريدها (١٣) اللون (وفي هامشها: الكون)

<sup>(</sup>١٤) الغريبة (١٥) تكون (١٦) ولكنه (١٧) تعمل

<sup>(</sup>١٨) في م: وكال الصور... التصعيح عن ت

إلا أنه إنما ذكر الأجرام السماوية لأنها هي التي تلحق بتلك الصورة فيما يحصلها من تأثير القشور المادية . وأما المبادى الغير الجسمانية فإنما تفيض منها الصور على قياس ما هي فيها ، لكن إذا اتصلت بالمَشَل (١) السماوي خالطت قرائن لم يكن منها بد ، وقد تَتَأَدى (٢) إليها الأفعال والانفعالات المتصلة بين الأمور السماوية والأرضية حين صار لكل شيء منها نصيب بحسبه .

(ط) قال: هي مفارقة للبدن عند انتقاضه وتحلله ، أي النفس الإنسانية (٢) التي هي الأصل ولها هذه حالقوى > (١) ؛ فإن الصحيح أن للإنسان ولكل حيوان نفساً واحدة ، ولها قوى عدة ، وأنها أصل (٥) لانبعاث القوى . وأما أن القوى تبقى معها ، فهو بحث آخر . ولها قوى عدة ، وأنها أصل (٥) لانبعاث القوى . وأما أن القوى تبقى معها ، فهو بحث آخر . (٤) أي أن النفس النقية الطاهرة التي لم تتسخ بأوساخ البدن ليكون لها إذا فارقت البدن رجعت إلى عالمها بأهون سعى . أقول : إن النفس لصقت بالبدن ليكون لها الإينة (٢) التي تختص بالأمور العقلية ، وهو الزينة (٦) العقلية ، وليكون لها إمكان اتصال بالجواهر (٧) الحقيق والبهاء الحقيق ، فسبيل النفس أن تجعل البدن والآلات البدنية مكاسب يكتسب بها الكال الخاص بهافقط (٩) . ومن المعلوم أن اشتغال (١٠) النفس بالجانب الأعلى يصده عن الجانب الأعلى يصده عن الجانب الأسفل؛ فإن النفس ليست مخالطة (١١) للبدن حتى يكون البدن بالمخالطة يصدها عن الجانب الأسفل؛ فإن النفس ليست مخالطة (١١) للبدن حتى يكون البدن بالمخالطة يصده عن المخال العلوى إذا (١٢) لم يقع استعالها على الوجه الذي ينبغي ، بل بهيئة تعرض للنفس من الكال العلوى إذا (١٢) لم يقع استعالها على الوجه الذي ينبغى ، بل بهيئة تعرض للنفس من الكال العلوى إذا (١٢) لم يقع استعالها على الوجه الذي ينبغى ، بل بهيئة تعرض للنفس من الكال العلوى إذا (١٢) لم يقع استعالها على الوجه الذي ينبغى ، بل بهيئة تعرض للنفس من الكال العلوى إذا (١٢) الم يقع استعالها على الوجه الذي ينبغى ، بل بهيئة تعرض للنفس من الكال العلوى إذا (١٢) المقون النفس من الكال العلوى إذا (١٢) المولى إذا (١٤) المولى إذا (١٤) المولى إذا (١٢) المولى المولى إذا (١٤) المولى إذا (١٤) المولى إذا (١٤) المولى إذا (١٤) المولى إذا المولى إذا (١٤) المولى إلى المولى إذا (١٤) المولى المولى إلى المولى إلى المولى إلى المولى إلى المولى المولى إلى

(١١) عخالطة

<sup>(</sup>ط) : فإن الأنفس كلها حية ، انبعثت من بدء واحد ؛ إلا أن لكل واحد منها حياة تليق به وتلائمه ، وكلها جواهم ليست بأجرام ولا تقبل التجزئة . فأما نفس الإنسان فإنها ذات أجزاء ثلاثة : نباتية وحيوانية ونطقية ، وهي مفارقة البدن عند انتقاضه وتحليله » ( ص ٦ س ١١٤ الح ) .

<sup>(</sup>ی) : « غیر أن التفس النقبة الطاهرة التی لم تندنسّس ولم تنسخ بأوساخ البدّن ، إذا فارقت الحسّ ، فإنها سترجع إلى تلك الجواهر سريعا ولم تلبث » ( س ٦ س ١٧ — س ١٩) .

<sup>(</sup>١) في م: التمهيد؛ والتصحيح عن ت (٢) قد تأدى

<sup>(</sup>٣) انتقاصه وتحلله الإنسانية (٤) الزيادة عن ت

<sup>( • )</sup> في م : أصل القوى لانبعاث القوى ( ٦ ) يصح أن تُكون « الرتبة » في ت

<sup>(</sup>٧) الجواهر (٨) الكمال (٩) يكتسب بها المحاسن بها فقط

١٠) ومن المعلوم اشتغال بالجانب ...

<sup>(</sup>۱۲) بضدها (۱۳) أو

الإقبال . فإذا صارت النفس بدنية وتمكنت فيها هيئات انقيادية للأمور البدنية من الشهوة والغضب وغير ذلك بل صارت هذه الهيئات ملكات فيها ، كانت النفس بعد البدن على الجلة التي كانت في البدن ، فتكون مصدودة (١) عن العالم العلوى : و يعنى بالأوساخ زوائد رديئة رذيلة (٢) غير طبيعية ولا مناسبة تلزم الشيء الذي هو بالقياس إليها نتي . فإذا فارقت النفس البدن وهيأتها استعلائية (٢) ، بقيت متصلة بالعالم الأعلى ، لابسة الجمال الأبهى ، منقطعة عن العالم الذي كانت فيه .

(يآ) أى إذا فارقت البدن لم تنصل إلا بتعب شديد أى [ ١٤٧ - ] : تقاسى عذابا شديدا كبيرا حتى (أ) ينمحى عنها كل دنس ووسخ يعلق بها من البدن لأنها إنما تستبق (أ) بالأفعال الردية (أ) . فإذا تعطلت جاز أن يبطل ، بل وجب . فإن قال قائل : كا أن الهيئات والكالات التى ستحدث للنفس لا تتم إلا بالبدن على ما ادعتم و بيّنتم ، فكذلك (١) بطلان الهيئات لا يكون إلا بالبدن ، فإن الشيء لا يبطل بذاته ؛ وليس حكم البطلان إلا كم التحدد ، فإنا نعلم أن سبب عدمه بعد ما كان موجودا إما أن يكون هيئة النفس الناطقة المفردة بطبيعتها التي تخصها عند الخلومن البدن ، أو سبب من الأسباب التي من خارج ، من الأسباب التي من خارج ، من الأسباب القائمة التي ليست على سبيل التجدد (١) أو سبب من الأسباب المتحددة ؛ أو تكون تلك الهيئة لا تبطل أصلا . ولو كانت العلة في ذلك هيئة النفس الناطقة أو شيئا من العلل القائمة ، لوجب أن تكون النفس كا تتجرد عن البدن تتخلص عن تلك الأوساخ ولا يكون لو نتي الموا كانت وسخة أو نتي الما عند المفارقة واحدة . وذلك أنه لا يجوز أن يحصل للأوساخ من نفسها ضعف بلا علة ولا للمؤثرات فيها قوة جديدة بلا علة ، بل إذا لم يكن تجدُدُ حال كانت الأمور كا

<sup>(</sup>يا) : « وأما التي قد اتصلت بالبدن وخضعت له وصارت كا مها بدنية لشدة انغياسها في لذات البدن وشهواته ، فإنها إذا فارقت البدن لم تصل إلى عالمها إلا بتعب شديد حتى تُسُلُّ بِق عنها كلَّ وسخ ودنس علق بها في البدن » ( ص ٧ ص ١ الح ) .

<sup>(</sup>١) صعوده — وهو تحريف ظاهر (٢) رذلة (٣) استغنائية

<sup>(</sup>٤) حتى: ناقصة (٥) تستيقن (٦) وإذا

<sup>(</sup>٧) كذلك (٨) وأى (٩) ولا يكون له كسبها

هى و بقيت ثابتة . فيجب إذن أن يكون التنهى عن الأوساخ لا يتأخر عن مفارقة النفس البدن . فإذا كان السبب فيه شيئا من أسباب التجدد فلعله التناسخ فى بدن آخر . لكنه إن كان فى أبدان البهائم والسباع ، فالأولى أن تكون مثل هذه الأبدان أشد تأكيدا للأوساخ لا ماحية لها . فإن كان بدن آخر من أبدان الناس ، فالحال فى ذلك البدن كالحال فى هذا البدن أ. وهل للأغلب الأكثرى إلا أن يغلب القوى الحسية فى الأبدان ؟! والطبيعة لا تعلق أعراض المصالح بالأمور التى لا تكون بالتنعاوى أو بالأقل . و إن كان سبب التجدد حركات سماوية أو أموراً أخرى تتعلق بالحركة ، فسيصير (٢) الشيء البرىء عن المادة مصكوكا (٢) عن الحركات الجسمانية من غير أن يكون له ذلك بتوسط مادة يشاركها . فلعل مصكوكا عن الحرق هو أن تلك الهيئات تبقى فى النفوس راسخة لا تبطل أصلا . والجواب عن ذلك إحالة على « الحكمة المشرقية » .

(يتب) (\*) قال : «ثم ترجع إلى عالمها الذي خرجت منه» ، أي تبقى مختصة بجهة عالمها الذي منه ابتدأ وجودها من غير أن تهلك أو تبيد . قال : « ولا يمكن أن يعرض الإفساد لآنية من الآنيات التي مكانها عالم التجرد عن المادة والثبات لأن تلك الآنيات آنيات بالحقيقة » ؛ أي ليس يخالطها المادة فتخالطها ما (\*) بالقوة في جوهرها الموجود لها . قال : « لأنها آنيات لا تَدْثُرُ ولا تبيد ، كما قلنا» ، أي من أن قابل الفساد ذو مادة . غضب الله هو الوقوع بالبعد عن الاتصال بملكوته الأعلى الذي هناك الغبطة العليا والبهجة الأوفى (\*) . وحرصهم على أن يستغفروا هو لتأديهم بالهيئات الغريبة المضادة واشتياقهم إلى أضدادها . وحرصهم على الموتى فهو من جنس استمداد الفيض الإلهي بالأدعية . ولتطلب من « الحكمة المشرقية » .

 <sup>(</sup>بب) : « ثم هى ترجع إلى عالمها الذى خرجت منه من غير أنها تهلك وتبيد ، كما ظن أناسُ ، لأنها متعلقة ببدنها وإن بعدت منه ونأت . ولم يكن أن يهلك أنسية من الأنسيات لأنها أنسيات حق لا تدثر ولا تهلك كما قلنا مراراً » ( ص ٨ س ٤ الح ) .

<sup>(</sup>١) كالحال في هذا البدن: ناقصة (٢) فيصير (٣) صك الباب: أغافة ، أي ممنوعاً

<sup>(</sup>٤) الترقيم يختلف في النسختين هنا ، فني ت رقم : يا (٥) ما : ناقصة

<sup>(</sup>٦) يمكن أن تقرأ في ت: الأولى

( يج ) قال: « حجبت الفكرة (١) عني ذلك النور و البهاء» ، أقول إنّ صريح التجرد والإقبال على الحق (٢) مَمْنُونُ بالنقص عن الوصول إليه [١١٤٨] ، فكيف إذا لمح (٢) في الذهن غير الذي نتوصل منه إليه ؟ وذلك الغير هو المبادئ المطلوبة للفكرة . فإن النفس إذا اشتغلت بشيء انصرفت عن غيره وحُجبت عنه و إِن كانت الفكرة (١) حنه > قد تنهج سبيلا إلى كثير من إدراك معنى الربوبية . لكن الإدراك شيء ، والمشاهدة (٥) الحقة شيء ؛ والمشاهدة الحقة تالية (٢) للإدراك إذا صرفت الهمة إلى الواحد الحق وقُطِعْت عن كل خالج وعاثق به ينظر (٧) (وخَلَج = فَطَمَ) إليه ، حتى كان مع الإدراك شعور بالمدرك من حيث المدرك المناسب اللذيذ الذي هو بهجة النفس الزكية التي هي في حالها تلك ، والمُخَلَّصة (٨) عن كل محنة ، الواصلة إلى العشيق (٩) الذي هو بذاته عشيق (٩) ، لا من حيث هو مدرك فقط ومعقول ، بل من حيث هو عشيق (٩) في جوهره . ولما كان الإدراك قد تحجب عنه الشواغل ، فكيف المشاهدة الحقة! وأقول إن هذا الأمر لا ينبئك عنه (١٠) إلا التجربة، وليس مما يعقل بالقياس، فإن (١١١) في كل واحد من الأمور الحسية بل أكثر مايدرك منها بالقياس (١٢)، وخواص أحواله تعلم بالتجربة ، وكما أن الطعم لا يلحق بالقياس وكذلك كنه اللذات الحسية ؛ بل أكثر ما يدرك منها بالقياس إثباتها المهم (١٢) عن التفصيل ، كذلك في اللذة العقلية وكنه أحوال المشاهدة للجال الأعلى إنما يعطيك القياس منها أنها أفضل بهجة . وأما خاصيتها فليس ينبيك إلا المباشرة وليس كلُّ بُمُيَسِّر (١٤) لها .

(يدً) الجزاء في التعارف الظاهر براد به ما يقابل به سعي ما من خير وشر يكون

<sup>(</sup> يج ) : « فإذا مهت في عالم الفكرة والرؤية ، حجبت الفكرة عنى ذلك النور والبهاء » ( ص ٨ ص ١٤ — ص ١٥ ) .

<sup>(</sup>يد) : « وتذكرت عند ذلك ارقليطوس ، فإنه من بالطلب والبحث عن جوهر النفس والحرس على الصعود إلى ذلك العالم الشريف الأعلى . وقال : إن من حرص على ذلك وارتنى إلى العالم الأعلى جوزى بأحسن الجزاء اضطراراً » ( ص ٩ س ٣ — س ٠ ) .

<sup>(</sup>١) الفكر (٢) مملوء (٣) سنح في الذكر

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن ت (٥) والمشاهدة الحقة شيء: ناقصة (٦) ثابتة

<sup>(</sup>٧) في م: نظراً ، والتصحيح عنت (٨) كالمخلصة (٩) عشق (١٠) عنه : ناقصة

<sup>(</sup>١١) في: ناقصة (١٢) والأمور العقلية أحوال تعلم بالفياس وخواص

<sup>(</sup>١٣) المهم عن التفضل كذلك كنه اللذة العقلية (١٤) ميسر لها

بإزائه وفي هذا الموضع فقد جعل السعى تكلف النفس الإعراض عن عشيقها الأول الذي هو البدن منبًّ العشيق الحقيقي، وذلك في أول الأمر جُشَّمة (١) ماو يحتاج إلى رياضة حتى يصير كالغريزة فتكون السعادة الأخروية (٢) جزءًا بإزاء هذا السعى .

(يه ) قال: «فلماأخطأت» ، أي لما كانت ناقصة (٢) لم يمكن أن يوجد أول وجودها إلا كذلك ؛ « سقطت » أي احتاجت (؛) أن تنزل مثلا عن مكانها متصلة بالعالم الحسي . قال: « و إنما صارت في هذا العالم فراراً من سخط الله » < تعالى >(٥) أي فراراً من أن تكون ناقصة الجوهر (٢٠) فتبقى بعيدة عن عناية الله ﴿ تعالى > (٥) . التأويل في ذكر بعضهم للتناسخ (٧٠)أن النفس الرديئة بعد (٨) مفارقة البدن تكون في هيئات بدنية رديئة ؛ إنما يُشعَر بأذاها (٢٠) حينئذ، فتكون كأنها معادة إلى البدن وربما (١٠) كان ذلك يخيل (١١) إليها نوعا من التخيل قد أشير إليه (١٢) في كتبه .

(يو) كأنه يقول: إن النفس إنما صارت إلى هذا (١٢) المالم رحمة من الله على هذا العالم وتزيينا له ، بأن تكون فيه حياة وعقل . فإنه ما كان يكون هذا العالم متقنا (١٠) الإتقان التام وقد نحس (١٥) ما هو ممكن من الحياة العقية . و إذا < كان > ذلك ممكنا لهـا ، وجب أن يفيض من العناية الإلمية التي هي جود محض، ثم لم يمكن أن يكون لأجزاء (١٦) هذا العالم حياة عقلية ولا نفس لها ، فلذلك أسكن (١٧) فيها النفس ليتم (١٨) به هــذا العالم وليكون فيه (١٩) من كل شيء مما في العالم العقلي ما يمكن ، أي فتكون المادة الجسمانية

<sup>(</sup>يه): « وأما أنبادوقليس فقال إن الأنفس إنما كانت في المكان العالى الشريف ، فلما أخطأت سقطت إلى هذا العالم ، ( س ٩ س ٩ – س ١٠ ) .

<sup>(</sup>يو) : « وإنما صار هو أيضاً إلى هذا العالم فراراً من سخط الله تعالى » (ص ٩ س ١٠ —س١١) (يو ) : ذكر أفلاطون هذاالعالمومدحه ، فقال إنه جوهر شريفسعيد ، وإن النفس إنماصارت=

<sup>(</sup>١) لم نجد هذا المصدر في كتب اللغة ، ولعلها في الأصل : جثامة . وفي ت : جسمية

<sup>(</sup> ٢ ) في م : الأخرية ؟ والذي أثبتناه عن ت ( ٣ ) أي لما كانت أي لما كان . وهو تحريف

<sup>(</sup> ٤ ) م: احتاج ، والمثبت عن ت ( ٥ ) الزيادة عن ت (٦) اللذات

<sup>(</sup> V ) التناسخ (٨) بعد: ناقصة

<sup>(</sup>٩) بازائها (۱۰) وإنما (۱۱) يتخيل (۱۲) أشير به في كتب

<sup>(</sup>١٣) هذه . والسكلام ساقط بعدها حتى قولى متقناً (١٤) مستغنى (١٥) ماهو له من

<sup>(</sup>١٦) الأجزاء (١٧) سكن (۱۸) لیمز (۱۹) منه في

فيه مصورا بصورة هي محاكية للصورة العقلية الحقة التي في عالم العقل على ما يمكن ، وأن يكون لها ضرب من الحياة كماهناك ، وأن يكون فيها منشأ حياة عقلية كما هناك .

<sup>=</sup> في هذا العالم منفعل البارى الحير. فإن البارى لما خلق هذاالعالم أرسل إليه النفس وصيرها فيه، ليكون هذا العالم حياً ذا عقل ، لأنه لم يكن من الواجب ، إذا كان هذا العالم عظيا متقناً في غاية الاتقان ، أن يكون غير ذى عقل . ولم يكن ممكناً أن يكون العالم ذا عقل وليست له نفس . فلهذه العلة أرسل البارى النفس إلى هذا العالم وأسكنها ( في الأصل المطبوع : وأمكنها ) فيه ثم أرسل أنفسنا فسكنت في أبداننا ليكون هذا العالم كاملا » ( ص ١١ س ١ وما يليه ) .

<sup>(</sup> يز ) : «إن علة الأنسيات الحقية التي لا أجرام لها ، والأشياء الحسية ذوات الأجرام ، واحدة ، وهى الأنية الأولى الحق ، ونعنى بذلك البارىء الحالق عن اسمه . ثم قال (أى أفلاطون) : إن البارئ الأول الذى هو علة الأنيات العقلية الدائمة والأنيات الحسية الدائرة ، وهو الحير المحض ، والحسير لا يليق بشىء من الأشياء إلا به » ( من ١٢ من ١٠ وما يليه ) .

<sup>(</sup>۱) باعتبار (۲) والاعتبار (۳) وكل (٤) من (٥) من غير ذاته

( يح ) أقول: إن صدورالفعل (١) عن الحق الأول إنما يتأخر عن البدء الأول لا بزمان ، بل بحسب الذات على ما صحح في الكتب . لكن القدماء لما أرادوا أن يعبروا عن العلية ، وافتقروا إلى ذكر القبلية ، وكانت القبلية (٢) في اللفظ تتناول الزمان ، وكذلك في المعنى عند من لم يتدرب — أوهمت عباراتهم أن فعل الأول الحق فعل زماني ، وأن تقدمه تقدّم رماني ، وذلك باطل .

## المقالة والميمر الثاني

(آ) سَأَل: «إِنَّ النفس إذا رجعت إلى العالم العقلى ، فما تقول ؟» ، أى ما تحصله بالفعل ؟ «وما تذكر ؟ » أى تسترجع شيئاً غائباً عن الذهن . فنقول إنها إذا تجردت عن البدن ولم يبق لها علاقة إلا بعالمها فإنما يجوز (٢) أن يكون فيها بالفعل والرأى وسائر ما يفعل ، ما يليق بذلك العالم الذي هو عالم الثبات والكون بالفعل ، وهو عالم اتصال النفس بالمبادئ التي فيها هيئة الوجود كله فينتقش به فلا يكون هناك نقصان وانقطاع من الفيض المتم حتى يحتاج إلى أن يفعل فعلا ينال به كالا ، ويقول قولا ينال به كالا . وذلك هوالفكروالذكر (٥) ونحوه ، فإنها فعلا ينال به كالا ، يقتل الوجود كله فلا تحتاج إلى طلب لنقش آخر فلا تتصرف في شيءما (٢) مما (٧)

<sup>(</sup>ع): « وماأحسن وما أصوب ما وصف الفيلسوف البارى تعالى إذ قال إنه خالق العقل والنفس والطبيعة وسائر الأشياء كلها! غبرأنه ينبغى لسامع قول الفيلسوف أن ينظر فيتوهم عليه أنه قال إن البارى، تعالى إنما خلق الخلق فى زمان . فإنه وإن توهم ذلك عليه من لفظه وكلامه ، فإنه إنما أغظ بذلك إرادة أن يتبع عادة الأولين . فإنه إنما اضطر الأولون إلى ذكر زمان فى بدء الخلق لأنهم أرادوا وصف كون الأشياء ، فاضطروا إلى أن يدخلوا الزمان فى وصفهم المكون وفى وصفهم الخليقة التي لم تكن فى زمان البتة ، (ص ١٣ سلم ١٠ الح) .

<sup>(1): «</sup> إن سأل سائل فقال: إن النفس إذا رجعت إلى العالمالعقلى وصارت مع تلك الجواهر العقلية ، فما الذي تقول وما الذي تذكر ؟ قلنا إن النفس إذا صارت في ذلك المكان العقلى إنما تقول وترى وتفعل ما يليق بذلك العالم الشريف . إلا أنه لا يكون هناك شيء يضطرها أن تفعل وتقول » ( س ١٤ س ١٠ ) .

<sup>(</sup>١) العقل (١) وكانت القبلية: ناقصة

<sup>(</sup>٣) فإنه يجوز ··· الذي : ناقصة (٤) ويقول قولا ينال به كالا : ناقصة

<sup>(</sup> ٥ ) الفكر ناقصة ، والذكر: مكورة ( ٦ ) بشيء

<sup>...</sup> كا كان ... ( V )

كان في هذا العالم وفي تحصيلها على هيآتها (١) الجزئية طالبا لها من حيث كانت جزئية . ولا يجوز أن تنالها من حيث إنها جزئية ، فقد علم أن النفس بمجرد ذاتها لا تباشر المعانى من حيث هي (١) جزئية ، والنفس الزكية تُعْرِض عن هذا العالم وهي متصلة بعد بالبدن ولا تحفظ ما يجرى فيه عليه ، ولا أحبت أن تذكره : فكيف الفائز حة > (١) بسعادة التجرد المحض مع الاتصال بالحق !

(بَ) المالم الأعلى في حيز السرمد والدهم هو عالم ثباتي ليس عالم التجدد الذي في مثله يتأتى أن يقع الفكر والذكر ، إنما عالم التجدد عالم الحركة والزمان . فالمعانى العقلية الصرفة والمعانى العقلية التي تصير جزئية مادية كلها هناك بالفعل ، فكذلك حال أنفسنا (') . والحجة في ذلك أنه لا يجوز أن تقول إن صور المعقولات حصلت في الجواهر التي في ذلك العالم على سبيل الانتقال من معقول إلى معقول ، وقد بين ذلك فلا يكون هناك انتقال من حال إلى حال حتى إنه لا (') يقع أيضا للمعنى الكلى تقدم زمانى على المعنى الجزئى كا يقع ههنا حين تُكتسب المعلومات «فيحصل الكلى أولا، ثم تأتى الحال الزمانية حف يحصل التفصيل» ، بل يكون العلم بالمجمل من حيث هو مجمل ، والمفصل من حيث هو مفصل معاً ، لا يفصل بينهما الزمان . وإذا كان هكذا في الجوهر الذي هو كالخاتم ، فكذلك هو في [ ١٤٩ ] . المجوهر الذي هو كالخاتم نسبة واحدة فلا (') يتقدم فيها انتقاش عنه ولا يتأخر آخر ، بل الكل معا . ونقول إن كل شيء ، كليا كان أو جزئيا ، تحصل صورته في هذا العالم ، وكل جزئي وأنه مدرك هناك على الجهة التي لزمت من أسبابه ، وهي جهة تجعل الجزئي كليا — قد يَيّن في المه مدرك هناك على الجهة التي لزمت من أسبابه ، وهي جهة تجعل الجزئي كليا — قد يَيّن في المها مدرك هناك على الجهة التي لزمت من أسبابه ، وهي جهة تجعل الجزئي كليا — قد يَيّن في المها مدرك هناك على الجهة التي لزمت من أسبابه ، وهي جهة تجعل الجزئي كليا — قد يَيّن

<sup>(</sup>ب) : « إن كل علم كائن في العالم الأعلى الواقع تحت الدهر لا يكون بزمان ، لأن الأشياء التي في ذلك العالم كونت بغير زمان . فلذلك صارت النفس تعلم الأشياء التي كانت تتفكر فيها ههنا أيضا بغير زمان ، ولاتحتاج أن تذكرها لأنها كالهي الحاضر عندها . فالأشياء العلوية والسفلية حاضرة عند النفس لا تغيب عنها إذا كانت في العالم الأعلى » ( ص ٥ ص ١٨ ص ١٦ ص ٤) .

<sup>(</sup>١) ثباتها – وهو تحريف (٢) هو (٣) الزيادة عن ت

<sup>(</sup>٤) الفساد — وهو تحريف (٥) إنه يقع (٦) ترفع

<sup>(</sup>٧) م: ولا ، والتصحيح عن ت

ذلك وبين أنه لا بأس من أن تكون معلومات غيرَ متناهية ، فإن امتناع غير المتناهى إنما يكون فى أشياء مخصوصة .

(ح) إن السائل سأل فقال: إنك لم تثبت في القضية أن العقل يعقل كل شيء من ذاته ، ولعله يعقل أشياء (١) أخرى لا من ذاتها بل من ذات تلك الأشياء ؛ وما المانع حن >(٢) أن يكون هذا هو العقل أيضا ، و إن لم يكن التقدم والتأخر في ذلك زمانيا ؟ فأجاب (٢٣) فقال : إن العقول الفعالة تعقل جميع الأشياء من ذاتها كما تعقل المعلولات (٤) عن عللها الموجبة لها . فإن الشيء إنما يعقل وجوده من جهة ما يجب وجوده ، إلا وجود المبدأ الأول الحق: فإنه لا يمكن أن تكون العقول الفعالة تعقل ذواتها (٥) ، فتجب عن عقولها ذواتها وجوب المبدأ الأول ، فإن وجوب المبدأ الأول ليس عن ذواتها بل وجوب ذواتها عنه . بل بجب أن يكون عقلها للمبدأ الأول لها هو (٢) من جهة تجلى المبدأ الأول لها . فإذا تجلت لها عقلته ، وعقلت ذاتها ، وعقلت كُلَّ شيء في الدرجات الثالثة . لكن لفائل أن يقول : إن العقل الفعال إذا عقل (٧) من ذاته أن وجو به من غيره ، عقل المبدأ الموجب له على سبيل يشبه سبيل الاستدلال ، وهو عكس البرهان ، فجاز من هذه (٨)السبيل أن يعقل من ذاته المبدأ الأول . فنقول : إنه إن كان كذلك فالتصرف (٩) الذي استعمله من الجركة صحيح ، لأنه إذا عقل وجود ذاته (١٠) عن غيره ، ووجودُ ذاته هو عقليته ، فتكون عقليته تلك عن غيره ، فيكون (١١) ناثلاً - لكونه عقلا - ذلك العقل عن عيره . وأما وجوده عقلا لشيء بعده فليس يكون إلا عن ذاته ، لأن كونه عقلا لشيء بعده معلو للكونه عقلا لذاته ، لأن عقليته في ذاته علة لعقليته (١٢) في غيره ، إذ ذاته الذي

<sup>(</sup>ج): « فإن قال قائل: إن العقل إذا لم يرد علم الشيء ولم يلق بصره على شيء ، فلا محالة أنه فارغ خال عن كل شيء . وهذا محال ؛ لأن من شأن العقل أن يعقل دائماً ؛ وإن كان يعقل دائماً فإنه لا محالة يلقى بصره على الأشياء دائماً · فلا يكون هو ما هو بالفعل أبدا . وهذا قبيح جدا . قلنا : العقل هو الأشياء كلها كالها كالها كالها كالها أيان العقل أبدا ، فقد عقل الأشياء كلها . فإن كان هذا هكذا ، قلنا إن العقل إذا رأى ذاته فقد رأى الأشياء كلها ، فيكون هو ما هو بالفعل لأنه إنما يلقى بصره على ذاته لا على غيره فيكون أحاط بجميع الأشياء التي دونه » (س ١٨ س ١٩ – س١٩ س ٧) .

<sup>(</sup>١) الأشياء أخرى — وهو تحريف ظاهر (٢) الزيادة عن ت

<sup>(</sup>٣) وقال (٤) من (٥) ذاتها

<sup>(</sup>٦) یکون من … (٧) عقلت (٨) هذا

<sup>(</sup>٩) فالبصر (١٠) ذواته هو عقليته (١١) الكامة تمزقة غير مقروءة

<sup>(</sup>۱۲) العقليته

هو المقلية التي تخصه ، علة لكونه ذا عقل لغيره . فإذا نسب إلى الأول ، جاز أن نقول إنه عقل ذاته فَعَقَلَ الأُوَّلَ . ولم يجز أن يقول إن عقليته في ذاته عِلَّة لعقليته (١) الأول التي للأول بل معلولة له إذا كان هــذا الوجود العقلي معلولا لذلك الوجود العقلي نائِلاً عنــه . ويشير بالتحرك إلى النائل عن غيره . وأما إذا أضفته إلى ما بعده لم (٢) يكن الصحيح أحد الوجهين دون الآخر بل كان الوجهان جميعا إنمالً كلون الذي بعد في كونه معقولًا له وفي كونه ذا وجود لما عقل فائضا عن العقل ، لا أن العقل ناله من الآخر . وهذا بعد المسامحة في أن يُجِعَلُ العَقَلُ التَّامُ عَاقَلًا أُولًا وجود ذاته ثم منه وجود العقلية الذي للمبدأ الأول ، بل الأوجب أنه يعقل ( \* ) ذاته موجوداً بعقله لعلته ، فإن ذلك هو وجه التعقل الحقيقي . و إن تعقله لعلته يكون بتجل" من العلة عليه لا يضيء (٥) بسبب البَتَّةَ إلا من (٦) العلة ، ليس (٧) بسبب في ذات العقل المعلول ينال به العلة فيعقله بعد عقل<sup>(٨)</sup> ذاته . فإن قال قائل : إنك قد أوردت التعقل لا من حيث ماهية المعقولات مجردة فقط ، بل من حيث وجود ماهيتها ، وأنت تعلم أن ماهياتها من حيث ماهياتُها لا تتعلق في أكثر (٩) الأشياء بعضها ببعض ، إلا أن يكون أحد المعقولين جزءا من معقول ثان هو مركب، فيكون [١٤٩] ماهيته ماثية (١٠) ماهيته. وإذا كان كذلك ، لم يكن يعقل الماهيات التي ليست المبادئ العقلية بأجزاء لها تابعا بعضها لبعض (١١). والجواب أن الماهيات لا تعقل عند المبادي من حيث هي مفردة ماهيات (١٢) متمثلة كالصور الأفلاطونية ، بل إنما تعقل (١٣) الماهية الثانية بسبب أنها توجد وتلزم من الماهية الأولى. وأما من حيث لا تلزم فيها ، فلا تعقل تفاريق متكثرة (١٤) لا ينظم (١٥) بينها نظام واحد ولا يقع فيها تقدم وتأخر . فإنه ليس للواحد البسيط نسبة إلى كثرة بوجه من الوجوه يكون (١٦) معا لا ترتيب فيه .

> (١) العقليته (Y) es

<sup>(</sup>٤) العقل (٣) أن ( ٥ ) يضيء: ناقصه ( ٦ ) في (٩) الأكثر - وهو تحريف

<sup>(</sup> Y ) ليس: ناقصة ( A ) عقله

<sup>(</sup>١٠) في الأصار ميملة النقط.

<sup>(</sup>١١) بأجزاء تابعاً لعض

<sup>(</sup>١٣) عقل الماهيات (۱۲) منفرد ماهية (١٦) فيكون

<sup>(</sup>١٤) منكرة (١٥) تظم

( 5 ) إن الأنفس (١) السماوية من حيث هي جسدية ومن حيث هي (٢) محركة لا على سبيل مابحرك المشتاق والمعشوق، بل على سبيل مايحرك طالبُ الحركة — فهي مدركة للأحوال الجسمانية بتوسط إدراكها بجسميتها إدراكا جسمانيا جزئياً يفارق الإدراك العقلي (٢) الصرف. فهي (١) تدرك جســدها وتحريكها لها وما يشارك أجسامها في الحركة ؛ فتدرك من ذلك ما يلزمها ويتبعها (٥) من الأمور التي تنسب إليها إذا رفعت إلى مباديها ، فيكون إدراكها لأجسامها وما بعد أجسامها(٢٠) على ضرب يليق بأجسامها . فيكون إنما تتشبه(٧) بالإدراك بأجسامها من حيث تأخذ صورتها وتستتبع من صورتها صورة غيرها مما يكون ويتولد عنها وما يقارنها ويشاركها في التأثيرات الصادرة عنه . وتتشوق المبادي المفارقة على ضرب آخر ، ليس الآن الكلامُ فيه ، فيكون لها ذكر يليق بذلك النمط من الإدراك. وأما (٨) الأنفس الأرضية فإنها تتشبه أيضاً بالأمور المدركة الأرضية (٩) و بتوسطها يُتَوَصَّل إلى إدراك السمويات بالحس، ويكون ذلك ضربا آخر من الإدراك والتشبه . وكل واحد (١٠٠ من التشهين (١١٠) هو مرتبة نازلة بالقياس إلى التشبه بالعقل. وذكرَ المعاني العقلية ، وهو الانتقاش بالمعاني المعرَّاة عن القشور المخالطة لها القريبة منها ، المعراة عن الجزئية التي هي من غواشي ألمعاني المتنزهة بالكلية التي هي تجريد المعنى عن اللواحق الغريبة . فللنفوس تشبهات ثلاثة : تشبُّه بالعقل يكون فيه كالذاكر للمعانى العقلية ، وتشبُّه بالأجرام السهاوية ، وتشبُّه بالأجرام الأرضية . واستحصال كل تشبه بعد زواله [ و ](١١) هو تذكّر ما ، ودوامه ذكر وحفظ ما .

<sup>(</sup>د) ه إن النفس إذا ذكرت شيئاً من الأشياء تشهت بذلك الشيءالذي ذكرته ، لأن التذكر : إما أن يكون التعقل ، وإما أن يكون التوهم . والتوهم ليس له ذات ثابت قائم على حال واحدة ، لكنها تكون على حال الأشياء التي تراها ، أرضية كانت أم سماوية . إلا أنها على نحو ما ترى من الأشياء الأرضى والسماوي ، فعلى قدر ذلك تستحيل وتصير مثله » ( ص ٢٢ س ٧ — س ١٢ ) .

<sup>(</sup>١) النفس (٢) هي: ناقصة (٣) العقلي: ناقصة

 <sup>(</sup>٤) وهي (٥) ما يلزمها وما بعدها أجسامها ويتبعها من

<sup>(</sup>٦) ومابعد أجسامها: ناقصة ، ولعلها الزائدة في الرقم السابق ، فحدث تقل من الناسخ واضطراب نظر .

<sup>(</sup>٧) يشبه (٨) فأما

<sup>(</sup>٩) فإنها ... الأرضية : ناقصة (١٠) واحد : ناقصة

<sup>(</sup>١١) الشبهية (١٢) زائدة في م فقط.

(وَ) جواب الشك أن النفس في حد (١٠) قبليتها لا يجوز أن يكون لها إدراك جزئي معين،

(ه): « إن النفس إذا كانت في العالم الأعلى اشتاقت إلى الحير المحض الأول. وإنما يأتيها الخير الأول بتوسط العقل. بلى ، هو الذي يأتيها . وذلك أن الحير المحض الأول لا يحيط به شيء ولا يحجبه شيء ولا يحبع من أن يسلك حيث شاء . فإذا أراد النفس أتاها ، ولم يمنعه مانع من ذلك ، جرمانياً كان أو روحانياً . وذلك أنه ربما سلك ذلك الخير الأول إلى الشيء الآخر بتوسط ما يليه . فإن لم تشتق النفس الى الخير الأول واطلعت إلى العالم السفلي واشتاقت إلى بعض ما فيه ، فإنها تكون في ذلك الشيء على قدر ذكرها إياه أو توهمها له » ( س ٣٣ س ١ س ٩ )

(و) : « فإن قال قائل : إن كانت النفس تتوهم هـــذا العالم قبل أن ترده ، فلا محالة أنها تتوهمه أيضاً بعــد خروجها منه وورودها إلى العالم الأعلى ؛ فإن كانت تتوهمه ، فإنها لا محالة تذكره ، وقد قلم إنها إذا كانت في العالم العقلي لا تذكر شيئاً من هذا العالم البتة ؟ قلنا : إن النفس ، وإن كانت تتوهم هذا قبل أن تصير فيه ، لكنها تتوهمه بوهم عقلي . وهذا الفعل إنما هو جهل لا معرفة ، غــير أن ذلك الجهل أشرف من كل معرفة ، وذلك أن العقــل يجهل ما فوقه بجهل هو أشرف من العلم » ( ص ٣٣ س ١١ أشرف من كل معرفة ، وذلك أن العقــل يجهل ما فوقه بجهل هو أشرف من العلم » ( ص ٣٣ س ١١ كا

<sup>(</sup>١) فإن منه متوصل ومنه حاجب (٢) حاصلا (٣) إلى المتوسط

<sup>(</sup>٤) متوسط (٥) في م ، ت: لولا هو . ويصح أيضًا (٦) الجزء

<sup>(</sup>٧) الأشياء: ناقصة ( ٨ ) كذا في م، وينقس في ت ( ٩ ) الصرف بهذا الجلبة

<sup>(</sup>١٠) أو: جد، كما في ت

فلا يكون لها شوق جزئي معين ، بل يكون نوع من الشوق كلي . و إن كان إلى جزني كالشوق إلى الغذاء(١) مثلاحتي يتعين بسبب غير الشوق ، فلا يكون إذن الشعور <بالبدن(٢)> بحسب ذلك التقدم شعورا جزئيا . كذلك لا يكون بذكر البدن لو يقي بعده (٢<sup>)</sup> ذكراً وهمياً بل عقلياً غير مخصَّص. وهذا الضرب من الإدراك — و إن سميته توها عقليا — فهو جهل بالجزئي من حيث هوجزئي . إلا أن ذلك الجهل ليس جهلَ نقص بل جهلَ شرفٍ . وهذا كما قيل : « أَن لا يُعلَم كثير من الأشياء أفضل من أن يعلم (١٠)» . والجهل جهلان : جهل لما هو في المرتبة (٥٠) العالية ، وجهل لما هو في المرتبة (٥) السافلة . وكل واحد له حكم غيرُ حكم الآخر : فالشيء العالى قد يُجهل كنهه لعجز السافل لا لكونه مجهول الكنه ؛ والشيء السافل قد يُجهل كنهه لكونه في ذاته مجهول كنهه (٦) الجزئي . والعقل لا يُتصور فيه الحقيقة الإلهية إلاّ بضرب من المقايسات واعتبار اللوازم و بالأشياء الخارجة عنه كما يُفطَن له من طريق الرسم . ولو كانت ذات العقل ذاتا يتوصل من ذاته إلى أن بينت له كنه حقيقة الأول كأنه كان ذات العقل موجبــة لذات الأول حتى يلزم عنهــا اكتناه ذات الأول . فإذا كانت ماهيتــه غير موجبة لماهية الأول بل الأمر بالعكس ، لم يكن تجلى ذات العقل للمقل ناقلا للمقل عن ذاته إلى ذات الأول ، بل إنما تطلع عليه حقيقة ذات الأول من ذات الأول من حيث يجب لهـا الطلوع على (٧) كل مستعد قابل وجو با من جهته وليس من جهة القابل إلا الاستعداد . فيكون إدراكه إياه من حيث ينال عنــه فقط من غير وجوب في ذات العقل ولا الماهية (٨) أصلاً . ومن عادة القوم أن يجعلوا مثل هــذا الإدراك في التصورات والتصديقات جميعاً ناقصة غير مُكْتَنَّهَة . وأما الكلام الفصل فيهـا فليُتَأمَّلُ في الكتب وفي « الحكمة المشرقية » وأنه كيف يجب أن يقال في إدراك العقل لما فوقه (٩) .

(زَ) يقول إن الأنفس لا تتذكر أحوال العالم من حيث هي جزئية ، وبهذه الجهة

<sup>(</sup>ز): إن النفس إذا فارقت هذا العالمالأعلى وصارت فى العالم العقلى، لم تتذكر شيئاً بما علمته، ولا سيا إذا كان العلم الذى اكتسبته دنياً ، بل تحرص على رفض جميع الأشياء التى نالت فى هذا العالم ، وإلا (فى الطبوع: ولا) اضطرت إلى أن تكون هناك أيضا تقبل الآثار التى كانت تقبلها ههنا. وهذا قبيح جدا أن تكون النالم وهى فى العالم الأعلى ، (ص ٢٤ س ٢٤ — س ١٩).

<sup>(</sup>١) العلا (٢) الزيادة عن ن (٣) أو بقي بعد ذكراً

<sup>(</sup>٤) أرسطو : « ما بعد الطبيعة » ، مقالة اللام ، ف ٩ ، ١٠٧٤ ب ٣٣ . وراجعه قبل ص : ٣١ ، ٣١ . (٥) الرتبة (٦) له (٧) على : ناقصة

<sup>(</sup>٨) م: لمية (٩) لما فوقه: ناقصة

لا تكون مذكورة (1) ، و إلا لوجب أن يعرض لها الانفعالات الجسمانية ، لأن إدراكات (٢) أمثال هذه الأشياء تكون بانفعالات جسمانية ، فإنها إنما يمكنها أن تتذكر ما يمكنها أن يتصوره التصور التخيلي المنسوب إلى القوة المصورة ، وذلك إنما يكون لها إذا انفعلت (٢) بتوسط آلة بدنية وصار (١) لها الآثار الخاصة بالعالم (٥) الجسماني فتكون بعد المفارقة كأنها مواصلة .

(حَ) إن النفس لها في جوهرها قوة واحدة لالها(٢) قوى مختلفة ، ولا أيضاً هي مجموع من قوى مختلفة ، بل هي مبسوطة (٢) الذات ، ذات (٨) قوة شريفة ، وهي التي لها في نفسها (٤) وهي القوة العقلية وتعطى الأبدان القوى مادامت على مزاجها . فالقوى (٢٠) إنما تتكثر من حيث هي قوى للبدن في البدن ، لا للنفس في النفس ، بل للنفس بأنها منه . ولا يجوز أن يقال إن النفس واحدة ثم انقسمت هي أو قوى فائضة منها لالسبب (١١) منها بل لسبب (١١) البدن حتى لما كان البدن كثير الأجزاء حوالقوى > (٢٠) مختلفها في المزاج صارت النفس بسببه كثيرة الأجزاء والقوى مختلفتها (٣٠) ، و إلا فها السبب الذي أوجد (١٤) للبدن [١٥٠] أجزاء مختلفة الأمزجة والهيئات إلا (١٥٠) أبزا القوى التي تحتاج إليها النفس في سكونها في هذه الدار قوى كثيرة مختلفة اختلافها في أنفسها لا بسبب أن الأبدان (٢٠) هي التي جعلتها مختلفة ، بل الأبدان هي التي هيأت باختلافها لقبول المختلفات منها ؟ فلها كانت النفس تحتاج في استكالها إلى (٢٠) بدن ، خُلِق لها بدن لتعلق به . ولما كانت النفس عتوسط الإدراكات الحسية ، احتيج إلى أن يكون لها قوى حسية بعضها تنال في خارج و بعضها لحفظ ما ينال وتوصيله إلى النفس ، واحتيج لها بعد القوى الحسية تنال في خارج و بعضها لحفظ ما ينال وتوصيله إلى النفس ، واحتيج لها بعد القوى الحسية تنال في خارج و بعضها لحفظ ما ينال وتوصيله إلى النفس ، واحتيج لها بعد القوى الحسية تنال في خارج و بعضها لحفظ ما ينال وتوصيله إلى النفس ، واحتيج لها بعد القوى الحسية تنال في خارج و بعضها لخفط ما ينال وتوصيله إلى النفس ، واحتيج لها بعد القوى الحسية تنال كانت

<sup>(</sup>ح): « وليس للنفس قوى مختلفة ولا هى مم كبة منها ؛ بل هى ميسوطة ذات قوة تعطى الأبدان القوى إعطاءاً دائماً . وذلك أنها فيها بنوع بسيط لا بنوع تركيب ، فلما صارت النفس تعطى الأبدان القوى ، تنسب إليها تلك القوى لأنها علة لها ، وصفات المعلول أحرى أن تنسب إلى العلة منها إلى المعلول ، لا سيا إذا كانت شريفة تليق بالعلة أكثر مما تليق بالمعلول » ( ص ٢٨ س ٥ – س ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>۱) بهذه الجهة تكون مذكورة (۲) إدراك (۳) انفعلت جسمانية (٤) لها: ناقصة (٥) بالعلم (۲) لأنها (۷) مبسوط

<sup>(</sup> ٨ ) ذاتًا : ناقصة ( ٩ ) أنفسها (١٠) والقوى

 <sup>(</sup>۱۱) بسبب (۱۲) الزيادة عن ت (۱۳) في المزاج ... مختلفها: ناقصة
 (۱٤) وحد (۱۵) لا (۱۲) قوى ... الأبدان : ناقصه

<sup>(</sup>۱۷) استكمالها بدن

إلى قوة (١) دفاعة للضار غضبية وخوفية ، وقوة جلابة للنافع والضرورى شهوانية غذائية . فكانت بعض هذه القوى تحتاج إليه النفس أولاً حاجة (٢) الواحد إلى الواحد، و بعضها يحتاج إليه بتوسط الحاجة إلى قوة قبلها وقبلها بتوسط حاجةً ثابتة ، وخُلِقت النفس بحيث (٢) يصلح أن تفيض عنها في البدن هذه القوى ، فيكون بعضها ، و إن كان أولاً في الوجود المادي(؛) ، أخيراً في الوجود الصورى . فإن سأل سائل : لِم كثرت القوى ، ولم انقسمت ؟ فالجواب : إن عنيت أنها لم عى مختلفة (٥) في ماهياتها – فليس ذلك لعلة من خارج ، فإنها لا يمكن ألا أن تكون كذلك . بلي (٢٠) إن كان فيها شيء مركب فتكون علتُه العلةَ لوجود ذلك التركيب. وأما كون ذلك التركيب ذلك الشيء فلا علة له لاختلاف ماهيات الأشياء من حيث هي ماهياتُها ، بل لا يمكن إلا أن تكون مختلفة وأوجِبَ لها أن تكون مختلفة (٧). و إن عنيت أنه كيف أمكن أن يوجد عن الواحد أشياء مختلفة الماهيات فنقول : أمكن ذلك بأن أعدُّ لهــا موضوعات مختلفة جاز أن يصدر عن الواحد فيها آثار مختلفة . و إن عنيت كيف وقع إليها قسمة شيء — فما وقع قسمة شيء، فإنه (^) ما انقسم ألبتة (٩) نفسُ واحدة إلى قوى(١٠)كثيرة مختلفة . بلي قد تنقسم نفس ما كالنباتية (١١) إلى أجزاء متشابهة في أجزاء متشابهة (١٢) أو مختلفة ؛ وإما أن يكون الواحد البسيط قد انقسم إلى كثرة (١٣) فلم يعرض ذلك ألبتة لاللنفس الأول في ذاتها ، ولا لشيء من قوى النفس.

## الميمر الرابع(١١)

(آ) أورد ضرباً من التعريف للحس الباطن ليس على سبيل القياس بل على سبيل المشاهدة التي ليس يُعَسَّر كلُّ لها ، بل إنما يُيَسَّر لها صاحبُ النفس بفُسالة (١٥) هذا العالم

| بدون تحديد لموضع بالذات . | بالصفحات من ٤٤ إلى ٠ ه | (1) : الشرح هنا يتعلق |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
|---------------------------|------------------------|-----------------------|

| (٣) صلح             | إذ لا حاجة       | ( + ) | دفاعية .                      | (1)  |
|---------------------|------------------|-------|-------------------------------|------|
| ىن - وهو تحريف شديد | لم تنمى مختطفة . | (0)   | في الوجود المادي أخيرا: ناقصة | ( 1) |
|                     | وأوجب يخ         | (Y)   | بل                            | (1)  |
| 1000                | البتة : ناقصة    | (4)   | فما وقع فإنه : ناقصة          | ( )  |
|                     | كالإنسانية       | (11)  | قوى: ناقصة                    | (1.) |
|                     | كثير             | (14)  | المتشابهة                     | (11) |

(١٤) الميمر الثالث (١٥) نفساً له هذا

المستحيل وخساسة مبلغ شهواته وأعراض الغضب والطمع وغير ذلك فيه . فإن (١) جميع ذلك دون أن يستحق اعتكاف الهمة عليه . فإذا زَكَّى نَفْسه وطَرَح عنها هذه الأغشية وراضها وهَذَبها (٢) ، أعدَّها لقبول الفيض العلوى . فرأى أول شيء حُسْنَ نفسه في جزئيتها واعتلائها وعتاقها عما يعبد غيرها ، وصار إليها من الله تعالى نو ر يصرفها عن كل شيء و يحقِّر عندها كل شيء حسى ، فابتهج واغتبط وعن عند نفسه وعلا ورح دود هوة الملكوت (٢) المرددين في لاشيء المتناحرين (١) عليه ، بيناهم في ذلك التخبط ، إذ صاروا إلى البوار ، وصل عنهم ما كانوا يطلبون ، ورحمهم من حيث هم محفوفون بكل غم وخوف وحسد وهم (٥) ورغبة وشغل في يطلبون ، ورحمهم من حيث هم محفوفون بكل غم وخوف وحسد وهم (٥) ورغبة وشغل في شغل (١) ، وذلك بهجة ونور يأتى (٧) من عند الله بتوسط العقل ليس يهدى إليه الفكر (١) والقياس إلا من جهة [ ١٥ ١ ] الإثبات (٩) ، وأما من جهة خاص ماهيته وكيفيته فا عايدل عليه المشاهدة . ولا ينال تلك المشاهدة إلا من استعد لها بصحة مزاج النفس (١٠) ، كا الالتذاذ به إلا بالتطعيم إن كان مستعداً لصحة من اج البدن . فإن كانت هناك آفة لم يلتذ الالتذاذ به إلا بالتطعيم إن كان مستعداً لصحة من اج البدن . فإن كانت هناك آفة لم يلتذ بها أيضا وو وجدت المشاهدة مخالفة كماكان يقع (١٦) به التصديق السالف .

(ت) كما أشار إلى النورالذي يسنح على النفوس الزكية من النور (١٤) الحق، قال: إن النور الحق الأول جلت عظمته ليس نورا، ولا على أحد وجهين: فإنه ليس نورا على أنه نور شيء يتصل (٥٠) إلى ما يصل إليه ذلك الشيء، ويكون وصول ذلك الشيء سبب وصوله؛ وأيضا ليس هو نورا لصفة من صفاته حتى يكون هو شيئاً (٢١) ليس له النورية في هويته، بل في شيء من صفاته (١٧) وتوابعه؛ بل هو يته نور من حيث هو هو يته. وذلك أن الشيء من حيث

(س) : الإشارة الموجودة هنا لم نعثر عليها بحروفها فى المنشور من « أثولوجيا » ، لكنه يستنتج وبقية الفقرة مما سنورده بعد خاصاً بالفقرة ج .

<sup>(</sup>٣) غير واضح المعني lalia (Y) (١) وإن (٦) وشغل في شغل (0) 63 (٤) المتاخرين ( A ) العقل مهتدي إليه الفكر ( V ) أي (١١) الحلو: ناقصة (١٠) البدن (٩) الإيثار (۱۳) وقع (١٤) نور (۱۲) فسيصدق (١٦) م: شيء (١٥) فيقيل ... فيكون وصول .. (١٧) حتى يكون ... من صفاته : ناقصة

هو واجب الوجود ، وهو ذات الحق الأول ، هو الجمال والكمال والرتبة والبعد عن المخالطة للمادة والعدم وما بالقوة وسائر ما به يقبح () وجود الشيء وينزل ويَسْفُل . فإذا () كان الشيء نورا بذاته ونوراً قائمًا بذاته () ليس لغيره ، جاز أن يصل بكل شيء إلى كل شيء إذا كان مستعداً لقبوله ليس يختص من قبل ذاته بشيء هو نور فيه محجوب به عن غيره ، بل هو نور لكل شيء غير محجوب الذات عنه بشيء () من الأشياء الأخَر ، بل هو يصل إلى كل قابل بتجلى ذاته لذاتها وصولا () بذاته ؛ ويصل إلى كل شيء من طريق كل شيء ، فإنه ساطع على كل شيء مُتَأَدِّ عنه إلى كل شيء ، لكن هو بل الأشياء تقتضي ترتيبا خاصا في النيل ، ليس بسبب هو يته واحتجابها ، فهو المتجلى لكل شيء بكل شيء .

(حَ) أي إن (٢) كانت فاعليته لا بذاته بل بصفة فيه ليس مبدؤها من ذاته على أن تكون الصفة لازمة من ذاته الأول ذاته لا باعتبار تلك الصفة — لكانت الصفة التي له التي بها يفعل ليست من ذاته بل من غيره ، فصارت فاعليته من غيره ، فلم تكن (٩) فاعليته فاعلية الفاعل الأول . ونقول إن البدأ الأول عَزَّت قدرته إما أن لا تكون له صفة البتة ؛ بل يكون ذاتا مجردة عن الصفات البدأ الأول عَزَّت قدرته إما أن لا تكون صفته معلولة ذاته ، تابعة له ، لازمة ، فإن كثيرا من الصفات تتبع الذوات مشل الأمر الذاتي للإنسان الذي هو هو ية ذاته يتبعه أنه بحال (١٠) وأنه كذا وأنه كذا من الخواص والأعراض اللازمة التي ليست مقوِّمة له بل تابعة لوجوده متقوِّمة بوجوده . فإن جعل الأول صفة ليست معلولة لذاته ، كانت مُكافئةً لذأته في وجوب الوجود بوجوده . فإن جعل الأول صفة ليست معلولة لذاته ، كانت مُكافئةً لذأته في وجوب الوجود

<sup>(</sup>ج) : « والنور الأول ايس هو بنور في شيء ، لكنه نور وحده ، قائم بداته . فاذلك صار ذلك النور ينير النفس بتوسط العقل بغير صفات كصفات النار وغيرها من الأشياء الفاعلة . فإن جميع الأشياء الفاعلة إنما أفاعيلها بصفات فيها ، لا بهويئتها . فأما الفاعل الأول فإنه يفعل الشيء بغير صفة من الصفات ، لأنه ليست فيه صفة البتة ، لكنه يفعل بهويته ، فلذلك صار فاعلا أولا وفاعل الحسن الأول الذي في العمل والنفس » ( ص ٥ ٧ س ٧ ٧ ) .

<sup>(</sup>١) فتح؛ وهو تحريف ظاهر (٢) وإذا

<sup>(</sup>٣) وتورا .. بذاته: ناقصة (٤) بشيء: ناقصة

<sup>(</sup> ٥ ) أي الشيء الآخر غيره . وفي ت : وهو لابداته

<sup>(</sup>٦) إذا (٧) لذاته من ذاتها

<sup>(</sup> ٨ ) وكان ( ١ ) تكن : نافصة ( ١٠ ) لجال

ولا سـبق لذاته عليها بالعلة . فوجب من ذلك أن يقع وجوب الوجودين على أمرين . وذلك قد 'بيِّن امتناعه'' . فوجوب<sup>(۲)</sup> الوجود دائماً هو لذاته تعالى و إن كانت له صفات فهى واجبة بوجوب ذاته . فهذه هى المعاولية . و إذا كان فيها النورية المشرقة على القوابل ، فإن مبدأها الأول يكون ذاته لا تلك الصفة إن كانت .

(دَ) قال: الروحانيون أصناف. فَتَرَكَ الصَّنْفَ الذي عقلتَه وعَرَفْتَه وهو العقول والنفوس، وذكر الصنف الذي (٢) هو كالنفوس في العقول والنفوس الزكية. فإن العقل بالفعل منتقش (١٠) بماهية كل موجود [ ١٥١ ب] ، وأنه ليس الأمر (٥) على ما يقولونه إنه لا كثرة هناك ، ولا أيضاً الكثرة هناك بحيث تكون أجزاء الذات ، بل هي لوازم للذات و بعضها لوازم لبعض في عالم المعقول على مافصًل في « الحكمة المشرقية » خاصة. فإذا كان كذلك ، فالعالم المحسوس منقوش بما (٢) في العالم المعقول بضرب من روحانيات تلك النفوس المجردة عن المادة الجسمانية. والفرق بينهما و بين نفوس العالم المحسوس أن نفوس العالم المحسوس رتبة فضلية (١) وشرف للذات الذي يلزمها تلك النقوش من حيث تعقل بل تلك الذات مترتبة بنفسها ، وأشرف من للذات التي يلزمها تلك النقوش من حيث تعقل بل تلك الذات مترتبة بنفسها ، وأشرف من تلك النفوس العقلية التي يلزمها (١٨) من حيث تعقل ذاتها ، إلا أن تكون النفس لماهية أعلى ، فتكون رتبة وجلالة للماهية السافلة مثل تجلي هو ية الحق الأول إذا نالها (١) ذات العقل ، وصورة ما في السماء العقل إذا نالها النفس من حيث هي صورة العقل . فهناك صورة السماء والعالم وصورة ما في السماء العقل إذا نالها الفل والعالم وصورة ما في السماء

(A) بل تاك .. من حيث : ناقصة

<sup>(</sup>د): « والروحانيون أصناف: وذلك أن منهم من يسكن السماء التي فوق هذه السماء النجومية ؛ والروحانيون الساكنون في تلك السماء كل واحد منهم في كلية فلك سمائه . إلا أن لسكل واحد منهم موضعاً معلوماً غير موضع صاحبه ، لا كما يكون الأشياء الجرمية التي في السماء لأنها ليست بأجسام ولا تلك السماء جسم (س: جسما) أيضاً ، فلذلك صاركل واحد منهم في كلية تلك السماء . وتقول إن من وراء هذا العالم سماء وأرضاً وبحراً وحيواناً ونباتاً وناساً سماويين (في الخلبوع هذه الأسماء كلها مم فوعة) ؛ وكل من في هذا العالم سمائي ، وليس هناك شيء أرضي البنسة . والروحانيون الذين هناك ملائمون للائس الذي هناك لا يتغير بعضهم من بعض ، وكل واحد لا ينافي صاحبه ولا يضاده ، بل يسترع إليه » (س ٢٥ س ١٦ ص ٣٠ س ٢٠) .

<sup>(</sup>١) فوحب في ذلك . امتناعه : ناقصة (٢) فوجب

<sup>(</sup>٣) الذي: ناقصة (٤) متعين

<sup>(</sup>٥) ليس إلا على ..

<sup>(</sup>٧) وفضيلته

<sup>(</sup>٩) فإنها لها ذات ...

والعالم بنوع أعلى وأشرف ، فإذا انطبع بها مادة العالم الجسهاني يَشْرُف بها ؛ إلا أنه لاينالها كا هي ، بل كا يمكن لها وكما تصير به جزئية ملابسة للغواشي ، وتلك الصور التي من (١) عالم العقل ليست تتميز وتنفرد (٢) ويقوم كل واحد منها بمعزل من الآخر ، كما أنك ترى الشمس في العالم الجسهاني بمعزل عن القمر وزيداً عن عمرو بل كلها معاً وكل منها في كل الآخر ، لوجاز أن يكون لكل واحد منها هناك قسمة — فلا مثنو ية (٢) إلا بالمعني فقط ، وأما بغيرذلك فلا . وأما هذه التي في الأجسام فهي متتابعة في المعني وفي غير المعني إذا كانت أجساماً . وأما إذا لم تكن أجساما، فر بما كان الكثير منها معاً كانلون والرائحة في التفاحة : فهذا ر بما أشار إلى تفهيم شيء مما هناك مما لا يتباين إلا بالمعني . وتلك لا منافرة فيها ولا مخالفة وهي بعيدة عن منافرة تجرى بين غير (١) الأجسام من الصور المتضادة والمتنافية التي لا يجوز اجتماعها معاً في ذات منافرة تجرى بين غير (١) الأجسام من الصور المتضادة والمتنافية التي لا يجوز اجتماعها معاً في ذات واحدة . بل صور المتضادات والمتنافرات هناك متسالمة (٥) متساعدة ، كال (١) كل واحد بأنه مجامع للآخر و بحيث يصلح أن يجامع الآخر و يكون معه لروحانيته (٧) .

## الميمر الخامس

[ ۱۶۳ ت ] فصل (<sup>۸)</sup> . المبدع على الإطلاق هو الذي وجُوده من شيء آخر وله من نفسه أن لا يكون له وجود ، ثم ليس يتوسط مادة قُدِّر فيها وجود ذلك ، والمبدع على الوجه

(۱) فی (۲) تنعود. وهو تحریف (۳) پنسونه

(٤) تغير (٥) متألة (٦) باكال

(٧) هنا وردت التعليقة التالية في صلب النس في كلنا النسختين :

«من ميمر من كتاب « الأثلاث » مكتوب في تجوع الإلهية وهو الفصل الذي أوله: المبدع على الإطلاق وهو الذي وجوده . . . إلى الفصل الذي آخره : وفقد الحير أعظم من النمر النادر فإن ذلك شرعام تال . أنت إذا فكرت وجدت طبيعة البدن منفعاة من الهيئات النفسانية ، ولان لم تكن الهيئات النفسانية موجهة نحو ذلك ، مثل أن الفكر في الحامض قد يضرس ، وتأمل العين الرمدة قد يرمد وتخيل صورة حسنة لأن يجامع ينهض أعضاه الجماع ، وتخيل المفرعات يرعش ، وتخيل المزاج إلى البرد من غير أن يقصد الأمم النفساني ما يعرض من الأمم الطبيعي — كذلك حال انفعال طبيعة العالم من نفسه » .

وعلى هذا فعلينا أن ندخل هنا القسم المثار إليه وهو موجود في ١٤٣ ب إلى ١٤٥ ب .

(٨) هنا ترد الشروح على هيئة فصول ولم نستطع تحديد المواضع المشروحة بالدقة من المطبوع من «أثولوجيا» . فهل هذه تعليقات عامة على بقية أجزاء الكتاب لم يراع فيها ابن سينا أن تشير إلى مواضع بعينها ، بل إلى الأفكار العامة الواردة فبأثولوجيا» ؟ أو لم يبق لدينا القسم من «أثولوجيا» الذي يشرحه هنا ؟ هذا إلى أنه غير موجود في ت .

. لمخصص هو الذي مثل هذا الوجود له عند المبدأ من غير توسط واسطة أصلاً بوجه من الوجوه، ويكون وجوده هذا من الموجد له [١١٤٤] بحيث لم يَتْسَلَّط عليه قبله العدم، بل أن يكون المبدع أعطاه وجوداً مطلقاً وضع عدمه ، ليس أنْ عارض عدمه بمَنْع مِعد تمكن . والإبداع نسبة المُبْدِع إلى المُبْدَع من حيث هذا الوجود . قال : ليس(١) فيضان الصور عن الأول الحقّ على سبيلما يترتب في الفكر و يطلب بالروية بل أبدّعت الإبداع الشريف الذي ذكروا ، مما يبدعها الباري بذاته لا بتوسيط شيء غير ذاته ، بل أبدع العقل بذاتة ، ولما تجلى للمقل عَقَله العقلُ وعقل ذاتَه وعقل منهما كل شي. دفعة لا بطلب ولا فكر . فلما أبدع ذلك أبدع بعد ذلك — بعديةً ذاتية لا زمانية —العالمَ الحسيُّ وما فيه . — ليس إبداع تلك الأشياء كانلأجلهذا العالم، فإن الأفضل لا يكون لأجل الأخس، وليس أيضاً الجود وقف هناك ، و إن كان ذاك ليس لما بعده لكنه ليس في إبداعه منع لأن يفيض الجود الإلمي إلى آخر ما يقبل منه الجود من ماهيات الأشيّاء المكتسبة وجودَها من هناك . فلما لم يمكن أن يكون المعنى الإله في الفائض واقفا ووراءه إمكان ، ولم يمكن أن يكون في المعقول ماهيات تنال جميع أصناف الوجود العقلي والحسى تملايأتيها الجود الإلمي، تعدّى الإيجاد تلك الأشياء التامة الكاملة التي لو كان إبجادها لحاجة من الموجد أو فاقة أو شوق إلى وجود شيء أو غرض في وجود شيء لكان بها غُنية . لكن ليس الإيجاد لذلك ، بل لكون الجود أكمل ما يمكن وكون الماهيات المعقولة صحيحاً لها أن تقبل وجوداً آخر حسيا وكون مايصح وجوده من عند الفياض بإبداعه .

فصل: أول اثنينية في المُبدَّع – أيَّ مُبْدَع كان هو – أن له بحسب ذاته الإمكانَ، ومن جانب الحق الأول الوجودَ. ومن هذين تأتلف هوية موجودة. ولوكان المبدع عقلا

 <sup>(</sup>١) : « لم يدبر المدبر الأول حباً من الحيوان ولا شيئا من هذا العالم السفلي أو في العالم العلوى بفكرة ولا روية البنة . فبالحكرى أن لا يكون في المدبر الأول روية ولا فكرة » .

وراجع أيضاً: « ليس لقائل أن يقول إن البارى روسى فى الأشياء أولاً ثم أبدعها . وذلك أنه هو الذى أبدعالروية ، فكيف يستعين بها فى إبداع الشيء وهى لم تكن بعدُ ؟! وهذا محال ، وتقول إنه هو الروية ، والروية لا تروسى أيضاً ؟ ويجب من ذلك أن يكون تلك الروية تروسى ؟ وهدذا ما لانهاية له . وهذا محال . فقد بان وصح صحة قول القائل : إن البارى — عن وعلا — أبدع الأشياء من غير روية » (صفحة : ١٦ س ٨ — س ١٣ ) .

فيعقل ذاته ويعقل الأول. وناله من الأولى بذلك للأول اثنينيَّة تقع له لا بعد هويته ، بل بهما تكون هويته ، ثم يتبعها عقلها لمـا يتبعها ويصدر عنها ، فتكون تلك . و إن كان فيها كثرة ، فإنما هي كثرة لازمة بعد استكمال النهوية كما أن تلك الوجودات بعد الهوية . وبهذه الجهة جاز أن يُبدَّع من العقل المبدع الأول ، عقل ونفس سماوية . وأما البحث عن أن كل واحد من تلك الاثنينية يكون لها أيضا اثنينية أخرى ، فيجب أن يكون على هذا . نقول : إنه لا يمكن أن نذهب إلى غيرنهاية ، فيجب إذن أن نقف عند وحدتين صرفتين ، فيكون أقل ذلك أن يكون أحدها ماهية والأخرى وجوداً من الأول. فنقول: إن الماهية لا تركيب فيها من جهة النسبتين فإنها ليست مبدعة من حيث هي ماهية ، بل من حيث مقرون مها الوجود ؟ فليست الماهية إذا التفت إليها من حيث هي ماهية مجموع ماهية ووجود من الأول به وَجَبَتْ ، بل الوجود مضاف إليها كشيء طارىء عليها . فليست الماهية تقتضي اثنينية في ذاتها لأنها ماهية ، بل لعل ذلك يكون لأنها ماهية شيء مركب في حقيقته. وأما جانب الوجود فلعل قائلا يقول: وجود تلك الماهية في حيز نفسها ممكن أن يكون وأن لا يكون ، ومن الأول هو واجب فهو أيضا متكثر ذو اثنينية بتسلسل إلى غيرالنهاية . فنقول : ليس كذلك ، بل وجود تلك الماهية ليس إلا نفس الوجود وليس شيئًا يلحقه الوجود ، بل هو نفس الوجود الذي يلحق الماهية وليس له وحبود آخر حتى يُنظِّر هل هو [ ١٤٤ - ] له بإمكان ، وهو في نفسه وجود ، وهو أعم من وجود الإمكان ووجود الوجوب ، فمن حيث تلتفت إليه من أنه وجود ليس لك أن تحكم عليه بتخصيص إمكان أو وجوب . وأما كونه للماهية فمكن بإمكان الماهية وواجب من الأوّل ذلك الوجوب، هو ذلك الوجود من حيث هو ذلك الوجود. وهذا الإمكان ليسجزماً من ذلك الوجود حتى ينقسم به ، بل هو حال ٌ لازمة لتلك الماهية من نفسها . وذلك الوجوب هو حال لتلك الماهية مقيسةً إلى الأول . والوجود نفسه ، من حيث هو معتبر بنفسه ، وجود فقط لا شيء من الأشياء الأخر ، بل ربما قارنها من غير أن ينقسم بها في نفسه . وأما أن الإمكان كيف يكون من لوازم الماهيات ، وهل يدخل مع ذلك في الإبداع أم لا يدخل، وكيف القول فيه إن لم يدخل فيكون شيء بعد الأول غير منسوبإلى الإبداع، وكيف القول فيه إن دخل — فقد شُرِ ح في « الحكمة المشرقية » .

فصل: قال: إن الرحمة الإله أية توجب تدارك الضعف بما يمكن أن يتدارك به بحسب كل شيء من مادته وصورته . فإن كان الحيوان ضعيفا عادما للعقل احتال له العقل الذي فيه ، أي الأمر العقلي الذي هو هبة وقوة من قوى نفسه التي تصور وحتى تعطيه آلات دفّاعة عنه جلابة إليه ، ونعني بالعقل ههنا النصيب من الأمر العقلي الذي كأنه فيض واحد لا يتناقص وينحط من العقلية إلى النفسية إلى الطبعية . وهذا كلام بحسب التخييل ، وأما بالحقيقة فليس الواحد بالعدد ينقسم بل بالتناسب .

فصل: قال: إن كان ذلك العالم تاما غاية التمامية وهي الفضلية ، فلا محالة أن فيه الأشياء كلها — أي لأنه يلزمه من حيث هوعقل أن يعقل ذاته و يعقل جميع الأشياء التي تلزم ذاته ، لأنه إذا عقل ذاته كان عاقلا لما يلزمها بلا توسط وعاقلا لكل ما يلزم ما يلزم له وما أيضا بلا توسط إذ لم يكن عقلا بالقوة يحتاج إلى إخطار بالبال حتى يصير له ذلك الواجب أن يعقله الذي لا يمكن أن يجهله خاطراً بالبال. فإن هذا إنما يجوز في العقول الناقصة ، و إذا كان كذلك كان حكمه حكمنا لو خطرت لنا الأوساط بالبال على ترتيبها ، فعمَلنا بالضرورة جميع النتائج . وأما هناك ، فالذي لنا بالقوة الناقصة أوالقوة القريبة من التمام هو بالفعل التام ، فيجب أن يعقل كل شيء ، وأن يعقل كل شيء : هو أن يحضره صورة كل شيء معقولة مهذبة عن الغواشي الغريبة .

فصل : قال : أما الحق الأول فكل ما يوجد عنه فهو معلوم له أنه يوجد عنه و يتبع وجوده وجوده ، ويصير به إمكانه وجو با ، ولكنه لا ينزل منه منزلة من يقصده و يجعله غاية ويطلب له وجوداً ، بل وجوده وجود يفيض عنه كل وجود على ترتيبه وعلى ما يعلم هو من الأصلح في وجود كل شيء والأصلح لنظام الكل الذي نعلم أن فيضانه عن ذاته مكن الإمكان الأعم ، وأن أحسن ما يمكن عليه أن يكون كذا فيصير المعقول عنده من إمكان وجود الكل عنه على الوجه الأصلح لنظام الخير موجوداً ؛ وسببه عقله لذاته وعقله للنظام الفاضل في وجود الكل عنه على الوجه الأصلح لنظام الخير موجوداً ؛ وسببه عقله لذاته وعقله الموجودات عن الأول «و إبداعا» من جانب نسبة الأول إليها . ولقائل أن يقول : إن كان وجود الأشياء لازماً لذاته على ما هي عليه فليس لتعلقها بأنه يعقل وجود الكل على أصلح الوجوه

تأثير، و إن كان إنمايتبع وجود الأشياء بعقله لزومها [ ١١٤٥] إياه، فيكون إنما وجبت بتعقله لها ، وتعقله لها ليس في مرتبة تعقله لذاته بل تابع لتعقل ذاته فيكون لذاته اعتبارها مع ذاته ، ولذلك قبلية ۚ ذاتية على تعقله أو معية اعتبار ما لم يجب بل إنما يجب بتوسط أن يعقلها وإذا كان كذلك فتكون باعتبارها في درجة تعقله لها ممكنة أن تكون عنه . فتعقلها إذن ممكن عن ذاته ، لا واجب عن ذاته . فماذا بجب إذن ؟ فإنه إن عقلها واجبة كان عقله لها موافيا لوجوب لها عنه في أنفسها ، صادفه العقل. وكذلك فيكون لزومها عنه ليس بتوسط عقله لها بل معه أو قبله ، فلا يكون إنما وجدت لأنه عقلها ، ولا يكون إنما صلحت وانتظمت أحسن الانتظام لأنه عقل أن النظام الخيري ذلك ، بل وجبت كذلك بتعقلها(١) كذلك . فتكون إذن ذاته إما جلابة للأشياء إلى الوجود لا من حيث تعقلها بل من حيث ذاته ، و إما أن تقول إنه يقصدها و ينظمها . فإذا قلت يقصدها و ينظمها ، فقد قلت علمها مرة أخرى إنه . يعقلها ، لأن قصد مثله لا يجوز أن يكون إلا عقلياً . فبق أن ذاته جلامة للأشياء إلى النظام ، ليس إنما عقلها على مراتبهـا وعلى الأصلح لها فتبع عقل ذلك نظامُها ، بل وجب عن ذاته نظامُها فعقلها على نظامها . ويرتفع الشيء الذي تسميه أنت عناية وهو تعقل الأول المصلحة والصواب. فيكون كون الأشياء من الأول صرف انبجاس لا يتعلق بتعقله لها ، و إن كان قد يصحبه تعقله لها . فنقول إن الأول تعقّل الأشياء ممكنة عنه في حد تعقلها الأول ، وعقله لهـا ممكن يتبعه لزومها لوجوده فتصير بأن تعقلها واجبة عنه . فهي مع عقله لها في الترتيب الذاتي ممكنة ، و بعد عقله لها بالترتيب الذاتي واجبَّة . ثم يُعقل وجو بها عنه بأحوال لها : بعضها واجبة لازمة ألما يوجد عنها ، و بعضها غير واجبة بل ممكنة . وتعقَّل الأصلح لها من وجوه إمكانها، فيصير الأصلح من المكنات لها بعد أن عقلت أصلح واجبا ، وهو العناية ، وهو العقل الأصلح ما يكون . و إن وجودها منه لكمال وجوده والزائد على الكمال ؛ و إنها إنما تلزم عنه لأنه على أفضل أنحاء الوجود فيصير كالمقصود بالعرض. وأما الحق فغنيُّ بذاته عن كل طلب وقصد جميل أو غير جميل . فإن الجميل لا يكون علة داعية له إلى شيء و إلا حمل به إن تحبّب ؛ و إن كان سوالا فلا داعي ؛ هذا بيِّن عند العقول الصحيحة . وقد جل الأول عن

<sup>(</sup>١) ن : تعقلها .

داع بدعوة وحامل يحمله وأمر خارج عن وجوده الأحسن به أن يكون موجودا ، بل وجود كل شيء عنه كذلك وتعقل ذاته الذات التي بها يمكن وجود كل شيء و يجب تعقله لها ، وإن ذاته الذات الذي يلزم عنها المكنات عنهـا لأنه يعقلها، وبهذا يتم كون العناية عناية ويكون للذات تقدم على وجوب الأشياء. وإنما يكون بالقياس إليها إمكان الأشياء عنها ولا يكون وجوبها مع وجوبه بلإ توسط وجوب صفاته التي له في ذاته . وأما الإبداع فأن يكون الشيء وجود عن الأول وحده ، فلا يكون كان الأول وشيء آخرمن أسباب الشيء وشرائطه ، ثم وجد الشيء . وكذلك إن قال قائل كان الأول و إمكان وجود ذلك الشيء في نفسه ، فقد قدم عليه اثنين ؛ فإن قال كان الأول ولم يكن معه إمكان وجود ذلك الشيء في نفسه فكان ذلك الشيء ليس ممكن الوجود في نفسه ، وما ليس ممكن الوجود في نفسه موجوده إما واجب لاعلة له ، [ ١٤٥ س ] و إما ممتنع لاعلة له أيضا ، ولا يصح أن يقال: إن إمكان وجوده هو حال العلة من حيث يصح عنها وجوده ، فإن ذلك قد 'بيّن خطؤه في الكتب. فالإبداع الحق أن لا يتمكن إمكان وجود الشيء أن يتقدمه مجاوراً لعدمه تقدما بقبلية لاتصطحب هي و بعديتها معاً . إذ عرفت أن القبليات منها مايصاحب البعديات ، ومنها ما لا يصاحبها . فيجب إذن أن يكون التقدم في الإبداع إن كان الإبداع وجود الشيء عن المبدأ وحده فقط بلا توسط سبب ؛ وشرط آخر هو تقدم ذات المبدع تقدما ذاتيا ليس بقبلية منافية للبعدية ، وهي القبلية الزمانية التي تصاحب الإمكان وكلشيء إليه مرجعه ، أي إما يطلب الاستكمال من قبيله ويستكمل بالتشبه به .

فصل : قال يجب أن يترك (١) أن العالم بأسرها مدينة دبرها الشريعة الفاضلة ، فجُعِلَت لها أخرى منظومة بعضها مع بعض سابقة بعضها لبعض إلى نظام كلى وخير كلى ، وهو واحد فى الأصل ويتشعب فى الفروع ؛ كذلك السموات من جملة أخرى مدينة التدبير الأول المتوسطة بين مبدأ التدبير و بين منتهاه ؛ يفيض عنها التدبير بحسب العناية وتتحرك للطاعة الأولى والتشبه بالمعقول المحض على ما عرف ، فيتبعه نظام أو خير فيا دونه و إن لم يقصده بذاته لأجله ، بل المقصود غيره . وليس إنما يؤثر فى عالم الكون والفساد بحركاته

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله : يدرك ، واشتبه على السامع حرف الدال فكتب يترك .

وقواه لأجل أن حركاته وقواه لأجلها ، بل لسبب آخر تتبعه هذه التأثيرات . فر بما ضرت ورعا نَفَعَت ، لا قصد لها بالمضرة والشر ، بل هى ضروريات تتبعها لابد منها ولا يصدر عنها المذمومات بالقصد الأول ، بل اتباع أمور ضرورية لازمة للخير لا يمكن أن تكون أسباب الخير أسباباللخير على الجهة التي هى بها أسباب إلا وتلزمها بالضرورة فى الأول . والندرة أمور ضارة وشرور ، مثل أنه لن يجوز أن يقع الانتفاع الكلى بالنار والماء فى عالم الكون والفساد الاويكون هذا بحيث يتفق منه عند تصادم الأسباب المرتب كل منها فى مرتبته المجمول لكل واحد منها حركته للخير الأعم أن يحترق منه شيء نفيس إن كان ناراً أو يغرق منه حيوان إن كان ماء . وأنه إذا جعلت النار لا بحيث تحرق والماء لا بحيث يغرق أو جعلت حركات الأشياء بحيث لا تنادى إلى التقاء نار وثوب نفيس أو وقوع حيوان شريف فى حركات الأشياء بحيث لا تنادى إلى التقاء نار وثوب نفيس أو وقوع حيوان شريف فى الشر النادر ، وفقدُ الخير العام أعظم من الشر النادر ، فإن ذلك شر عام .

فصل : تقول إنه لولا صنع الله وجلائه وأنه بحيث له هذه القدرة لم تكن ذاته الذات المتعالية ، لا أن هذا علة ذاته متعالية بل دلالة على تعالى ذاته وأنه يجب للذات المتعالية أن تكون بحيث يفيض منها الوجود على نظامه والخير على نظامه ، على أن ذلك تبع لوجوده لا على أن وجوده يشرف به ، بل لأن وجوده كمّا شَرُفَ بذاته وَجَب أن يفيض عنه الوجود فلو لم يفيض عنه الجود كم يكن ذلك سبباً لأن لا تكون ذاته شريفة ، بل كانت أولاً لا تكون ذاته شريفة لأمر لها في نفسها ولسبب يتعرض أن لا يفيض منه الجود ويلزمه ويتبعه . قالوا : لو لم يكن البارى بحيث يفيد وجود كل ذات وكل دائم ، لم يكن الأول الحق ، لا أن كونه غير قائض عنه الوجود يرفع أوليته ، بل يدل على أن أوليته غير موجودة و الحق ، لا أن كونه غير قائض عنه الوجود يرفع أوليته ، بل يدل على أن أوليته غير موجودة و المقابة إلى وجود شيء مثل الهيولى يكون المكون ن منه قابلا للكون والفساد لأجل أن تصير قابلة لتصر في النفس فيها ليكون في الملكوت نشوء النفوس الناطقة إلى غير نهاية أن تصير قابلة لتصر في المفيل يكون المكون منه قابلا للكون والفساد لأجل أن عمر لم يقبل ذلك صوراً على أحسن ما يقبل وجعلها له ومنفعة للجوهم الذي له النفس الناطقة وجعل كل أدنى كذلك للأفضل ، لم يضع المكنات من التكوين الشريف وأوجدت ، وجعل كل أدنى كذلك للأفضل ، لم يضع المكنات من التكوين الشريف وأوجدت ،

وإن لم يكن المقصود الأول بحسب العناية والغيض الإلهٰي انقسم إلى إفادة ما وجوده وجود ثابت دائم بالعدد و إلى وجود ما وجوده غير دائم ولا ثابت إلا بالنوع . فلو أفيض الوجود على أحد النحوين لم يكن الوجود مشتملا على جميع أنحاء الوجود الممكن، فلم يجب أن يقف الوجود قبل الوصول إلى حيز الكون والفساد .

## الميمر السابع(1)

(آ) أى أن النفس هبطت لاستطاعتها وقدرتها للغلبة (٢) التي لها لتصور (٦) الوجود الذي يليها ويتلوها وهو الوجود الحسى ومُذَبِّرها ولأن يستفيد منها الكمال .

(ب ) أى إن كانت زكية [ ١١٥٢] يتأتى ( الله المناقلة بسرعة المستكالها ومقارنة طبعها طَبْع مباديها ( المقلية ونزاهتها عن الأدناس المثبطة بعد انحلال التركيب الجسماني عن اللحوق (٢) بالعالم العةلي وكانت بحيث تُسرع لحوقها بما قبلها لم تتضرّر (١) بهبوطها بل انتفعت به .

( - ) أراد أن الباري جمل (٩) في طباع النفس وقواه أن يفعل هذه الأفاعيل وينفعل

(1): « النفس الشريفة السيدة ، وإن كانت تركت عالمها العالى وهبطت إلى هـــذا العالم الــفلى ، فإنها فعلت ذلك بنوع استطاعتها وقوتها العالية لنصوّر الأنية التي بعدها ولندبرها» (ص ٧٥ س ١٦ – ص ٧٦ س ٢٠ س) .

(س): ﴿ وَإِنْ أَفَانَتَ مَنْ هَذَا العَالَمُ بِعَدْتُصُوبِرِهَا وَتَدْبِيرِهَا إِيَاهُ وَصَارِتَ إِلَى عَالَمُهُمَا سَرِيمًا ، لَمْ يَضِرُ هَا هَبُوطُهَا إِلَى هَذَا العَالَمُ شَيْئًا ، بِل انتفت به. وذلك أنها استفادت من هذا العالم معرفة الشيء وعلمت ما طبيعته بعد أن أفرغت عليه قُدُواهَا وَتَرَاءَتُ أَعْمَالُهَا وأَفَاعِيلُهَا الشَّرِيفَةُ السَّاكَنَةُ التي كَانَتَ فَيْهَا وَهِي فِي العَالَمُ الْعَقَلِي » بعد أن أفرغت عليه قُدُواها وتراءت أعمالُها وأفاعيلُها الشريفة السَّاكَنَةُ التي كَانَتَ فَيْهَا وَهِي فِي العَالَمُ الْعَقَلِي » (س ٧٦ س ١ — س ٢ ) .

(ج): «فاولا أنها أظهرت أفاعيلها وأفرغت قواها وصيرتها واقعة تحت الأبصار؛ لكانت تلك القوى والأفاعيل فيها باطلا، ولكانت النفس تنسى القضائل والأفعال المحكمة المنقنة إذا كانت خفية لا تظهر. ولو كان هذا هكذا ، لما عرفت قوة النفس ، ولما عرفت شرفها . وذلك أن الفعل إنما هو إعلان القوة الحفية بظهورها . ولو خفيت قوة النفس ولم تظهر ، لفسدت ولكانت كانتها لم تكن البنة » ( س ٧٦ س ٢٠) .

(١) في ت: الميمر الرابع

(٢) كذا في الأصل ، ونظن أن صوابه هو : « وقوتها العالية » ، كا في نس «أثولوجيا»

( س ٧٦ س ١ ) ، على أن المعنى يستقيم عليه أيضاً . وفي ت : لعلته (٣) يتصور

(٤) فيأتى (٥) تفاق ... وهو تحريف ظاهم (٦) عادتها
 (٧) اللواحق العالم ... (٨) م : يتصور ؟ ت : يتصرع (٩) حصل

بهذه الانفعالات لتخلص بذلك إن وقعت فَتُرِكَت (١) عقلية على نوع يليق بالنفس أن تكون عقلية به ، ولولا ذلك لتعطل ما كان في قوتها من مساورة عالم الشر (٢) والاستيلاء عليه وكسب الهيئة الاستعدادية مع النزاهة والاستكال العقلي .

( أو كان خلقه للأشياء لينتفع فإن ( أو كان يشير إلى أن البارى استفاد بهذا منزلة أو درجة ( أو كان خلقه للأشياء لينتفع فإن ( أو كان يتعرف إلى أحد من خلقه بجلاله ولا أن يُعرّ ف بذلك أولى وأجمل به وأعود عليه من تركه للتعرف ؛ ولا أن يكون فيض للوجود عنه يجعله شريف الذات كامل الوجود . وليس الحال في ذلك كالحال في النفس ، فإن النفس تتم بالبدن وتستكمل بالتصرف فيه . لكنه يقول إنه لولا صنع الله تعالى وجلالته وأنه بحيث له هذه القدرة لم تكن ذاته الذات المتعالية ، لا أن ( أو كله على تعالى ذاته ، وأبه يجب للذات المتعالية أن تكون بحيث يفيض عنه الوجود على نظامه . على أن ذلك تَبع لوجوده ، لا على أن وجوده يشرف به ، بل لأن وجوده لمّا شرف بذاته وجب أن يفيض عنه الوجود ، فلو لم يفض منه الوجود لم يكن ذلك سبباً لأن لا تكون ذاته شريفة ، بل كانت المجود و يلزمه و يتبعه .

( آ ) أى: لو لم يكن البارى بحيث يفيد (٧ وجود كل دائر وكل دائم لم يكن الحقّ الأول، لا أن لا كونه فائضًا عنه الوجود يرفع أوليته ، بل يدل — لو كان — على أن أوليته غير موجودة ، لا على أن رفع هذا علة لرفع ذلك . ومراده أن ببين أن النفس لو لم تكن بحيث

<sup>(</sup>د): «ودليل على أن هذا هكذا (أى ما سبق قوله فىج) ، الخليقة ؟ فإنها لما صارت حسنة بهيّـة كثيرة الأثر متقنة واقعة تحت الأبصار ، صار الناظر إليها ، إذا كان عافلا ، لم يعجب من زخرف ظاهرها ، بل ينظر إلى باطنها فيعجب من بارتها ومبدعها . فلا شك أنه فى غاية الحسن والبهاء لا نهاية لقوّتها إذ فعل مثل هذه الأفاعيل الممتلئة حسناً وجالا وكالا » ( ص ٧٦ س ١٢ — س ١٦) .

<sup>(</sup>ه): « فإذا لم يكن الأشياء الدائمة والأشياء الدائرة الواقعة تحت الكون والفساد موجودة ، لم حقاً يكن الواحد الأول علة حقاً. وليس يمكن أن لا يكون الأشياء موجودة وعلتهاعلة حقاً ونور حقاً وخير (في المطبوع : علة ونوراً وخيراً ، بالنصب ) » (ص ٧٧ س ٣ — س ٥) .

<sup>(</sup>١) أن وقعت فنزلت (٢) من مبادرة عالم النفس (٣) وجه

<sup>(</sup>٤) أن (٥) أن : ناقصة

 <sup>(</sup>٦) بل دلالة على نظامه والخيز على نظامه على أن ذلك تبع ...

<sup>(</sup>٧) يفيض

عكنها التصرف المذكور كانت لا يثبت(١) لها شرفها .

(و ) كأنه يقول: وإنما احتيج في العناية الإلهية ، كما هي عناية ، إلى وجود شيء مثل الهيولي يكون المكون منه قابلا للكون والفساد لأجل أن تصير قابلة لتصرف النفس فيها ليكون في الملكوت نشوه النفوس الناطقة إلى غير النهاية ، فما لم يقبل صور على أحسن ما يقبل وجعل آلة (٢) ومنفعة للجوهم الذي له النفس الناطقة وجعل كل أدنى كذلك للأفضل ، فلم تضيع المكنات في التكوين الشريف ما وجدت ، وإن لم يكن المقصود الأول بحسب العناية . (ز ) إن الفيض الإلهي انقسم إلى إفادة ما وجوده وجود ثابت دائم بالعدد ، وإلى وجود ما وجوده غير دائم ولا ثابت إلا بالنوع . فلو أفيض الوجود على أحد النوعين لم يكن الوجود مشتملا على أنحاء جميع الوجود المكن ، فلم يجب أن يقف الوجود قبل الوصول إلى حيز الكون والفساد . وقال إن العقل والنفس ، وإن تقدما (٢) الطبيعة بالذات ، فيما تاليان للطبيعة في تأثيرها في العالم الحسى القابل للكون والفساد .

(حَ ) قال : هذا يدعى أن لنفوسنا إذا فارقت الأبدان تأثيرات في هذا العالم وحفظًا

(و): «كذلك لم يكن ينبغي أن يكون النفس في ذلك العالم العقلي وحدها ولا يكون شيء قائم لآثارها، فمن أجل ذلك هبطت إلى العالم السفليّ لنظهر أفعالها وقوتها الكريمة . وهذا لازم لكل طبيعة أن تفعل أفاعيلها وتؤثر في الشيء الذي يكون تحتها » ( ص ٧٧ س ١١ — س ١٥) .

(ز): « لما قبلت الهيولى الصورة من النفس ، حدثت الطبيعة ثم صَوِّرت الطبيعة وصَّيرتها قابلة للكون اضطراراً . وإنما صارت الطبيعة قابلة للكون لما جُعل فيها من القوة النفسانية والعلل العالية . ثم وقف فعل العقل عند الطبيعة ومبدأ الكون . فالكون آخر العلل العقلية المصوَّرة وأوَّل العلل المكوَّنة . ولم يكن يجب أن يقف العلل القواعل المصوَّرة للجواهر من قبل أن تأتى الطبيعة . وإنما كان ذلك من أجل العلة الأولى التي صيرت الأنبات العقلية فعلا وفواعل مصوَّرة للصور العرضية الواقعة تحت الكون والفساد » (ص ٧٩ س ٣ — س ١٠) .

(ح): « ( إن النفس إذا صارت في هذه الأشياء الحسية الدنية وصلت إلى الأشياء الضعيفة القوة القلالة النور. وذلك أنها لمنا فعلت في هذا العالم وأثرت فيه الآثار العجبية ، لم تر من الواجب أن محلمها ، فتدتر سريعا ، لأنها رسوم . والرسم إذا لم يمده الراسم بالكون ، اضمحل وفسد واتمحى ، فلا يتبين جاله ولا تبين حكمة الراسم وقوته . فلماكان هذا هكذا ، وكانت النفس هي التي أثرت هذه الآثار العجبية في هذا العالم ، احتالت أن تكون هذه الآثار باقية ) . وذلك أنها لما رجعت إلى عالمها وصارت فيه ، أبصرت ذلك البهاء والنور والقوة فأخذت من ذلك النور وتلك القوة ، وألفته إلى هذا العالم ، فأمدته بالنور والحياة والقوة . فهذه حال النفس . وعلى هذا تدبر حال هذا العالم و تلزمه (في المطبوع: « تدبر » ،

<sup>(</sup>١) غير واصحة في الأصل في م ، وفي ت : كان يغيب لها شرفها (٢) م : من

<sup>(</sup>٣) ن: تقدم .

لنظام العالم . والذي يجب أن تعلمه في هذا ، أن النفوس إذا فارقت الأبدان واستكملت بالعقل التام بالفعل [ ١٥٢ ب] صار لجواهرها قوة أفضل مما كانت وكأنها جنس قد ولد وله في عالم الولادة أحوال أخرى وقوة أخرى ؛ وهي بمثابة أن تشارك العللُ والبادى في الفيض على هذا العالم بحيث لو جاز أن يوجد في هذا العالم مزيد في الكال تقبله وفي الاستعداد يكون له ، لكان يجب أن يزداد كل وقت نظام هذا العالم وفضائله ، بل لكان قد حصل منه ما لانهاية له وهو على الزيادة . إلا أن استعداد المادة ومنتهى احتالها محدود ، وذلك الحد ليس يقصر عن تدبيره المبادى الأول حتى إذا انضاف إليها مالة قوة أخرى زاد في ذلك . وهذا مثلا كما يُتوهم أن للماء في تسخنه حداً محدوداً ، وأن ذلك الحد قد يخرج إلى الفعل بسبب نار ما معينة يصل إليه و يزيد على النار أضعافا مضاعفة ، لم يقبل الماء من التسخين إلا ما في قوته أن يقبل مع صدق قولك إن كل نار منها مبدأ للتسخين وفيه قوة التسخين .

(ط) أى كما أن الأُسماعَ إذا شغلتها الضوضاء والجلبة لم تسمع شيئًا ، كذلك النفس مشغولةُ بما يورد عليه العالمُ الحِستى ، عن الشعور بعالمها .

(ى) أى لكل نفس قوتان : قوة مُعَدّة ليُحَسَّ بها مواصلتها لعالم العقل ، وقوة مُعَدَّة ليُحَسَّ بها مواصلتها لعالم العقل بالملكة . مُعَدَّة ليُحَسَّ بها مواصلتها لعالم الحس . والقوة الأولى هى العقل الهيولاني فالعقل بالملكة . والقوة الثانية حوهي أقربها إلى النفس ، العقلُ العملي . وهذه الحواسُ الباطنةُ والظاهرة . (يا ) قال إن نفس السما غير مبتلاة من بدنها بما تختلف أحواله وأوقاته فيختلف تدبيره و يحتاج إلى جلب نوافع ودفع مضار فيختلف أيضاً تدبيره ؛ بل جوهره واحد متشابه تدبيره و يحتاج إلى جلب نوافع ودفع مضار فيختلف أيضاً تدبيره ؛ بل جوهره واحد متشابه

<sup>(</sup>ط) : « فإن قال قائل : فلم لا نحس بذلك العالم (أى العلوى الذى كانت فيه النفس) كما نحس بهذا العالم ؟ قلنا لأن العالم الحسى غالب علينا ، وقد امتلات أنفسنا من شهواته المذمومة ، وأسماء أسما من كثرة مافيه من الضوضاء واللفط ( فى المطبوع اللفظ ) ، فلا نحس بذلك العالم العقلى ولا نعيم ما يؤدى إلينا النفس منه . وإنما نقوى على أن نحس بالعالم العقلي و بما تؤدى إلينا النفس منه متى علونا على هذا العالم ورفضنا شهواته الدنية ولم نشتغل بشىء من أحواله » ( ص ٨٣ س ١٣ – س ١٨ ) .

<sup>(</sup>ى) : « إن لكل نفس شيئاً يتصل بالجرم سُفلا ، ويتصل بالعقل عَلمواً » ( ص ٨٤ س ٦ ) . (يا ) : « والنفس الكلية تدبِّر الجرم الكلى ببعض قوتها بلا تعب ولا نصب ، لأنها لا تدبره بالفكرة كما تدبر أنفسنا أبداننا ، بل إنما تدبره تدبيراً عقلياً كليا بلا (في الطبوع : لا ) فكر ولا رويّة (الطبوع : رؤية ) . وإنم صارت تدبره بلا روية (في المطبوع : رؤية ) لأنه حِرْمُ كلى لا اختلاف =

الأجزاء، متشابه الأحوال في الأزمان ، لا يحتاج أن يختلف الحال في مراعاة أمركليته وأجزائه ولا ينفعل فيحتاج أن يدبر الخارجات عنه ، فلا تحتاج النفس معه إلا إلى علاقة وإلى تحريك له وحده بسيط فتكون العلاقة البدنية غير صارفة له عن العلاقة العقلية ، فيكون موجودا لها من جانب العقل مامن شأنه أن يوجد لها منه في أول وجودها .

(يب) يعنى أن النفس ثابتة لعالمها التي هي متعلقة به كمن يكون في يده شي، وقد نسيه . وإذا نسيت عالمها نسيت اللذة الحقة التي لها منه اشتغالاً باللذة الفانية ، اللهم إلا أن تُنزَّه نفسها فيبقي لها من البدن ضرورات العلاقة ويسقط عنها أكثر الشواعل فهناك تكاد تشبه نفس الكل ، وإن كانت من جهة أشرف منها .

## < الميمر الثامن >

قال (١) : إن سأل سائل أن النفس قد تدرك المعقولات في هذا البدن وذلك بملاحظة عالم العقل ، أتدركه بقوة صرفه لذاتها أو باستعال العمل معها ؟ فإن كانت تدركها بالقوة التي

فيه ، وجزؤه شبيه بكائه ؛ وليست تدّبر مزاجات مختلفة ولا أعضاء ( في المطبوع : الأعضاء ) غير متشابهة ، فتحتاج إلى تدبير مختلف ؛ لكنه جرم واحد متصل متشابه الأعضاء ، وطبيعتُه واحدة لا اختلاف فيها ( ص ٨٤ س ٣ – س ١٢ ) .

<sup>(</sup>يب): « فإن قويت النفس على رفض الحس" والأشياء الحسية الدائرة ولم تنمسك بها ، دبَّرَتْ هي هذا البدن بأهون السعى بغير تعب ونصب ، وتشبهت بالنفس السكلية ، وكانت كهيئتها في السيرة والتدبير ، ليس بينهما فرق ولا خلاف » (ص ٨٥ س ٢ — س ٥) .

<sup>(</sup>١) \* فإن قال قائل : فالنفس إذا كانت في هذا العالم فكيف تعلم الأشياء التي في العالم العقلي ؟ وكيف تدركها : إما بالقوة التي كانت تعملها بتلك وهي في ذلك العالم ، أم تفعل بغير نلك القوة ؟ وإن كانت تعملها بتلك القوة ، لم يكن بد في ذلك أن تدرك الأشياء العقلية ههنا كما كانت تدركها هناك ؟ وهذا محال ، لأنها هناك بحر قد محضه ، وهي ههنا مشوبة بالبدن . وإن كانت النفس تدرك الأشياء ههنا بفعل ما ، والفعل غير القوة ، فلا محالة أنها تدرك الأشياء العقلية بغير قوتها الدر اكة ؛ وهذا محال ، لأن كل إدراك لا يدرك شيئاً من الأشياء إلا بقوتها الغريزية التي لا تفارق الشيء إلا بقساده . قلنا إن النفس تعلم الأشياء العالمية العقلية ههنا بالفوة التي كانت تعمل بها وهي هناك . غير أنها لمنا صارت في البدن احتاجت إلى شيء آخر تنال به الأشياء التي كانت تنالها مجردة . فأظهرت القوة الفعل وصريرته عمالا ، لأن النفس كانت تنالم به المواهر العقلية العالمية [و] هي التي تظهر الفعل وتُستمه ؛ وأما في الجواهر الجرمية بقوتها ، والقوة في الجواهر العقلية العالمية [و] هي التي تظهر الفعل وتُستمه ؛ وأما في الجواهر الجرمية فإن الفعل هو الذي يتمم الفوة ويأتي بها إلى الفعل » (ص ٩٦ س ٩ ٧ ، ٩ س ٤) .

لها في ذاتها فتكون لا حاجة لها إلى الفعل والعمل ، فهي في البدن كالمجردة عن البدن ، وليس كذلك بل إنما تستكمل أفعالها وهي في البدن بأفعال وفكر وآلات و إن كان لا بُدّ لها من فعل فلا يُنْتَفَع بقوتها في إدراك المعقولات فيكون إدراكها للمعقولات بالآلات. وهذا محال : فإن المعقولات لا تدرك إلا بالقوى الغريزية التي للجوهر النفساني دون الآلات الخارجة . فالجواب أن النفس لا تدرك العقليات الصرفة إلا بقوتها تلك ، لكنها لما صارت مدنية ، أي محتاجة إلى البدن في أفعالها ، احتاجت إلى شيء آخر تجلو به القوة ، ويكملها و يصيرها كما ينبغي أن يكون لها في ذاتها ، فلا تكمل تلك القوة لفعلها لأنها احتاجت إلى زيادة فيها وجلاء لها ومعبّر. و إنما كملت للأفعال التي بها تنال ذلك الجلاء والاستعداد التام فصارت عَمَّالة بعمل لتكمل القوة وتجعلها بمطالعة المحسوسات مهيأة لقبول فيض [١١٥٣] من فوق تتم به قوتها . ولو كانت للنفس قوة كاملة بها تتصل بالعقل ، لم تَحْتَجُ إلى أن تلابس الأبدان ، فإن ملابستها الأبدان لتكيل تلك القوة . قال إن القوى في الجواهر العالية تقع تامة مقارنة للفعل ، وإنما تكون القوة فيها ليس أن يمكن أن يكون عنها الفعل وأن لا يكون ، بل إنما التي يصدر عنها الفعل وجو باً لكمالها ثم استغناؤها بعد كالها بنفسها ، لأن كل شيء منها يفعل بعد الأول و بعد ذاته كل شيء من ذاته ، ولأنه يازم . وأما في الجواهر التي في هذا العالم فإن القوة إنما تكمل بالفعل ، كا ترى أن قوة الكتابة بعيدة فتصير بالاستعال قريبة ، وكذلك الصناعات وغيرها ". وأما هناك فالقوة توجب الفعل وتُتِّمِة . وههذا فالقوة إنما تقوى وتنشأ بالفعل.

ذَكَرُ (١) المشاهدة الحقة : [و] هي التي لا يكون الالتفات فيها نحو الصور الحقة من عير حاجة إلى ملاحظة ما ينتجها أو يكون عنه ، وإنما تكون إذا تمت القوة وكملت فتشاهد الجنس الحق بالقوة التي لها دون عمل أكثر مما يسميه النهوض ، وهو كالإعراض عن هذا العالم وشواغله والإقبال على عالم الحق ، ولا يُحتاج إلى هذا النهوض إذا كانت متجرّدة .

<sup>(</sup>۱) ﴿ إِن الشيء الذي به ترى النفسُ الأشياء العالية والعقلية وهي هناك ، تراها وهي ههنا وهو قوتها ؛ وفعلها إنما هو نهوض تلك القوة . وذلك أنها اشناقت إلى النظر إلى ذلك العالم ونهضت بقوتها واستعملتها غير الاستعمال التي كانت تستعملها وهي هناك ، لأنها كانت تدرك الأشياء هناك بأهون السعول تدركها ها هنا إلا بتعب ومشقة . وإنما ينهض تلك القوة في خواص الناس ومَن كان في أهل السعادة . وبهذه القوة ترى النفس الأشياء الشريفة العالية التي كانت هناك أو ههنا، (ص ١٧ س م م س ١٧) .

قال (1): إن الأنفس التي تفارق الأبدان لا تخلو من أغشية ولبوسات ، وإنها تحتاج أن يكون لها بدن ما ، يكون له به تعلق ما نُستَنبَق به إن كانت قد وجدت الكال العقلى ، وإن الأجسام السهاوية لا تمتنع أن تستعملها أنفس غير أنفسها ضربا من الاستعمال . والنفس إذا تمت قو تُها في هذا البدن فبالحرى أن يكون لها أن تستعمل بدله — لضرورة ما وحاجة ما — بدناً أجل منه وأشرف .

قال (٢): إن النفس إنما بجوز أن تتذكر المعانى الجزئية ما دامت لها الآلات التي بها تنال وتتخيل المعانى الجزئية ، وهى آلات بدنية . ونفوسنا إن كان حقاً ما نظن بها أنها ربما كانت لها علاقة مع الأجسام السهاوية حتى تكون مثلا كالمرئى لها وتكون مرآة واحدة مشتركة لعدة ناظرين فيها — جاز أن يكون هناك ذ كر ، فإذا تنزلت من العالم العقلى الذى هناك العقل المحض والإدراك المحض المعنى الكلى العقلى ، فأول حيِّز الذُّكر هو عالم السها ، فيجوز أن يكون لأنفسنا أن تتذكر هناك شيئا . وأما أنه كيف يجوز و بتوسط ما ذا يكون ، فليطلب من «الحكمة المشرقية» . وليس ببعيد أن يكون لبعض أنفسنا ، ونحن في هذه الأبدان ، علاقة ما مع الأحوال السهاوية وبها نتصل بالنفس السهاوية فنأخذ الجزئيات منها في المنامات وغيرها فإذا فارقت البدن فكانت بدنية بعد ، كانت لها تلك العلاقة أشد . وبتلك العلاقة البدنية يتأتى لها أن تتجدد عليها الأحوال ، وتنسلخ عن الهيئات المستفادة من هذه الأبدان . قال ": الصور المادية لا تصلح أن تتصور المعقولات من حيث هي معقولة ، بل قال "

تتصورها على محو آخر . قال (٤) : إن النفس تُزيِّنُهُا العقول الفعالة وتتممها ، فإنها لها كالولد لأن عقلية النفس غير حوهرية بل مستفادة .

(٢) يجوز أن تكون الإشارة هنا إشارة عامة إلى ما ورد فى الصفحات ٩٨ وما يليها من نشرة ديترصي . فليس فبه إشارة صريحة إلى نص بالذات مما لدينا .

<sup>(</sup>۱) يجوز أن تكون الإشارة إلى قوله: «وذلك أنه إذا اعتنقت (في المطبوع: اعتنفت) الأكوانُ النفس دائمًا نسبت ما كانت فيه من قبل، (ص ۹۹ س ۱۰ – س ۱۱) ، ثم إلى ما ورد بعد في الصفحات النالية عن الكواكب. غير أن الإشارة هنا أبضا ليست صريحة ، بل مشكوك فيها تماماً .

<sup>(</sup>٣: ): « إن النفس عقلية إذا صارت في العقل . غير أنها وإن كانت عقلية ، فإن عقلها لن يكون الا بالفكر والروية ، لأنه عقل مستفاد . فمن أجل ذلك صارت تفكر وتروسى . إن عقلها ناقس ، والعقل هو متمسم لها كالأب والابن : فإن الأب هو المسربي لابنه والمتمسم له ، فالعقل هو الذي يتمم النفس ، لأنه هو الذي ولدها » (ص ١٠٠ س ١٣ – ١٧) .

قال (١): إنه لما كان مبدأ الأشياء كلها الباقى بذاته والحق بذاته ، كانت الأشياء كلها نازعة إليه إما بالاختيار وإما بالإرادة وإما بضرب من الإلهام وإما بحسب حميل> الطباع إلى حب البقاء ، وطلبه بالشخص أو تخيله ليبقى بها بالنوع ولتحركه بذلك .

قال (٢) : إن جميع ما يتأدى إليه الوجود داخل في العناية الأولى ، و بسبب العناية الأولى [ ١٥٣ ت ] ما يحال العفونات إلى حيوانات هي أشرف من أن تكون عفونات ، وهي التي تغتذي بالعفونات فتأخذها من الهواء ومن الماء ومن الأرض كأنها كسّاحات العالم. قال (٢) : ليست الفضائل \_ و بالجلة ، المعاني المعقولة \_ مرتسمة في النفس بالفعل دائماً كأنها تنظر إليها ، بل إنما تحضرُها إذا فكرت فيها . فأقول إنها إذا كانت طالبة لها فكرت ، و إذا كانت واجدة لها ، فكما شاءت أقبلت عن الأمور البدنية إلى جانب العقل فاتصلت بالعقل . و إنما لا تتمثل المعقولات عند العقل دائماً بالفعل لأن النفس منا تخلو عنها ، ولو لم تخل عنها لكانت متمثلة بالفعل بها وليس لها خزانة كالذكر ، فإن الذكر عنها ، ولو لم تخل عنها لكانت متمثلة بالفعل بها وليس لها خزانة كالذكر ، فإن الذكر في المحسوسات ؛ بل للنفس اتصال وانفصال ، والذكر طلب استعداد تام الاتصال . فإذا فكرت وعلمت ، كان لها أن تتصل متى شاءت ، وأما أن الخطأ كيف يقع منها وكيف ينول عنها وكيف يعود إليها ، ففيه كلام طويل .

[ مجمح أفه طوره على بقاء النفسى . قال : « النفس الناطقة تعرف ذاتها والأشياء التى لا تلابس الهيولى ألبتة في ما يعرف ذاته والأشياء التى لا تلابس الهيولى ألبتة في ما يعرف ذاته ، وأما : مفارق للأجسام ، أما : غير جسم ، فلا نه يعرف ذاته ، وأما : مفارق للأجسام ، فلمعرفته بالأشياء التى لا تلابس الهيولى ألبتة . فالنفس الناطقة إذن غير جسمانية ومفارقة للأجسام . وكل ما ليس بجسم ومفارق للأجسام لا ينحل كالحلال الأجسام ولا يتفرق ولا يبيد إذا فارق البدن كا يبيد العرض . فالنفس الناطقة إذن لا تنحل ولا تبيد إذا فارقت

(٣) يَجُوزُ أَنْ تَكُونُ الإشارة إلى ص ١٣٣ وما يليها ؛ ولكن الإشارة غير صريحة .

 <sup>(</sup>١) « ونحن أيضا قوامنا وثباتنا بالفاعل الأوّل وبه نتعلق وعليه اشتياقنا وإليه نميل وإليه نرجع ،
 وإن نأينا عنه وبعُـد نا فإنما مصيرنا إليه وحمهجمنا » (س ١٣٢ س ١٢ — س ١٤) .

 <sup>(</sup>۲) يجوز أن تكون الإشارة إلى قوله: « ويرى هناك العقل الشريف قسيسماً (في المطبوع: فيما) عليها ومدبراً لها بحكمة لا توصف وبالقوة التي جعل فيه مبدع العالمين جميعاً » (ص ١٠٧ س ١ – س ٣) أو إلى مواضع مختلفة من العناية الإلهية وردت في أماكن متفرقة من الكتاب.

البدن . وكل ما لا يفسد على أحد هذين الوجهين فهو غير فاسد . فالنفس الناطقة إذن غير فاسدة أيضا . — كل ما يفسد في جوهره ففيه شر خاص به لجوهره ، والنفس ليس منها من الشر الخاص بها مُفْسِد لجوهرها . فالنفس إذن غير فاسدة في جوهرها . — أيضا النفس عارفة بجميع الأشياء الموجودة بذاتها ، وكل عارف بجميع الأشياء الموجودة بذاتها فهو غير جسماني ومفارق للأجسام كلها . فالنفس إذن غير جسمانية ومفارق للأجسام . وكل ما هو غير جسماني ومفارق للأجسام كلها فهو غير فاسد وغير مائت ؛ فالنفس إذن غير فاسدة ولا مائتة .

حجة أخرى في بقاء النفس: النفس تعطى الحياة أبدا لما توجد فيه إذ كانت هى العلة في حياة ما يحيا من الأبدان، وكل ما يُعْطِى الحياة أبدا لما يوجد فيه فان يقبل ضدَّ الحياة، إذ كان ليس شيء من الأشياء التي تُعْطِي أبدا أمرا من الأمور تقبل ضدَّ الأمر الذي تعطيه. فالنفس لا يمكن أن تقبل ضد الحياة التي تعطيها وضد الحياة الموت . فالنفس لا يمكن أن تقبل هذا الموت الذي هو الشيء الذي يعطيه البدن أعنى الحياة . حجة أخرى: في كتاب السياسة قال: النفس ليست تفسد من ذاتها الخاصة ، وكل ما يفسد إنما يفسد من ذاته الخاصة به ؛ فالنفس إذن ليس تفسد] (١).

آخر الموجود من هذا .

والحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار

 <sup>(</sup>١) واضح أن هذه الفقرة الخاصة « بحجج أفلاطون على بقاء النفس» لا تنتسب إلى شرح «أثولوچيا» ،
 بل هي من النعليقات وأنواع الحشو الكثير الموجود في هــــذه المخطوطة ، لأنه ياوح أن ناسخها أو من
 أشار عليه بنسخها قد شاء أن يقيد مذكرات ومعلومات وفوائد مأخوذة من هنا وهتاك .

أو يجوز أنها كانت فى تعليقات ابن سينا على أتولوچيا وهو بسبيل شرح الميمر الناسع منه : « فى النفس الناطفة وأنها لا تموت » ، فقدم لفسر ح هذا الفصل بذكر حجج أفلاطون على خلود النفس . ولعل هذا هو ما يفسر ذكرها فى هذا الموضع .

بسم الله الرحمن الرحيم بالعزيز الحكيم أثق ، وعليه أتوكل

الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على نبيه محمد وآله أجمعين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

(آ) المشرقيون: قد تحققنا، من أمر النفس، شرف الموضوع؛ فأما دقة البراهين ه ولُطفُ المذهب، فالذى يشتمل عليه هذا الكتاب من ذلك، فهو دون ما في كتبه من أجزاء العلم الطبيعي.

- ( ت ) أما معونتها في العلم الطبيعي ، فظاهر ؛ لأنها تعرف أحوال الحرث والنسل ، ولأن السهاء أيضاً تتحرك بالنفس . ويتبع ذلك توابع من علم الطبيعة . وأما في العلم الإلهي ، فلأن من النفس يُتَوصل إلى معرفة الأمور المفارقة للمادة وتصوُّر كفية الإدراك بالعقل . وقد يُتَوصل من معرفة أن حركة الديماء نفسانية إلى أحكام إلهية تعرف فيما بعد الطبيعة . وأما الرياضيات فلا مدخل لعلم النفس إليه . فيشبه أن يكون أشار بقوله : « الحق » ، إلى الأم الموجود دفعا الموهوم .
  - ( ) أى لما كان مبادئ الأمور المختلفة مختلفة ، صَعُبَ أن تطلب المبادئ التي اليها تنسب النفس .
  - (د) النفس لفظ يدل لا على جوهم الشيء الذي يقال له نفس ، بل على كونه يحرًكا ومُدْرِكا أو ما يشبه ذلك ، وجوهمه مجهول ؛ فلذلك هو مطلوب ، لأن جوهمه ليس جزءاً من حدً كونه نفساً ، لأنه يعقل كونه نفساً من جهة كونه محرًكا ومدركا لبدن بحال مخصوصة فقط من غير زيادة . ولو كان النفس اسماً موضوعاً له من جوهمه ، كان يجوز أن يُطلَب وجوده ، ولكن كان لا يُطلَب جنسه فإنه جزء وَحْدِه . وبالجلة تأمّل أقاويل المشرقيين في المقدمات أنها متى يُطلَب ومتى لا يطلب .
  - ( هَ ) كَأَنه يَطلب هل النفس موجودة بالقوة قبل البدن ، أو بالاستكمال . و إنما تحتاج

أن تلابس البدن . أو يعنى أنه يطلب : هل الأمر الموجود للنفس بذاته من المعقولات حاصلة له بالقوة ثم يخرج إلى الفعل ، أو هى بالفعل له أبداً على ما برهن أفلاطن ؟ ويشبه أن يكون أراد : هل النفس مبدأ عنصرى ، أو مبدأ صورى ؟

(وَ) أَى هل نفس البدن اسم لشيء واحد مجموع من عدة أشياء مثل بدنه ، فيكون لكل جزء فعل خاص مثل ما أن للقلب من أجزاء البدن فعلا (١) ولل كبد آخر ؟ والنفس ذات واحدة لها قوى شتى ، تفعل بقواها المختلفة أفاعيل مختلفة ، وذاتها واحدة تعلقها الأولى بعضو واحد .

(زَ) هل هى واحدة بالنوع أو بالجنس وحده حتى يكون لها من حيث هى نفس حدٌ ومن حيث هى نفسانية أو إنسانية حدٌ أخص .

(حَ) أى لست أقول ، لما أوردت الحيّ مَثَالاً للجنس ، أى أخذه من حيث هو كلى وجنسى فإن ذلك أمر متوهم ومتأخر عن الوجود الخارج إلى الوجود الوهمى ؛ وكذلك كلّ عام من حيث هو عام .

(أ) ليس يورد هذا على أنه واجب ، بل على أنه موضع شك ثم سَيُسُنُّ (٢) أن التصور بالعقل غير التخيل ، وأنه يكون بلا تخيل ألبتة .

(ت) كان يجب أن تصحح كل واحدة من هاتين المقدمتين ، ولم يفعل ذلك ولم يتعرض له .

(حَ) إنه أورد مقدمة وأتبعها مقدمة أخرى ، لا على أنها استثناء ، ولا على أنها نتيجة ولو شاء لقدّم [ ١٥٤ ص ] ما أخّر ، وأخّر ما قدّم ، وكانت النسبة تلك بعينها .

(د) قال المشرقيون: قوله وإن لم يكن شيء يخصها فليس يمكنها المفارقة ، بناء على أن الشيء لا يوجد إلا وله فعل وانفعال ، وإلا كان معطلاً . وهذا كلام من جنس المشهور لا يصحُّ للعلوم . فر بما كان للشيء كال في نفسه لا يتعدى إلى غيره ولا يتعدى إليه من غيره . ولم يجب من ذلك في بديهة العقل أن لا يكون موجوداً . وأما قولهم لأنه يكون معطلاً ، فإنه قول إذا حصل يرجع إلى المصادرة على المطاوب الأول ، فإنه كان يقول : و إلا فإنه يكون في يكون على المعادرة على المطاوب الأول ، فإنه كان يقول : و إلا فإنه يكون

<sup>(</sup>١) في الأصل : فعل .

<sup>(</sup>٢) مهملة النقطة في الأصل.

غير فاعل فعلاً ، ولا ينفعل انفعالاً . وهو نفس الدعوى و يحتاج أن يردف بالكبرى ، فيقال : وماكان كذلك فهو غير موجود . فحينئذ يقال : من أين عَلِمَ هذا ؟

( هَ ) قوله : لكن الأمر في ذلك أورده على سبيل الاستظهار في البيان للتالى ، فنقول : وإن لم يكن لنا شيء يخصها ، أي بانفرادها من كل وجه ، فليس يتهيأ أن يكون مفارقاً ، ولكن يكون الأمر فيه كالأمر في المستقيم .

(و) يجوز أن يكون يعنى بكل نفس النفس الناطقة وغير الناطقة ، وبالنفس المشار إليها النفس الحيوانية التي تذكر انفعالاتها ؛ فيكون معناه أن النظر في جوهم النفس الناطقة من حيث هو مفارق وغير مُلابِسٍ للمادة ، ليس من عمل الطبيعي . و يحتمل أن يكون يعني بكل نفس النفس السمائية والأرضية ، وبالنفس المشار إليها نفوس الحيوانات الأرضية .

(زَ) أى إنما عنى بقولى غير مفارق أنه : ولا في الانتزاع أيضاً لا مشل لا مفارقة السطح والخط . قال الشرقيون لم يبين ما قاله إن الغضب لا يمكن أن يُجَرَّد عن الموضوع الخاص ، فإن الغضب هو نفس شهوة الانتقام . وأما الغليان فلازم من لوازمه مثل حرة الوجه وانتفاخ العروق في العين . فليس ذلك جزءاً من ماهية الغضب . وقد يُفهّم الغضب ولا يُدْري هل معه غليان دم القلب ، بل ولا يُدْري هل قلب وهل دم . فقول الرجل ليس بواضح في أن يبين أن الغضب لا يقبل الانتزاع .

أعلم أن الشيء الذي لا يوجد إلا مع بدن يفهم منه ثلاثة وجوه : أحدها أن يكون معه ذلك الشيء صورة بدنية ؛ والثالث أن يكون سببه حالة بدنية ؛ والثالث أن يكون معه انفعال بدني لا يخلو منه . والأول من هذه الثلاثة يوجب أن يكون الشيء غير موجود إلا مع البدن ، وأن يكون الموصوف به غير قائم دون البدن ، وهو أن يكون ذلك المعني من حقه أن يكون صورة قائمة بالبدن ، فيكون الذي ينسب إليها أولا نسبة الملاسة إلى السطح قائماً في البدن . وأما إذا كانت المشاركة على أن البدن سببه ، فليس يجب من ذلك أن يكون المسبب قائماً في البدن أيضا . فإنه جائز أن يؤثر الشيء فيا لا يقارنه ، وأن يتأثر عنه تأثر السموات عن الحريد الأول المفارق سواء جعلت التأثر من المفارق للبدن في البدن ، أو جعل التأثر من المفارق البدن في المفارق إذا كان المفارق قد ينفعل ، فإن كل واحد منهما [له] تأثير من متأثر إلى متأثر قابل . وكذلك إن كانت المشاركة على أن انفعال أحدها يتبعه تأثير من متأثر إلى متأثر قابل . وكذلك إن كانت المشاركة على أن انفعال أحدها يتبعه

انفعال في الآخر . فهو أيضا راجع إلى مثل ذلك : فالغضب والشهوة لا يكفي في الدلالة على أنهما مدنيان صرفان (١) أن البدن بحسب أحواله يؤثر غضباً وشهوة ، فلا يبعد أن يكون البدن إذا صار بحال صار لها النفس المفارقة بذاتها المواصلة بعلاقة ما تستعد أن يحدث فيها انفعال خاص بها من أسباب [ ١١٥٥] بدنية ، أو إذا صارت النفس بحال مما يخصها تتبع ذلك حال في البدن من غليان دم أو انتشار عضو . فالذي ندري أن النفس غير متعلقة بنفس الدم المنبث في البدن ، وقد تعرض له انفعالات تابعة لانفعالات النفس أو العضو الذي به أول تعلق النفس . وكذلك يجوز أن يكون التأدي للمحسوسات من خارج إلى البدن ومن البدن إلى النفس ؛ فيكون الحاسُّ النفس ، وإن كان السبيلُ البدن . وإذا توهمنا أن النفس بلا بدن فجائز أن يتأدى إليها من الأمور البدنية ما من شأنه أن يتأدى إليها . وأما ما تأدَّى إليها فليس بواجب أن ينقطع عنها ويزول ، إلا أن يصحح أن ذلك لا يثبت إلا بالمقابلة مع السبب. وجائز أن تكون لها انفعالات خاصة لا تلزمها انفعالات من البدن. فما لم يصح أن الغضب والشهوة والحسّ أمور تقوم في المادّة البدنية لم يجب أن يحكم أنها انفعالات بالشركة بسبب أنها تشتد وتفتر أو تسترخى وتضعف ، أو تتبعها أحوال بدنية مع اختلاف أحوال البدن . والدليل على أن الغضب والشهوة لها انفراد حكم بوجه ، أن العقل يمنع الغضب و يمنع الشهوة ، ولا يمكنه أن يمنع الألم الحسَّى ولا اللذة الحسية . فمعلوم أن هذه مبادؤها الأوَل في النفس . ويعرض لها أن تؤثر في البدن إذا تركت ، حتى إذا مُنِع العقل عن ذلك ، لم ينفعل البدن بشيء . فلا يبعد أن يكون الغضب أو الشهوة أمراً في النفس يتبعه أمر في البدن من غير أن يكون هو معنى في البدن أو قائماً به . وقال جالينوس : إن الأخلاق تابعة لمزاج البدن ؛ ولوكانت الأخلاق تابعة لمزاج البدن ، لم يكن بعيداً أن يكون على أن النفس ، وإن كانت مباينة للبدن في القوام ، فإنها تتأثر مع كل مزاج تأثيراً روحانياً تستعد به لسرعة غضب أو مُهِم أو غير ذلك . والذي يقوله الإسكندر ونبيّنه (٢) أن النفس لا فعل لها بذاتها من هذا القبيل . وليس في جميع ذلك ما يدل على أن النفس صورة في الجسم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: صرفين .

<sup>(</sup>٢) ص: ونسه.

هذا الكلام قد غرَّ كثيراً ممن يميل إلى أن لاتبق النفس ألبتة . فقالوا إن هذا الرجل حكم بأن أحوال النفس كلها بشركة حتى يلزم من ذلك أن يكون النفس لا تتهيأ لها المفارقة . وقد التبس عليهم الأمر من وجهين : أحدها لأنه يقول بشبه وليس يجزم القول جزماً ؟ والثانى لأنه سلف له في مُقدَّم المقدمة الشرطية الفعل والانفعال جميعاً . فيجب أن يكون القول في المقدمة الثانية ، وإن لم يكن لها شيء يخصها – أى مما ذكرنا من الفعل والانفعال — وإذا كان كذلك كان الاستثناء الذي يمنع المفارقة . ولكن يشبه أن يكون لاشيء من أفعال النفس وانفعالاتها يخصها حتى ينتج أنها ليس يتهيأ أن تكون مفارقة . وهو إنما أورد الانفعالات وحدها وحين يتجرد لأن يرى أن للنفس أمراً يخصه نذكر أن ذلك الأمر ليس من حقه أن يسمى انفعالاً ، بل هو أمر فعلى . والدليل على أنه يريد ذلك أنه يعيد أشياء انفعالية مثل الغضب والسرور والشجاعة والبغض والحبة . فإذن غرض الرجل غير ما ذهبوا إليه . وقال المشرقيون : ومع ذلك فإن استدلاله على أنها بسبب أنها تمرع في بعض المستعدين — استدلال ضعيف ، كما شرح قبل . أي أن الناس [ ١٥٥ س ] طلبوا النفس من أحد الطريقين أو من مجموعها .

(آ) قال المشرقيون: ما كان يجب أن يورد أفلاطن بعد انبدقليس ، فينبه على أنك ١٥ تظلم ابندقليس . فإن الناس بعلمون أن أفلاطن يرى أن النفس جوهم غير جسمى ، فتأوّلوا كلامه أنه يعنى بما يقوله أنّا نعقل كل شيء بصورة عندنا في العقل كان جمادا (١) أو إنسانا أو أى شيء كان . فتبينوا أيضاً أن ابندقلس ذهب مذهب هذا التأويل — يعنى مُدارسات أفلاطن .

من هاهنا يبين أن المعقولات لا تدرّك بعظم ، وشيء من عظمَ بياناً كليا . و إن كان • و أورده جزئياً كأنه يخاطب طياوس و يورد العظم على نحو ما يقول هو . فنقول إن تقولون إن العقل جسماني ، و يتصور المعقول بالملامسة جزءاً بعد جزء . فليتنا عرفنا كيف نتصور الشيء بجزء منه و بشيء منه : الجزء عظمي ، أو بجزء على صبيل الاستعارة ، مثل نقطة ما ،

إذا كانت النقطة بملامستها تنال الشيء وتتصوره . فما معنى الدوران والانقلاب على المعقول فإنه إن كان رينال بكل ملامسة بعرض في كل آنْ بنقطة . وتلك الملامسات في قوتها غير متناهية ، فيكون إنما يدرك الشيء مراراً غير متناهية . و إن كان إنما يدرك بعظم سواء كان عظا مجلوباً من حركة مستدىر لايلاقي معظمه إلا بحركة مثل المدور بتدحرج على مسطح أوكان غير مجلوب به . فأما أن يكون ذلك العظم مستحقاً لذلك الإدراك أو لا يكون مستحقاً ؟ فإن كان ذلك العظم مستحمًا لذلك الإدراك، فيجب أن يكون لنسبة عظيمة بين المدرك والمدرك. فبحسبه أن يكون المدرك العقلي شيئًا مشارًا إليه ، معه نسبة مخصوصة ، مثل ما للخير . وذلك غير واجب، فإن من المدركات العقلية ما لايتجزأ ولا ينقسم في النسب العِظَمية . و إن كان ذلك العظم غير مستحق له ، فيكون الإدراك قد حصل بما هو دونه . فإنه إن كان بالوصول دور ، إنما هو أقل منه ، لا يحصل الإدراك حتى يستوفيه . فذلك القدر مستحق . وقد قلنا إنه غير مستحق؛ هذا محال . فإذن يجب أن يكون الإدراك حصل قبله . ثم الكلام في ذلك المقدار الذي يحصل فيه قبله ، مثل الكلام فيه ، فيكون إذن قد أدرك الشيء مراراً كثيرة ، بل بغير نهاية . و إنما كلامنا في إدراك واحد من حيث هو واحد . فإن كان قد يجرى في الإدراك أن ينال بأى جزء كان ، فما الحاجة إلى الحركة ؟ و إن كان يحتاج في الإدراك إلى أن يقع ١٥ لكل المتصوِّر ملامسة ما مع كل المتصوَّر ، فالملامسة جزءاً بعد جزء لا غناء له ، لأن كل واحد منها لا ينال به تصور ؛ وكل واحد منها يبطل عند انتقال الملامسة بالدور إلى جزء آخر ، فلا تحصل الملامسة بالكل معا ، فلا يتهيأ ألبتة الملامسة بالكل معا . ثم كيف يدرك المعنى المتجزئ إن كان يدرك بغير مجزِّئ، وغير المتجزى. ؟ وهذا الكلام عامُّ لوجوه كثيرة ، سواء كان يُدْرَك بحركة أو بغير حركة ، وبملامسة وغير ملامسة . أما بالملامسة والحركة ، فالأمر فيه ظاهر ؛ وأما إذا أريد به وجه العموم فليعلم قبله أن المعنى المعقول، وإن كان من المعانى التي لها أوضاع وأعظام، فإنه لا يختص بوضع ولا عظم، ولا يمكن أن يجمل له ألبتة ، من حيث يعقل ، وضع ولا عِظْم مخصوص . فإن المعنى المعقول هو المشترك للجميع . و إذا تُخصُّ بوضع وعظمَ مشار إليه معينُ ، وجب أن لا يشترك فيه الجميع. وإذا كان كذلك ، فالمعنى المعقول مُبَرَّأُ عن الأوضاع والأعظام المعينة وعن سائر

اللواحق التي يجوز أنه [ ١١٥٦] يعرض لجزئياته من الكيفيات والإضافات وغير ذلك ، بل إنما يكون الأمر المشترك فيه ، فإذا حللنا الصورة المعقولة أو العلم العقلي شيئًا متجزِّئًا ، وفرضنا لذلك المتجزىء جزءاً بالفعل بالفرض ، كما نفرض للجسم الأبيض جزءاً بالفعل بالفرض أو بسبب آخر من الأسباب التي توجب نوعاً من التجزئة ، و إن لم يفكك الاتصال. فإما أن يكون المعنى العقلي كما هو موجوداً في كل واحد من الجزئين، أو يكون لا كما هو ، أو لا يكون موجوداً بوجه من الوجوه . فإن لم يكن لا هو ولا شيء منه موجوداً فى شيء من الجزئين ، فـكلية الجزئين خال عنه أصلاً . فإن التربيع أيضا ، و إن لم يوجد فى جزء السطح الذي يوجد فيه التربيع ، فإن شيئًا منه وبما يتم هو به موجود فيه لا محالة . وهذا بيِّن بنفسه . و إن كان هو في الجزئين معاً موجوداً ، فني كل واحدة منهما صورة معقولة مما غناء ما في الجزء الآخر في أن يتم ذلك المعقول ، ولأي سبب اختص المعقول بأن أُخذ من العِظْمَ كليته دون جزئيته أو جزءاً منه بعينه دون جزء ، وإذ كان حقيقة ذلك يتأتى أن يرتسم فى الجزءكما يرتسم فى جزء أعظمَ منه ، أو فى الكل . وإذا كانت الحقيقة لا توجب ذلك ، فإنما يوجب ذلك الاختصاص معنى مضاف إلى الحقيقة . ولا يخلو إما أن يكون لازماً له أو عارضاً لوقت وحين ، وفي بعض الأقسام والأحوال . فإن كان لازماً له ، وجب أن يكون موجبه لازماً له . فوجب أن يكون ذلك الاختصاص واجباً . فوجب أن أن لا يكون الانقسام إلى أجزاء متشابهة في الصورة . وقد فرضنا أنه كذلك . فإذن هو عارض له .

ونحن قد أخذنا المعنى العقلى مجرداً عن الأحوال الأخرى غير ماهيته وما توجبه ماهيته في أن يعقل. فبيّن أن القسم الذي اعتبرناه فاسد. فبقي القسم الآخر، وهو أن لا يكون المعنى في أحد الجزئين كما هو في الكل ويكون مخالفاً له. فلا يخلو إما أن يكون جزءاً من معناه ، أو لا يكون . فإن كان جزءاً من معناه ، والآخر جزءاً آخر من معناه ، فالمعنيان أجزاء الماهية ، وما كانا ليتفقا في تمييزها إلى أن جَزّانا نحن وقسّمنا ، بل هما في أنفسهما متميزان ، وإن لم يكن جزءاً من معناه وشيئاً منه فكل واحد منهما جزء من معناه . فلنا أن نجزئ مرة أخرى وقسمة أخرى ولا نقف . فتكون إذن أجزاء المعانى للشيء الواحد أن نجزئ مرة أخرى وقسمة أخرى ولا نقف . فتكون إذن أجزاء المعاني للشيء الواحد المعانى للشيء الواحد المعانى المشيء الواحد المعاني المشيء الواحد المعانى المشيء الواحد المعاني المشيء المعاني المشيء الواحد المعاني المشيء المعاني المشيء الواحد المعاني المشيء الواحد المعاني المشيء المعاني المشيء المعاني المشيء الواحد المعاني المشيء المعاني ا

بغير نهاية . وهذا مُحال . فإذن ليس يمكن أن يُجْعَلَ المعنى المعقول ممثّلًا في شي منقسم . فإن كان المعنى المعقول غيرَ منقسم - ولا بد من معنى معقول غير منقسم ، إما لأنه آخر ما ينتهى إليه أجزاء القسمة إلى مبادئ الحد ، أو لأنه بعض الذوات المشبهة للنقطة مشلاً وللعقل إن كان غير منقسم ثم يقدر في منقسم - وجب من ذلك أن ينقسم على النحو الذي ذكرنا، وكان لا يمكن أن ينقسم بمتشابهه ولا غير متشابهه ، لأنها تكون حينئذ آخر المعانى على ما بَيِّنا . والمعنى لا جزء له ، فبيِّن أن المعنى المعتول — كان منقسمًا أوغير منقسم — فإنه لايتمثل في عِظَم ساكن أو متحرك . هـذا ، وإن (١) جُعل المتلقي للمعنى المعقول شيئًا (٢) لا يتجزأ كالنقطة ، فإن كان ذلك بالملامسة والمحاذاة أو غير ذلك ، فمن البيِّن أنه ممتنع ، و إن كان بغير [ ١٥٦ ت ] ملامسة لم يمكن أيضًا ، فإن الذي لا يتجزأ لا ينفرد بشي ُيخْتَصُّ به فيصير الانفراد في الوضع من جميع جهاته عما يليه . وقد عُلِم أنذلك باطل . فبيِّن من هذا أن المعنى المعقول لا يُتصور في جسم ولا في شيء ذي جسم وفي جسم . وأما المحسوسات والمتخيَّلات فإنها أشياء مأخوذة مع أعراض لهما تختص بأعظام ما على سبيل ما توجبه الملامسات والمحاذيات ونسب الأعظام والأوضاع في الجهات والأبعاد ، فلا يحصل إلا كذلك . وتلك تقتضي أعظامًا معينة ومقادير معينة ، والمعقول النسب غير معتبر مع الأجسام بالقرب والبُعد ولا مناسب للأعظام والأوضاع ، ولهذا السبب يختلف المحسوس عند الحس بحسب اختلاف هذه الأحوال . ولهذا يُركى الشيء مرةً صغيراً ، ومرةً كبيراً بحسب البعدين . ولهذا السبب لا يحس الإنسان من حيث هو إنسان ، ولا الخيال أيضاً تحضر صورةٌ متخيَّلةٌ إلا على وضع معيَّن وقَدْر معين ، وبحيث لا يصلح أن يكون محمولاً على كل إنسان ، وذلك لأنه فِعْلْ ْ بَآلَة جسمانية لقوة جسمانية . فقد اتضح وتبرهن حقَّ التبرهن أن المعقول لا يُنال بمتجزى \* ولا يعتبر متجزئًا (٢) ، وأن المعقول الواحد لا تقع عليــه ألبتة التجزئةُ التي تكون على سبيل الجاورة والترتيب. وإذا كان كذلك، فالمعقول غيرُ مدرّك بمتجزى ولا عظم . وبجب أن تعلم أن أرسطو توقع أن "يغلّم من هذا الموضع أن المعقول لا يلحق بقوة جسمانية ، وأن النفس

<sup>(</sup>١) س: فإن .

<sup>(</sup>٢) س: شيء .

<sup>(</sup>٣) س: متجز .

العاقلة جوهم غير جسماني ولا منطبع في جسم ، و إنما كينه و بين الجسم علاقة أخرى . فهو بعد هذا لا يشتغل بإثبات أن النفس العاقلة تفارق أو لا تفارق . و إنما يشتغل بأن : أي قوى النفس يصحبها إذا فارقت ، وذلك في الثالثة من مقالات الكتاب . و يجب أن نعلم أنه قد بقي علينا في تفهيم هذا البرهان عهدة شي و واحد ، وهو أن الإدراك العاقل يكون بأخذ صورة معقولة مطابقة لصورة الشي والذي يقال إنه عقل ، وليكن هذا دَيْناً . فإن أحببت أن تجعل هذا البرهان كالمحسوس كايفعله المهندسون فاجعل العظم العاقل السوارة المعقولة حو واقسمهمامها مخط هز . واعتبر اهم هل فيهشي ومن حو مثل حز ، أوليس فيه . وذلك الشي هو نفس العلم على العلمي وشي و منه . واعتبر كيف يكون حز في المهني هو حاز و عو ، وهما غير إن أفهما بالشخص غير بن (١) ، أو بالمهني . وليم وجب أن يكونا بالشخص غير بن (١) ، أو بالمهني . وليم وجب أن يكونا بالشخص غير بن . ثم انظم الكلام على الوجه المذكور ، واعتبر أيضاً انقسام الهم إن احتجت إليه ؟ وستجد هذا في كتب المشرقيين [كالمحموسة] .

(1) يعنى أنه وإذا كان التصور بالعقل يحتاج إلى دوران لا يقف ، فلا يجب أن يكون الجوهر العقلى مغتبطاً به وحريصاً عليه . وإن كانت تلك الحركة ليست ذاتية دائمة فهى عارضة قسرية من محرِّك من خارج يجب أن يكون على خلاف مقتضى طبيعته ، فيكون التصور بالعقل أمراً خارجاً عن مقتضى طبيعة العقل .

(1) أى أن الأشياء التي توهم أنها حركات وأنها للنفس، فهي مثل الاغتمام والسرور والإحساس والتمييز. ويعنى بالتمييز الحيواني الذي هو مكانه الوهم أو تصرف العقل في الخيالات، ليس الإدراك [ ١١٥٧] العقلى، تصوراً كان أو تصديقاً، فإن ذلك يُفْرِد له قولاً بعد قليل. قال: فهذه يُظَن أنها حركات، ثم يُظَن أن النفس تتحرك بها.

(ت) أى أنّا ، و إن سَلَمنا أن هذه حركات ، فإنها حركات للبدن من النفس ، ٣٠ لا حركات في نفس النفس . وذلك أن النفس إذا تمثل فيه رأى ما فظَنْ — و إن لم يكن ذلك نفسه حركة للنفس ولا للبدن — عرض للقلب انتفاخ ولدّمِهِ غليان ، فكان ذلك غضباً . وكذلك في سائر الأعراض المذكورة . قال المشرقيون : هذا القول غير مُحَصَّل ، وذلك أنه

<sup>(</sup>١) ص: غيران .

إذا نسب إلى النفس رأى ما ، فليس نفس ذلك الرأى غضباً . فإبه قد يعرض مشل ُ ذلك ويكون مع ضد الغضب ؛ ونفس ُ غليان الدم ليس هو الغضب ، لأن الغضب يعقل غضبا وأذى مى شهوة من النفس إلى الانتقام ، ولا يدرى أنه غليان نفسه ولا مع الغليان . وإذا تصور الإنسان غليان دم القلب في نفسه لم يتصور المعنى المطابق للاسم الذى هو الغضب . وإذا أضاف الغليان إلى شهوة الانتقام جعله غلياناً من الغضب كعلول الغضب لا كجزء من الغضب ، ولا ها جزءان من معنى الغضب فلا يُعْرَف إذن الغضب فيا بين ذلك وكذلك سائر العوارض . فيشبه أن يكون الغضب حالاً تختص بالشيء الذى معه الرأى ، ويكون عيره ، إلا أنه غير الجسم الذى يصفونه ، أو يكون في ذلك الجسم، كأنه غير الحركة التي يصفونها . قال المشرقيون : فيتُحتاج إذن أن يُبعَث في هذا ، لا مثل كأنه غير الحركة التي يصفونها . قال المشرقيون : فيتحتاج إذن أن يُبعَث في هذا ، لا مثل هذا البحث ولا يقتصر على هذا القول .

<sup>(</sup>١) س : قول باطل.

<sup>(</sup>٢) الأصل غير واضح تماماً ، وهو : والمحرك لحر فيه الجلة مجرى ...

الغضب إليها مجراها في نسبة النسيج إليها فهي أيضا المبدأ الأول للغضب.

( ) أى فإذن هذه المعانى التى يسمونها حركات ليست فى النفس ، بل فى البدن ؛ فتارةً إذا حصلت فى البدن تأدى أسرها إلى النفس فيكون الابتداء منها ، كما أن الإحساس يتم بتأثير فى البدن يؤدى إلى النفس ؛ وتارة يكون ابتداؤها من عند النفس و يؤدى ذلك إلى وجود الحركات فى البدن أو السكونات مثل التذكر ، فإن مبدأه [ ١٥٧ ] هيأة فى النفس ، متم تعود الهيئة المتذكّرة فتتحرك بها الروح التى فيها الخيّال ، أعنى القوة المصورة و يرتسم فيه منه . و إنما قال : أو السكونات ، لأنه إنما يسميها حركات على وجه المساعدة ؛ وليست بحركات ، بل هى هيئات تحصل مستقرة ، فتكون أشبه بالسكونات .

لما فرغ من الانفعالات التي هي ماهي بمشاركة البدن أراد أن يعلم أن ها هنا أمراً (١٠) يختص بذات النفس بلا شركة . فقال : فأما العقل وهو الإدراك العقلي المحض ، تصوراكان او تصديقاً ، فإنه شيء يكون فينا بعد مالم يكن ، أي في أنفسنا ؛ وليس بما يفسد . ولو كان ذلك مما يفسد لأجل البدن ، لكان يضعف لأجل ضعف قوى البدن . فكان لا يمكن أن يكون شيخ ألبتة تُتتَحَفظ فيه المعقولات ويُتصَرَّف فيها إلا أضعف بما يكون في شبابه ، كالحال في جميع قواه البدنية . وكان تأليف القياس في هذا أن يقول : لوكان العقل يفسد لأجل فساد البدن ، لكان كل عقل يضعف لأجل ضعف البدن . ثم نستشني نقيض التالي وهو أنه ليس كل عقل يضعف لأجل ضعف البدن ، فينتج بعض المقدم و يصحح نقيض التالي بقياس من الشكل الثالث :

كل ما يعقل به من شيخ فهو عَقل .

وليس كل ما يعقل به من شيخ يكل ويضعف فى الشيخوخة .

فينتج: فليس كل عقل يكل ويضعف عند الشيخوخة .

ثم يقول: ولكنا نجد ما يعرض — أى أحياناً — من كلال فعل الشيخ إنما يعرض كلا يعرض في الحواس — يعنى بهذا أنه ليس بالواجب في صحة ما قلنا أن لا يكون عقل الشيخ يكل و ألبتة . بل إذا كان عقل ما لم يكل في الشيخوخة — و إن كانت العقول تكل يكل ألبتة . بل إذا كان عقل ما لم يكل في الشيخوخة — و إن كانت العقول تكل المناه

فيها — فالمطلوب صحيح . فإنه يجوز أن يكون الفعل الذي ليس بشركة قد شغل عنها الفاعل بأفعال بالشركة ، مثل ما يعرض للفارس الراكب فرساً ردىء الحركات نزاعاً من أن يشتغل بمراعاة مركبه عن أفعال خاصة به ليس صدورها عنه بشركة الفرس. وكذلك قد يشتغل الإنسان عن خواص أفعاله لما يتلذذ به من مشاركة غيره أو يتأذى . و يجوز أن يكون الفعل الذي ليس بالشركة إنما يصار إليه من الفعل الذي بالشركة ، مثل أنه قد يحتاج في اكتساب المعقولات في أول الأمر إلى تخيلات تتصرف فيها النفس تصرفًا سنذكره ، فإذا عيق عن استعال التخيلات لآفة في أعضاء التخيل كُلَّ فيها عن عقله . فالشيخ إذا عَرَض له أن يكل وأن ينصرف عن المعقولات ولا يتصرف فيها ، فالسبب أنه قد شُغِل عن أفعاله الخاصة أو عرضت له آفة في آلات ربما احتاج إليها في الابتداء ، لا لأن الأصل ضعف أو انفصل ؛ - أعنى بالأصل النفس - ؛ و إلا لكان كل شيخ يفقد كال عقله عند التشيخ ؛ وليس كذلك . بل ربما صار تصوره العقلي حينئذ أفضل . بل هذا سبب عائق له عن خاصٌّ فعله على النحو الذي ذكرناه ، كما يعوقه عن صحة الحسِّ. ومعنى هذا أنه يجعل الحسِّ أمراً تابعاً للنفس التي هي الأصل ، فأنضا منه إلى الآلات . إذ النفس عنده واحدة هي الأصل والقوى أخرى ، بل نفسانية أو قوة فائضة عن النفس الأصل إنما كما لها بالعضو [١١٥٨] الذي هي كال له . وهذا شيء يتكفل المشرقيون بتتميم القول فيه . فكما أن النفس يعرض له بسوء مشاركة البدن أن لا يفيض عنه الشي الذي ليس فيضه عنه بشركة البدن . وكيف والبدن هو القابل ، والنفس هي مبدأ الإفاضة ، بل فيضه منسوب إلى النفس وحدها . و إنما لا يفيض أو يفيض لا على الحال بسوء مشاركة البدن . كذلك قد يعرض سوء مشاركة البدن أن لا يتم الفعل الخاص بالنفس من النفس. فالشيخ لم يؤت في كلال تعرَّض له في التصور إذا عرض يسبب أن النفس الأصل قد انفعل شيئًا ، بل سبب عارض له كذلك لم يؤت في كلال حسى يعرض له حتى تكون قوة الخير الفائضة عنه بسبب أن جوهره قد انفعل، بل لسبب عارض له . ولو أعطى الشيخ عيناً كمين الشاب في المزاج لكان حِسُّه مثل حسّ الشاب. ولوكان قد انفعل أصل النفس شيئًا لكان - و إن صَلَحت الآلة - لا يتم فعلها بها ، أو الموضوع لا تتم إفاضته عليها . فبين أن النفس في الشيخ — و إن ضعفت حاسته ،

غير منقطعة في نفسها ، بل عارض لها حال عارضة من خارج تعوقها عن خاص فعلها ، كما يَعْرِضَ فِي السُّكُرِ وَفِي حَالَ المرض . وكذلك إذا عَرَضَ للتصور العقلي والنظر المنسوب إليه أن تغير حاله واختلف ، فلأنَّ شيئًا من الأسباب الباطنـة في البدن عرض له حال كما يعرض في مثل الإحساس ، ولكن في الأعضاء الظاهرة . وأما أصل النفس وذاته الأولى الحقيقية فلم تتغير ألبتة ، ولم تتوجه إلى الفساد . وذلك لأن الشيء الذي به نعقل ، لا عكن أن يكون مشاركا للبدن في القوام لما علمت ، ولأن الشيخوجة قد لا يُخلِّقه ولا يضعفه و يضعف سائر القوى . واعلم أن هذا البيان خاصٌّ بالنفس الإنسانية . وأما النفوس الأخرى فلا يسلم فيها أن العين إذا صلحت أبصر المسنُّ فيها كالشاب. وذلك لأن العين ، و إن صَلَح مزاجها ، فإن القوة تأتيها من عضو آخر هو المبدأ ، أو من قوة أخرى هي أصل النفس . فإذا كان الحيوان ممعنا في السن فكان النفس الأصل منه بَدَنياً ، وجب أن تعرض للنفس الأصل آفة بالأسنان ، فلم يكن الفاعل قوياً على الفعل ، فلم يتمَّ الفعل ، و إن كان المنفعل تام الاستعداد ويكون كما يعرض أن يلحق الدماغ آفة والعين صحيحة المزاج والتركيب، فتلحق الإبصار آفة . ولم يورد أرسطو مثال الخير مثال الحس على أنه أمر ظاهر لا ريب فيه . بل على أنه مثال من نفس المذهب ، يقال فيه ما يقال في المقدمة التي يقاوم بها إعراض - فكأنه قد أعرض أحد - فقال: والشيخ يكل في التصور العقلي. فكل ما يكل، فيه سبب آفة في مشارك ما ، فذلك لآفة في الأصل . فبيين أن ذلك لا يجب أن يكون لآفة في الأصل ، بل يجوز أن يكون لكذا . وقولنا في الحس أيضاً هو هذا القول ، فإنه يصدر عن النفس ، ثم يعرض عائق فلا يصدر عن النفس على ماينبغي ، و إن لم يكن بالنفس آفة فإنه بجوز أن تكون لا لآفة في النفس بل لآفة في شي غيره وهو المنفعل وأن يكون الشيخ لو صلحت عينه وأعضاء أخرى أن كانت متوسطات بين النفس وعينه لحصلت له قوة باصرة يبصر بها كا يبصر الشاب. وكما أن هذا يجوز أن يُدَّعيٰ ويقال من غير أن يكون [١٥٨ ب] محالاً في نفسه ، إلى أن ببين أمره ، فكذلك بجوز أن يقول أيضاً إن هـذا المبدأ قد يشغل عن فعله ويعاون عن فعله من غير آفة في جوهم. فتكون إذن الكبرى في قيامهم غير مُسَلم . ولقائل أن يقول إن الشيخ لعله إنما كان يمكنه أن يستمر في أفعال عقله على الصحة ، لأن عقله يتم بعضو في البدن يتأخر إليه الفساد والاستحالة و إن ظهرت الآفة في سائر القوى والأعضاء . لكنه

يجب أن يعلم أن الأعضاء الطرفية إنما يلحقها الضعف والفساد لضعف ي ادی . ولوكانت المبادئ صحيحة ، لانحفظت الأطراف ولم تسقط قواها ، وكان الحال فيها هو الحال في شرخ الشباب. فإنما تسلم المبادئ والأطراف لأنها تكون قد نزلت عن درجتها الأولى وانحطت وحلت بين الأطراف وبين الفاعلات فيها . فلا كبد الشيخ ولا دماغه ولا قلبه على الحال الصحيحة أو القريبة من الصحيحة . ولذلك نجد في نبضه وفي بوله وفي أفعال دماغه الطبيعية تفاوتًا عظما . ثم لقائل أن يقول : إن الشيخ تخيَّله أيضًا وتذكُّره وحفظه محفوظاً (١) ليس دون حال عقله . والجواب أنه ليس كما نظن به . فأما ذكره للأمور الماضية التي في ذكره لها كالشابة ، فإنما يكون ذلك لأن تكرر مذكوراته على وهمه وهو شيخ أكثر من تكررها عليه وهو شاب . فيكون السبب المؤكد للحفظ أقوى فيه منه في الشاب فإنّ استويا فإنما يستويان بسبب المنفعل و إن كان أضعف. فالسبب المؤكد له أكبر، على أنه ليس كذلك ، لا في حفظه لصور المحسوسات ، ولا في حفظه لمعانيها . وإن شئت أن تعلم ذلك فجرب حفظه لها وقد تأديا إليه وهو شيخ ، وقِسْه بمثل ذلك وهو شاب أو صبى . فنجده لا يتحفظ له الشيء ، لا عدداً ولا مدة ، كما كان يتحفظ له قبل ذلك ، ونجد تذكره لما فات أضعف أيضاً إلا فيما للعقل سبيل إلى المعونة فيه . وأما الأمور المحفوظة قديماً فإنما يتساوى فيه حفظها وحفظ الشباب ، لأنه ليس يتساوى فيهما السبب المحفظ عدداً . ومع ذلك فإن المرتسم من ذلك في حفظ الشباب أوضح وأصنى وأشد استصحابًا للأحوال المطيفة به ؛ والمرتسم في حفظ الشيخ أطمس وأدرس وأخنى لوحاً ولمعاناً . ولقائل أن يقول إن الشيخ ليس إنما يوجد سليم العقل بحسب الأمور العقلية الكلية ؛ بل قد يوجد أثقب رأياً وأصح مشورة من الشاب في الأمور الجزئية الخيالية . وأنت لا تقول إن خياله أسلم من خيال الشاب أو مثله . فالجواب عن ذلك أن ذلك بسببين : أحدها لأن آلاته أكثر ، والثانى أنه يستمين بما هو مساو لمثله من الشاب أو أقوى بسبب قلة المنازعات . فأما أن آلاته أكثر، فهو أن الأمثلة الجزئية عنده أكثر، لأن تجاربه أوفر. ثم إنه ليس يتصرف فيها بالخيال والقوى الوهمية فقط ، بل يرجع فيها إلى العقل ، فيستمين به في طريق القسمة

<sup>(</sup>١) ص: محفوظ.

للأسباب الواقعة والمكنة وطرق الاعتبار للأوائل. ثم لقائل أن يقول إن الشيخ قد استفاد في استعمال العقل دُرْبة ، فصارت آلاته ، و إن ضعفت في طباعها ، أقوى في دُرْبتها قوةً ولذلك الشيخ المدرَّب أقوى في صناعاته واستعماله لها من الشاب الذي يدرب. فالجواب أن الدربة إنما يتحصل لها حكم من جهتين [١١٥٩]: أحدها أن هيئات التحريكات الصادرة بالإرادة تتمثُّل في الخيال أشد ، فيكون وجه استعالها عند الوهم أحضر . والثاني أن الأعضاء تستغيد بذلك حُسنَ تشكل تستعد به لهيئات التحريك . وليس يمكن أن يقال هذا في باب المعقولات. فإن العقل أيضاً ، و إن سلمنا أنه يعقل بتحريكات لآلات ، فليس يستحفظ في النفس خيالًا لشيء منها ، كما يستحفظ لهيئات اليد والقدُّوم ونحوه . ولا أيضاً يمكن أن يقال إنه يستعين بآلات حاسية عاصيـة يفيدها الاستعال طاعة . فإنه و إن سلمنا أن العقل يفعل بتحريك ، فليس بتحريكات مستعصية ، ولذلك فإن الصحيح الفطرة الأصلية يسرع في العلوم فيميز فيها على الاستواء . و إن كان بعض الناس يحتاج أن يراض من جهة التفطن لمعانى الألفاظ ، ومن جهة معاوقة من خياله ومعارضة منه لعقله ، حتى يفهم الحال في ذلك ، فيعقله و يستوى في أدنى مدة وأخف كلفة . ثم يقول : وأما التمبيز — وقد عرفنا ما يريد به — والمحبــة والبغضاء فليست عللاً أي آثاراً وانفعالات لذلك ، أي للنفس الأصل . لكن إنما عي علل وآثار لهذا البدن الذي له ذلك النفس الأصل من حيث له ذلك ، أى ولو لم يكن له ذلك لكان لا يصلح أن يتأثر بهذه الآثار . قال : ولذلك إذا فسد هذا - أى البدن - لم يبق لذلك الذي هو النفس أن يتذكر أو أن يحب ، فإن هذا لم يكن لذلك ، بل للحالة المشتركة التي بينهما . ويشبه أن يعني به الوهم والتخيل أو قوة الشهوة ونحو ذلك . فإن أمثال هذه هي أشياء بدنية نفسانية معاً ، لأن قوامها في البـــدن وفيضها من النفس الأصل ، على مذهب الرجل وهو المذهب الحق .

قال : فأما قوة العقل فخليق أن تكون شيئًا إلهْيًا وشيئًا لا يتأدى بالانفعالات الجسمانية . ويجوز أن يكون يكون أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون يعنى به الأثر النفساني والصورة التي ترتسم فيه . ويجوز أن يعنى به الفعل النفساني الخاص به ، وهو التصرف في المعقولات . ويجب أن تعلم أنه ليس يعنى بالمحبة والبغضة إلا الحيوانية

والشهوانية وما يتعلق : إما بشخص فاسد ، أو بقوة فاسدة ، دون الحبة العقلية فإنها لا تفسد و إن فسد البدن .

والحبة العقلية هي للأمور الجميــلة بذاتها ، الكاملة في حقيقتها ، اللذيذة في هويتها ، البريئة عن التغير والفساد . وعشق القوى العقلية لها وللتشبه بها عشق لا يَفْسُد بوجه .

(أَ ) أَى كَيْفَ تَعْلَقَ الحِيَاةَ بِهَا : أَبُواحِدٍ، أَوْ بِأَ كَثَرُ مَنْهُ ، أَوْ بِالجَمِيعِ ؟ فأقول إنه يجعل الحياة معلقة بالأصل وليس يصرح به الآن .

( آ ) أى أنها التى بها تكون جواهر ُ ما ، بالقوة . فإن كل جوهر مركب هو بهيولاه بالقوة ، و بصورته بالفعل . أو يعنى أنه الجوهر الذى لا وجود له باعتبار ذاته إلا الإمكان والقوة ، و إنما تقيمه بالفعل الصورة ُ .

وليس كموضوع حتى يكون قياسان من الشكل الثانى بأوسطين: أحدها قوله: من الأشياء وليس كموضوع حتى يكون قياسان من الشكل الثانى بأوسطين: أحدها قوله: من الأشياء التى فى موضوع ؛ والثانى قوله: كموضوع . وينتج مع المقدمة التى أوردَتْ بالفعل أن النفس ليس بجسم ، أو أن الجسم ليس بنفس . لكن المقدمة التى موضوعها النفس [ ١٥٩ س ] غير مسلمة . فإنه بعد لم يعرفنا من حال النفس شيئاً . فلا ندرى : هى موضوع أو كموضوع ؟ فإنا فى هذا الوقت جاهلون بأس النفس . فإن أراد بالنفس الحياة ، فإن جميع ما قاله مُسلم به . وإن أراد به شيئاً يفعل الحياة فلا بدرى أنه جسم أو ليس بجسم ، وأنه مفارق أو غير مفارق . فلعله جسم نافذ فى الجسم المحسوس ، أو لعسله سبب مفارق ليس منطبعاً فى المادة . والصواب أن يقال فى بيان أن النفس ليس بحسم هكذا : إن الجسم بجسميته لا يفارق والصواب أن يقال فى بيان أن النفس ليس بحسم هكذا : إن الجسم بجسميته لا يفارق فيه . فلتكن تلك الصورة هى المبدأ الأول وهو النفس . وذلك أن الجسم ، عا هو جسم ، فيه . فلتكن تلك الصورة هى المبدأ الأول وهو النفس . وذلك أن الجسم ، عا هو جسم ، كسائر الأجسام التى فى جواره ؛ فلأمر ما اختص بأفعال وأحوال . ويسمى ذلك الشيء نفساً .

( - ) قال المشرقيون : ليس يتم كونه صورة بجسم طبيعي له حياة بالقوة ، إلا بعد كونه

<sup>(</sup>١) في الكلمة كشط وفوقها منه ، والمعنى يتسق معها لهذا أثبتناها .

صورة ولم يبيِّن بعد أنه صورة . بل أخذ أخذاً فىقوة القياس الذى يقدِّم أن النفس فى موضوع . وكان يجب على هذا أن يقول : والنفس هى فى موضوع لهذا الذى له الحياة ؛ فهو صورته .

( جَ ) قال المشرقيون : إنه لم يبين بالاستكال ، بل هو الاستكال ، وسكت .

( 5 ) يشبه أن يكون أرسطو يعنى بالصورة كل ما يضاف إلى الموضوع ، فيكون باقترانه به أمر له وحدة ما طبيعية متجهة نحو أفعال تتم فيهما ، سواء كان ذلك الشيء منظبها في المحادة ، أو لم يكن . ويكون قوله : « والنفس في موضوع » ، المحذوف من قياسه ، مفهوماً (1) . والنفس لا تمنع أن تكون في موضوع . والجسم يمنع من ذلك . لأن كل مايقال له إنه نفس هو منطبع في الموضوع قائم به . ويشبه أن يكون يعنى بالاستكال أمراً غير ما يعنيه بالصورة . و إن كان لازماً له فيكون إنما يسمى الشيء صورة بقياسه إلى موضوعه ، و يسميه استكالا بقياسه إلى كل ما يكل به . وقد يكل به الموضوع أو الهيولي لا على أنه جزء منه . وقد يكل به المركب الذي ينال طبيعة نوع علم أنه جزء منه تصدر أفعاله ، فيكون أثر الاستكال على الصورة ، لأن الاستكال استكال النوع والصورة صورة أفعاله ، فيكون أثر الاستكال على الصورة ، لا المستكل فإن المستكل إن تصور بشيء الهيولي . فإن المهيولي هي التي تتصور بالصورة ، لا المستكل. فإن المستكل إن تصور بشيء فإنما يتصور بأشياء بعده ترد عليه لا كالجزء منه . ولأن الصورة توهم الانطباع همب منها إلى لفظ آخر يصلح للمفارق وغير المفارق . و إن كان غرضه الآن بالصورة ما يعتمها ، فقد عدل عنه إلى لفظ جديد ليس له إيهام معتاد .

قال المشرقيون: ما أحسن ما ذكرت، فأين الرجل عن معرفة ذلك! قد يُفهم من القوة النظرية الاستعداد لقبول المعقول والاقتدار على النظر العقلى ؛ وقد يفهم منه الجوهم الذي له هذا الاستعداد؛ ولذلك قد يفهم من العقل المعقل الجوهم الذي كمل بحسب هذا الاستعداد؛ ولذلك قد يفهم من العقل المعقل الجوهم العاقل بالقوة أو الفعل ، وقد يفهم منه الاستعداد المخصوص باسم العقل الهيولاني ؛ وقد يفهم منه كال هذه القوة وهو المعنى المعقول المرتسم فيه كالصورة في القابل ؛ وقد يفهم منه العقل المفارق الذي هو سبب لخروج أنفسنا من القوة إلى الفعل في المعقولات. فنقول : إنه يجوز أن يكون أراد الاستعداد نفسه . فإن ذلك يجب أن لا يكون بنفسه أمراً وتجوهم غير جسم [ ١٦٠ ] ولا يمكن قائماً بذاته ، بل الاستعداد لا محالة يكون بجسم أو بجوهم غير جسم [ ١٦٠ ] ولا يمكن

<sup>(</sup>١) س: مفهوم .

أن يكون بما هو استعداد يفارق ما هو مستعد به وهو استعداد فيه إن كان قائماً ربما (۱) هو مستعد به . و إن لم يكن قائماً به ، فليس هو صريح استعداد ، لأنه من حيث هو موجود قائم بذاته ، هو غير مضاف ، بل هو معقول بنفسه . ومن حيث هو استعداد فهو معقول بالقياس إلى غيره . ولا يجوز أن يكون أراد نفس الصورة المعقولة ، فهى غير مفارقة عند أرسطو . و إنما يقول بقيامها بأنفسها مجردة عن النفوس أفلاطن .

ولا يجوز أن يكون أراد العقل المفارق ؛ فإن شيئاً من العقول المفارقة لا يجوز أن يقال فيه إنه أحد ما يجوز أن يفارقنا أو يقوم دوننا . فإن الشيء الذي هو مبدأ وجود الكل كيف شك في أمره أنه مفارق لكل شيء ؟ وكذلك الملائكة الذين لا يخالطون شيئاً من الأشياء . ومثل من ذهب إلى أنه أراد العقل المفارق مثل من يعد الأعماض والأحوال التي لأبداننا : ما الذي يفارق منها وما الذي لا يفارق . فنقول : أما السواد فغير مفارق ، وأما الشعاع الذي يقع عليه فغير مفارق ، لكن الشمس مفارقة ، وهو لا . فإنهم أيضا يقولون إن هذا الشيء الذي هو العقل الفعال إنما يخرج نفوسنا من القوة إلى الفعل في العقل بأن يتحد هو نفسه بنفوسنا و يصير صورة لها ، و يصير عقلاً لنا مستفاداً . فإذا اضحات أبداننا بقي هو كاكان أولاً ، ليس أنه يؤثر في أنفسنا أثراً ، و يرسم في قوانا مثل ذانه نفساً عقلياً بع هو كاكان أولاً ، ليس أنه يؤثر في أنفسنا أثراً ، و يرسم في قوانا مثل ذانه نفساً عقلياً عالم عاكياً . ومع ذلك فإنهم يجعلون المستعد لقبول تلك الذات قوة جسمانية واستعداداً في قلب عاكياً . ومع ذلك فإنهم يجعلون المستعد لقبول تلك الذات قوة جسمانية واستعداداً في قلب أو دماغ ، فيجعلون المفارق الذي يقضون لمثله أن قوته غير متناهية .

وقد صرح أرسطو أن عدة من الأمور العقلية كل واحد منها غير جسم لسبب واحد وهو كونه غير متناهى القوة ؛ وبذلك حكم عليه بالمفارقة وأن لا يتحرك ولا بالعرض ، فإنه قال : ما قوته غير متناهية لا يتحرك ، ولا بالعرض . فنرى — إذا صار عقلاً مستفاداً فى جسم لنا — هل يكون إلا كسائر الصور والقوى ، متحركاً بالعرض ومحصوراً فى قلب أو دماغ . ثم كثير منهم يجعل العقل الفعال هو الإله الأول ، فيبلغ من جهله أن يجعل الإله الأول الحق محصوراً فى قلب أو دماغ . وهذا جهل وجسارة على رب العالمين . فنقول لهم : إذا خرج نفسنا من القوة إلى الفعل فى معقول واحد ، فصار له ذلك بالفعل ، فقد اتحد به العقل الفعال

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ مضاف من عند ناسخ آخر فوق اللفظ النالي .

كما هو ، أو اتحد به شيء منه . أو إنما يمثل فيه أثر منه . فإن كان اتحد به العقل الفعال كما هو، فقد صار عقلاً بالفعل في جميع المعقولات، فلم يجهل شيئًا من الأشياء و يطلبه. و إن كان إنما يتحد به شيء منه هو ذلك المعقول ، فقد جعلوا ذات العقل الفعَّال كثير الشعب ، وأن بعض أجزائه وأحواله تتصل بشيء دون الباقي . فهو مع ذلك بحيث يفارقه بعض أجزائه ولواحقه . فإنه لا يمكن أن يكون ، وهو واحد ، بالعدد فيه ، وهو مباين ، وفي غيره . ثم العجب الآخر أنهم يقولون في مثل العقل الأول أنه لا يعقل إلا ذاته فقط. فهذا الذي يقول منهم هذا ، يلزمه أن يقول إن العقل الفعَّال إنما يتحد بالنفس حين تعقَّله النفس فقط . فأما المعقولات الأخر فلا يحتاج فيها إلى أتحاد العقل الفعال به · ولكن من رأيه أن كل خروج عقل من قوة إلى فعل هو بالعقل الفعال ، و إن كان العقل الفعال ليس يتصل في خروج من القوة إلى الفعل إلا بكليته ولا بأجزائه ، بل إنما يقع منه في القابل للمعقولات أثر فقط يحاكيه [١٦٠ ب] ؛ وبحن إنما نخرج إلى الفعل معقولاً معقولاً ، فلا يتفقى البتة أن يتحد بنا العقل الفعال ويصير كمالاً بالفعل لشيء منا . فإذن لا يجوز أن نقول إن أرسطو يشير إلى أن الذي يفارقنا هو ذلك العقل الفعال . فبقي أن يكون غرضه باقي الأقسام ، وهو الشيء الذي له قوة على أن يعقل بالفعل أو الشيء الذي صار عاقلاً بالفعل ، أو هو عاقل بالقوة . فلنفرض أن كلامه في الذي هو الجوهر العاقل إذا حصل عاقلاً بالفعل ؛ ولنفرضه غير عاقل بالقوة . فإن كان ليس من شأنه أن يقوم بذاته فماهيته مفتقرة إلى شيء آخر يقوم به . وليس يمكن أن يلحقه شيء من الأعراض التي تعرض له ، والكمالات التي تلحقه فتجعله قَائَماً بنفسه ، فإنهم أنفسهم يقولون إن الشيء الذي لا يكون قائماً إلا بشيء يقوم به ، فإنه لا يصير بلاحق يلحقه يعينه مستغنياً عن الشيء الذي يقوم فيه . فيكون الواحد يكون صورة أو عرضا لا يقوم إلا بموضوع أو هيولي ، ثم ينقلب إلى جوهر آخر مفارق بنفسه للاحق يلحقه . فإذ كان هذا مما لا يقولونه هم ، والبرهان يمنعه ، فإذن لا فائدة في أن يتخصص هذا بالجوهر العاقل بالفعل . فبقي أن يكون غرضه بهذا الجوهر ، الذي من شأنه أن يعقل . ولا يخلو إما أن يكون ذلك جسماً أو جوهماً غير جسم . ومعلوم أنه ليس إنمــا وقع الشك عند أرسطو في أن أجزاء من البدن هل تفارق ، ومن شأنه أن يُعْقل على حاله فبقى أن يكون جوهماً غير جسم . ثم قد عُلِم من مذهب أرسطو أنه يرى أن النفس واحدة

فى كل بدن حيوانى وأنه إنما تتكثر القوى المنبعثة عنه لعال . فلا يخلو: إما أن يكون هذا الجوهم فينا هو هذا الأصل ؛ أو يكون الأصل شيئًا آخر ويكون هذا شيئًا منبعثًا . فإن كان الأصل شيئًا آخر ، فإما أن يكون من الجواهم المفارقة فيكون ذلك مفارقًا ومعه هذا المفارق فيكون إذن هو الذى له هذا المفارق ، و ينبعث منه و يقوم به ، فيكون هو أصل الجوهم الذى الكلامُ فيه ؛ و إن كان غير مفارق و ينبعث منه جوهم مفارق ، فهو من المحال الذى الا يمكن ، أعنى أن يكون ما لا يفارق علةً لوجود ما هو مفارق .

فيازم من جميع هذا البحث والتفصيل أن النفس الأصل الذي فينا ، الواحد الذي هو مبدأ لجميع القوى الأخر — هو الذي يبقى ويفارق ؛ وأن هذا هو مذهب الرجل . وأما كيف تكون النفس الأصل فيما هو غير الإنسان ، وكيف يكون ، ما نظن أنه الآن منبعث عن أصل ، أصلاً في غيره — فإن ذلك من المباحث التي من شأنها أن يُفرد لها قول . ويجب أن يُعلم ذلك من كلام المشرقيين .

(آ) إن أرسطو ينادى في كل موضع أن الشيء الذي للإنسان له حكم الخر .

(ت) يعنى أن غاية ماله النفس النباتية ، التوليد ُ المثل . وذلك إنما هو للكامل مما له تلك النفس ، دون ذى العاهة ودون ما يتولد من تلقاء نفسه — و إن كان المشرقيون لا يسلمون هذا — و يحفظ النوع ، فيشبه الفاسد الأبدى ، إذ كان لا يمكنه أن يبقى بالشخص فأعظى أن يبقى بالنوع ، إذ كان البقاء شيئًا مشوقًا إليه شوقًا طبيعيًا أو إراديًا . و بسبب البقاء يغتذى ما يغتذى ، و يولد ما يولد .

( َ ) أى « الذى من أجله » على ضربين : أحدها الذى من قِبَله ، وهو مثل اللذة والخير والصحة وغير ذلك ؛ والثانى الذى له ، وهو نفس الطالب للغاية ، مثل طالب اللذة أو الصحة . فالغاية فى الأمور الفاسدة أن تتشبه — ما أمكنها — بالأمور الأبدية الإلهية ، وهو الأمر الإلهى الذى هو البقاء . والغاية التي بمعنى : « له » ، هى هذه الأمور الواقعة فى التغير . ولما كأن الفاسد [ ة ] لا يمكنه أن يبقى دائماً وينال هذا [ ١٦٦١] التشبه وهذا الشيء المشتاق إليه طمعاً وطوعاً فى شخصه ، طلبه فى نوعه .

( عَ ) أَى أَن النفس سبب للبدن من جهـة أنه مبدأ كونه وهو الشيء الذي لأجله البدن وغاية ، وأيضاً سبب على أنه صورة للمركّب ، والصورة كما علمت سبب كون كل شيء

بالفعل . و إذا قال الجوهر ، فيعنى به الصورة . وكال وجود ما يحيا هو أن يحيا ؛ والنفس سببه .

(هَ) إنما قال ذلك لأن أصل الحركات المكانية هي نفس السماوات المحركة للحركة المستديمة التي بهما تتحدد الحركات الطبيعية والطبيعة المحركة سفلاً كأنها ظل ما في النفس التي للكل والعقل الذي للكل .

( ₩) الغوة الحاسَّة تُحدث فى المتولّد حيواناً مثل أن العقل الهيولانى الأول يُحدُث فى المتولد إنساناً . ثم القوة الحاسَّة قد تنم وتحصل لها الملكة فى بعض الحيوان بعد لَأَى ، كا يحصل للقوة العاقلة ملكة العلم ، ثم يحصل الإحساس بالفعل وهو آخر الدرجات كا يحصل التصور للعلوم متمثلاً فى الذهن وهو آخر الدرجات . ور بما كان الحاسُّ الأول يحصل فى أول التولد تاماً ايس يحتاج < إلى > إصلاح و إعطاء ملكة .

(+) أى ولما لم تكن الأمور العقلية مما يغيب ويحضر مثل الجزئيات الحسية ، كان لنا أن نعلم بملكة العلم متى شئنا مطلقاً . وأما الإحساس فليس لنا أن نحس بملكة الحس مطلقاً ، بل إذا حضر المحسوس وقابلناه بالحاسة أو قريباً (١) منه الحاسة . وأما المعقول فحاضر لا يغيب . ويجب أن تعلم أن المعقول هو كيف حاضر . والذي عليه المشرقيون أن الاستكال التام بالعلم إنما يكون بالاتصال بالفعل بالعقل الفعال . ونحن إذا حَصَّلنا الملكة ولم يكن عائق ، ١٥ كان لنا أن نتصل به متى شئنا . فإن العقل الفعال ليس مما يغيب و يحضر ، بل هو حاضر بنفسه . إنما نغيب نحن عنه بالإقبال على الأمور الأخرى ، فتى شئنا حضرناه . ولا كذلك بنفسه . إنما نغيب نحن عنه بالإقبال على الأمور الأخرى ، فتى شئنا حضرناه . ولا كذلك المحسوس . فأيضا الخيالات التي كثيراً ما تتبين منها المعقولات و إن كان ذلك أيضاً بالاتصال بالعقل الفعال ، فليست غائبة عنا .

(1) يعنى أن العضو الحاسَّ يتكيف بكيفية المحسوس فيُحصَّل له . وأقول إن البصر ٢٠ يكون بتمثَّل المُبْصَر ات في البصر وفي الحاس المشترك ، وكذلك في كل حس . وبالجملة يحصل له شَبَحُ ذلك الشيء وخياله حتى ربما غاب و بتى فيه الأثركا يعرض . أما في المحسوس القوى مثل الشمس إذا قو بلت ثم أعرض عنها فإنه لا يزال يرى شبحاً شمسياً مته ثلاً في

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والأصح أن تقرأ : قَـرَ َّبْنا .

40

العين ، و إما فى المحسوس السريع . و بسبب هذا يرى القطرة خطاً والنقطة المدارة دائرة . ولولا أن النقطة بقى شبحها متحركة فى آلة البصر لكان لا يمكن أن يرى خطاً ، لأنها حين ترى خطاً فكأنها ترى مرتين معاً ، وكذلك حين ترى دائرة . فالأشياء المحسوسة تغيب وتبقى صورها فى التخيُّل . وكذلك قد تتجرَّد وتبقى فى العقل .

( َ ) المحسوس بالذات هو الذي يتشبّح في الحس كما هو ، سواء كان أفي نفسه أو بتوسط محسوس آخر بعد أن يتشبح في الحس شبحه ، ويسمى هذا الثاني المحسوسات المشتركة . والمحسوس بالعرض هو الذي لا يتمثل في الحسّ شبحه والذي تكون حاله في الحسّ ، سواء كان كذلك أو لم يكن كذلك ، حالاً واحدة مثل أن يقال : أبصرت ابن زيد .

(أ) يقول: المحسوسات إما بملاقاة ، و إما بمباينة ؛ وما ينفعل عنه بالملاقاة فكله محسوس لنا . و إذا كان ما يامس محسوساً لنا ، وما يحس بواسطة محسوساً لنا ، فكل محسوس محسوس لنا . فجميع ما نحس به < من > الأشياء موجودة لنا . قال المشرقيون : وليم كانت المموسات ما يحس بها دون غيره ؟

(ت) تبيّن أن المحسوسات بمتوسطات محسوسة لنا بأن نقول: وما نحسه بمتوسطات لا بأن نامسه فهو بالبسيطة ، أعنى مثلاً: الهواء والماء . قال المشرقيون: لسنا ندرى بأوائل العقول أن المتوسط يجب أن يكون في كل حين بسيطاً وأن يكون ما أو هواء إلا بحسب الموجود لنا ؛ ولا شك أن الموجود حاصل لنا ، والكلام في غيره .

(حَ ) قال : إذا كان المتوسط مشتركًا ، أو الآلة مثلاً الماء والهواء للصوت واللون ،

فإنا معذلك لسنا إنما نحس الواحد ، بل نحس بالمحسوسين جميعاً . وكذلك إن كان المحسوس الواحد مشتركاً لا لشيء كاللون نحس بالهواء والماء من حيث يَشِفّان ، فقد نحس ذلك بهما جميعاً . قال المشرقيون : هل تقولون في هذا إلا على الوجود ؟ فلعل الماء والهواء من شأنهما أن يتوسطا في محسوس ليس لنا ؛ ولعل الجرمين البسيطين يتوسطان في محسوس ليس بلون ولا صوت ولا رائحة ؛ أو لعل بعض المحسوسات أيضاً ينال و يحسُّ بغير الماء والهواء ، بل والأرض مثلاً أو بجسم مركب . وأكثر ما يوجبه هذا الكلام أن التوسيط المعروف لنا في المحسوسات المعروفة لنا حاصلة عندنا . وهذا مما لاشك فيه . إنما يجب على من يعشق في المحسوسات المعروفة لنا حاصلة عندنا . وهذا مما لاشك فيه . إنما يجب على من يعشق هذا البيان أن يبين أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا وكذا . أما الوجود فلا اختلاف فيه . (٤) يقول في الحواس البسيطة إنما هي من الماء والهواء . وأما النار فمشتركة . إذ كل

حس فبحرارة . وأما الأرض فجانبية (١) لا تصلح للطف الإدراك . ولذلك العظامُ لا تحس الأرضيتها ؛ وأكثر ما يقال في الأرضية أنها توافق اللمس . و إذا كان فينا آلات المائية كالبصر والهوائية كالسمع ، فجميع الحواس فينا — كأنه أحسَّ بقائل يقول له : إن ها هنا حيوانات كاملة الهيوليات الصالحة للتوسط وللكون آلةً ، وتفقد حاسة كانخلا . فقال : والخلد له تحت الجلد أيضاً عينان . قال المشرقيون : أليس من مذهبكم أنهما إن كانتا غير مبضر بهما فهما عينان باشتراك الاسم ؟ وأيضاً فإذا كان لها عينان ولا تبصر بهما صح ما منيض مُقدَّمَه : يستعملونها ؛ وهو أن من له هيولي إلا آلة ، فله فعل بتلك الآلة . وذلك لأن للخلد هيولي حاسة ما ، بل مصورة مع ذلك بصورة تلك الآلة ولا تحس بها . )

(آ) إنه يريد أن يعرفنا التخيل وكيفية فعله واتباعه للحس، فيقول: إنه قد يكون لك أن تقول في شيء غيره. فكأن فعل لك أن تقول في شيء غيره. فكأن فعل التخيل يُرى أنه حركة ما . فهو حركة لا تكون إلا بعد حركة هي للحس . أي : فإذا ٢٠ يحرك الشيء عن المحسوس وأخذ مثاله ، تحرك التخيل عنه وأخذ مثاله أخذاً آخر وحفظه ، وأنت تعلم أن الحس تتبعه حركة باطنة [ ١٦٦٧] فهي التخيل . و يجب أن تكون شبيهة بالحس لأنها تابعة للحس ، حافظة له على نحو قبول الحس لا يكون دونها ولا يوجد فيا

<sup>(</sup>١) فقاسية ؟

<sup>(</sup>٢) ن: يتحركه (أو يقصد أنه يتغرك حركة التغيل ؟)

لا حس له ، ويكون الشيء الذي له حركة التخيل التابعة لحركة الحس يفعل بتلك الحركة أشياء كثيرة وينفعل بها ، وتكون أفعاله وانفعالاته صادقة وكاذبة . ويعنى بالأفعال التركيب والتفصيل الذي يفعله التخيل من حيث يفعله منفرداً أو بشركة من الحس ، إذا أورد الحسُّ شيئاً فأضاف إليه الخيال عيره . ويعنى بالانفعالات ارتسام تلك التركيبات والتفصيلات فيه . والذي جمعه هاهنا في اسم التخيل يتفرق إلى عدة قوى فاعلة : كالوهم والفكر ، وحافظة : كالمصورة والمذكرة .

( ت ) أى يلزم التخيل أن يصدق أو يكذب بما سنقوله وهو أن الحسَّ للأشياء الخاصة يقلُّ وقوعُ الخطأ فيه ، مثل أنه : هل هذا الأبيض زيد ؟ فإنه قد يقع فيه الخطأ أكثر كثيراً مما يقع في الشيء أنه أبيض . والثالث حكم الحس في المحسوسات المشتركة . وهذا لا يكاد يضبط الخطأ فيه ، فإنه كثير جداً .

(آ) يقول: لما كان هذا الشيء الذي هو التخيل متصرفاً في أشياء كثيرة مأخوذة من جميع الحواس مخزونة عنده على مثال واحد، كانت مادته كثيرة، فكان له تصرف كثير فوق تصرف الحواس. فيكون الحيوان متمكناً من التصرف فيه حالتصرف ك الحق، والباطل إذا لم يوجد له في فطرة عقل أو كان له عقل فغشيه غشاوة سعل حارب أو مرض أو نوم كا للناس. وقد يجوز أن يفهم من هذا الكلام أنه لما كانت الأجسام ترتبت فيه على مثال واحد، صار الحيوان يفعل بحسب ما يدعو إليه التخيل، فيجمع عليه أفعالا كثيرة تابعة للتخيل.

( ) إنه شرع في البحث عن القوة النظرية ، ويُطْلَب فيها : هل هي مفارقة في قوام ذاته ؟ ويعني بقوله : أو غير مفارق بالعِظَم ، أي غير مفارق للعظم . وفهم ثامسطيوس أنه أراد : أو هو غير مفارق بالمكان . وليس هذا بصحيح ، لأن كلام الرجل في أنه مفارق أو غير مفارق في هـذا الموضع ليس في المكان ولا هو الآنَ مشتغل به ، بل قُصَاري كلامه وبحثه مصروف إلى القوام . وفي ترجمة أخرى : «أو غير مفارقة كفارقة الجسم للجسم » ، أي من حيث لا يحتاج في القيام () إليه . وكأن هذه الترجمة أصح أله .

(حَ ) يقول: إن كان التصور بالعقل مناسباً للتصور بالحس ، جارياً مجراه في أنه إدراك

<sup>(</sup>١) كانت « القوام » ثم شطبها وكتب : « القيام » .

ما وقبول صورة المدرك ، فيجب إما أن يقال إنه انفعال ما عن المدرك ، و إما غير ذلك من الأسماء كالاستكال . فإن هذا واجب ، إذ كان إنما يستفيد () زيادة صورة ليس يتغير عن حاله ، وأنه يكون بالقوة كذلك لابالفعل حتى يكون مستفيداً وتكون حاله عند تلك الصور حال الحاسة عند المحسوسات ، كذلك العقل المعقولات .

(٤) أي : إن كان يعقل الأشياء كلها ، فيجب ضرورة أن يكون غير مخالط للأشياء كلها متشبكاً بشيء منها ، كما يمكنه أن يظفر باقتناص واحد واحد منها . فإنه إن ظهر فيه من نفسه شيء ظاهر ، أي وجد فيه بالفعل نفي المباين ، أي منع المباين المفاير لها ، و إنما (٢) غيره -أى إنما حدَّث عن غيره ، وهو المتصور فيه ، أي كان إدراكه للموجود فيه بالطبع ، إذ كان من طبعه أن يكون تصور الشيء فيه إدراكاً منه له ، فكانت صورته اللازمة هي التي عنده بناؤها ولا يقبل غيره . قال المشرقيون : كان يجب عليهم أن يبينوا أنه : لِمَ إذا كانت له صورة أو خالط شيئاً ذا صورة منعه صورته [ ١٦٢ - ] وصورة ما يخالطه عن أن يقبل صورة غـيره ؟ فإن قوة الحس له صورة أو هو مخالط لصورة ، ويقبل من خارج صوراً أخرى . ولم يبين ذلك لا صاحبُ النص ولا المفسِّرون . وأيضاً : فلم لا تكون حال الصورة التي توجد فيها قديمة كحال الصور التي تستفيدها ، فإنها تتقرر فيه ولاتمنع ازديادها في استفادة الصور . ولا فرق بين هذه الصورة والصورة القديمة لوكانت موجودة فيــه من حيث إنها صورة متقررة فيه . فإن القديمة إن منعت فإنما لا تمنع لأنها كانت دائمة ، أولأنها بسبب مخالطة شيءً ، بل لأنها صورة موجودة فيه ؛ فكذلك حال المستفادة . فإن كان السبب في ذلك كونها طبيعية أوكونها بسبب يخالطه ، فكان يجب أن يبين . ولعلهم اغتروا بهذا من أمثلة مثل أن الشَّمَع لوكان له في نفسه شكل هو مطبوع عليه لكان لا يقبل شكلا غريبا ؛ ومثل ما يجرى مجراه من الأمثلة . فإن اغتروا بهذا ، فلينظروا في السبب، وليعلموا أن السبب ليس أن ماله شيء من الصور بالطبع لا يقبل غيره ، أو لا يقبل كل شيء غيره ، بل السبب أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون له شكلان حتى يكون متشكلا معا بشكلين . بلي ! المشرقيون يمكنهم أن يبينوا أن الخالط لايقبل صورة شيء آخر من المعقولات، وأن ماله صورة

<sup>(</sup>١) يصح أن تقرأ : يستعيد .

<sup>(</sup>٢) ن: أنا .

تخصه من الصور الهيولانية فليس يمكنه أن يكون قابلاً لجميع الأمور التي يتصورها العقل، بل تمنع تلك الصورة عن بعض ما للعقل أن يعقله. فليُطلب ذلك من علومهم.

(هَ) أيأن هذا الشيء الذي يقبل المعقولات، طبيعته أنه مهيأ لها، وليس له في جوهره شيءمنها. (وَ) يجب أن يعلم أنه يضع نفسا تميز وهو نفس الإنسان ، وهو النفس الناطقة ؛ ويجعل له قوة بها يرتأى وينظر في المعقولات. فهو يتكلم فيها مفردة عن سائر قواها ، وذلك لأن لها قوة أخرى نجو البدن : تدبر بها البدن ، و بحسب الوصلة التي لها مع ما دونها . فأما هــــذه القوة التي يتكلم فيها الآن ، فإنها لها نحو الأشياء العالية ، و بحسب الوصلة التي لها مع ما فوقها . وهذه القوة يجوز أن يكون كونها قوة على حسب أنها استعداد لقبول المعقولات ، و يجوز أن تكون قوة على حسب أنها تكون مبدأ طلب المعقولات. وهي بالاعتبار غير الأولى ، فإن الاستعداد الصرف ليس له القبول. وأما هذا الآخر فله قوة تصرُّف في أمور لينال بها أموراً أخرى . ونحن نعلم أن للنفس القوتين جميعا ، لكن أحدها متقدمة وأولى ، والثـانية كأنها تحصل من بعد. والأولى أن تسمع تمام الكلام فيذلك من المشرقيين. وقوله إن هذه القوة ليس شيئًا من الأشياء ، ليس يعني أن النفس الناطقة ليس لها في ذاتها وجود جوهري ، ولا أن هذه القوة ليس لها وجود بالفعل قوئُّ استعدادي ، حتى نقول إنها لا شيء البتَّةَ وجه من الوجوه ، إلا أن يعقل مها ؛ فإن ما هو في نفسه لاشي، ولا موجود ، فلا يصير هو بعينه شيئًا بوجه من الوجوه . بل إن حدث شيء فيكون شيئا بنفسه آخر غيره ، ليس أن يكون هو يصير ذلك الشيء. ولا يجوز أن يكون ما لاوجود له استعداد الشيء عند شيء؛ فإنه إن لم يكن شيئا البتة لم يكن استعداد حاصلا؛ وإذالم يكن استعداداً حاصلاً ، لم يكن مستعد (١). وإذا لم يكن مستعد (١)، لم يكن قابل (١) للخروج إلى الفعل ؛ بل يعني بهذا أن هذه القوة ليس يقارنها شيء من صور الأشياء التي تكتسبها بعد، ولافعل لها البتة من حيث صورالمعقولات. ويريد بهذا [ ١٦٣] خلاف أفلاطون الذي يظن أن الصور المقولة موجودة في النفس وجوهرها ، لكنه ينساها ويُشغل عنها . وهذا بما لا يمكن ، فإنه إذا لم يكن كون النفس عاقلة بالفعل ، إلا أن تكون في ذاتها صورُها بالفعل، و إذا كانت صـور الأشياء في ذاتها ، لم يجز أن يقال إنها مُعْرضة عنه . فإن الإعراض عن مثل ذلك إنما يمكن في شيء له تجزؤ، أو له قوى ، فيكون عنده شيء في جزء منه أو قوة ، ويكون الإدراك بأن يستعمل في تلك الأشياء جزءا آخر أو قوة أخرى ، لتحصل

(١) أي : موجوداً

صورتها فيه . فإذا لم يفعل ذلك كان إعراض صرف عنها ، مثل الإنسان يكون في مده شيء ولا ينظر فيه بعينه ؛ فإذا نظر فيه بعينه حصل في عينه صورة ما في مده ، فأدركه . وأما الشيء البسيط الذي لا أجزاء له و إنما يقبل الصورة في صريح ذاته الواحدة ، فلا يجوز أن تتقرر فيه تلك الصور وهو معرض عنها ، كما لا يجوز أن يتقرر في البصر أو في الخيال صورة شيء محسوس وهو مُعْرِض عنه ؛ وأما الصورة المخزونة في الخيال وقد أعرض عنها ، فلأن مستعرضها قوة أخرى غير الخازن – 'يعْلَم ذلك من العلوم المحققة . و إذا كان كذلك فليس يمكن أَنْ يَكُونَ فِي النفس صور معقولات وهي منسية مُعْرَض عنها ؛ فإذا حال ما تجهل النفس شيئاً فهي خالية عنه أصلاً ، وليست موجودة فيه بالفعل . ثم يقول : « فلذلك صار بالواجب ليس نخالطاً للبدن » ، أي ولأجل كونه أمراً ليس فيه صورة شيء من المعقولات وهو بالقوة جميعها ، لا لأنه لا شيء ولا موجود ؛ فإن لا شيء ولا موجود ، لا يعلل كونه غير مخالط . إنما يقال هذا الموجود، و إنما يعلل هذا في الموجود، فيقول: ولكونه مهذه الصفة هو غير مخالط، ولوكان مخالطاً لكان يصير بسببه بحال مثل أن يكون مخالطاً بحر أو برد . وأيضا لوكان مخالطاً لاختص بآلة يستعملها وحدها كما للحاسِّ، لكن ليس له شيء من ذلك ؛ وتبيَّن لم ذلك عن قريب. فصح من جملة كلامه أنه يرى أن هذه القوة والنفس التي لها هذه القوة غيرمخالط، وأنه برى عن المادة ، ليس حين يعقل فقط ، بل قبل ذلك . وقد بَمَّنا أنه ليس قبــل ذلك غير مخالط، لأنه معدوم، بل لأنه موجود له صفة وحال لا يصلح لمن له تلك الصفة والحال أن يخالط. فما أدرى كيف جوِّز الإسكندر أن ينسب إلى هــذا الرجل أنه يقول إن العقل الهيولاني ، وهو هذه القوة الاستعدادية ، هيولانية مادية ؛ وأن النفس التي لهــا هذه القوة augkins alcis!

(1) أى: تنزيهنا (١) قبول الحس الصور عن أن يكون انفعالاً و إيجابنا أن نسمى ذلك ٧٠ استكالاً ، ليس فى الحس والعقل سواء . فإن الحس ينفعل أيضاً عن المحسوسات مع الشيء الذي ليس! نفعالاً ، وهو قبول الصورضرباً من الانفعال يصيرله بحال مانعة إياه عن الاستكال . قال : وذلك لأن الحس لا يقدر أن يحس عن محسوس قوى — أى بعد محسوس قوى ، و يجوز أن يعنى ليس يحس أصلاً ، لأن المحسوس القوى يجعله كالاً لا يحس بشيء : لا بذلك القوى ، ولا بما

هو أضعف منه . و يجوز أن يعنى ليس يحس ما دونه ثم أرى خلافه في العقل فقال : لكن العقل إذا تصورالقوى كان تصوره للضعيف أزيد . فأقول : إنه ليس يحتاج في هذا الفرق إلى أن يكون هـ ذا الأمر دائما ، بل يجوز أن يكون ولو في حال واحدة ، يتصور الضعيف بعد القوى تصوراً بسرعة وجيدا (۱) ووجود هذا مما الإخلاف فيه . و إن أمكن أن يكون في بعض الأحوال يعرض للنفس كلال من جهة قوى أخرى كا لة يستعان بها ، فإنه [ ١٦٣ س ] بعض الأحوال يعرض للنفس كلال من جهة قوى أخرى كا لة يستعان بها ، فإنه [ ١٦٣ س ] النفس تشتغل بكلاله ، أو ر بما دعا النفس داع شغله عن العقل فنشط لغير العقل واستعاله من غير كلال فيه و تركه إلى شيء آخر . فإن للنفس منا دواعى كثيرة وأموراً كثيرة متلبدة (١٠ ولا يقيم على واحد منه . لكنه إذا كان في بعض الأوقات لاتكله القوى ، علم أنه ليس يوجب الإكلال لقوته حين يوجب ، بل لأسباب عارضة في غير جانب عقله ؛ من غير أن يوجب الإكلال لقوته حين يوجب ، بل لأسباب عارضة في غير جانب عقله ؛ من غير أن يكون جانب عقله قد كل أو مل من فعله ، بل ترك استعاله — و إن كان سايا — كالسيف يعمد لشغل (١٠ غيره وهو سليم لا آفة به .

(ت) هذا كلام هو من وجه : علة ولمية ، ومن وجه : نتيجة . فهو يقول : وذلك أن الحاس ليخلو من جسم ، وهذا مفارق ، فأعطى هذا علة لذلك الافتراق . ومع أنه علة ، فإنه هو المطلوب بذلك الافتراق على سبيل المطلوب ببرهان : إن . أما أنه إن كان حقا فهو علة للافتراق ، فأمر لا خلاف فيه . وأما أنه هل هو علة ذلك الافتراق ، والافتراق لا يتعلق بعلة أخرى فأمر لا خلاف فيه . وأما أنه هل هو علة ذلك الافتراق ، والافتراق لا يتعلق بعلة أخرى غيره ، فأمر يجب أن يطلب ولا يقصر فيه . قال المشرقيون : إنه صحيح أن هذا عزاة الافتراق ، وأن الافتراق يوجبه ، لكن صحته عند المشرقيين . فأما القدر الذي قاله الرجل فليس فيه شفاء ، وذلك لأنه يجوز أن تكون صورة الشيء المدرك تنال الآلة الجسمانية ، ولا يكون منها أكثر من أن تتشبح بها الآلة الجسمانية . و يجوز أن تكون تلك الصورة لا تصل إلا مقارنة لشيء له غير تقرير الشبح بأثر آخر ؛ أو تكون في نفسها موجبة في موضوعها أمرا آخر ، كالحركة للحرارة ، مثل أن الضوء مع أنه ينقل على جهة ما الصور إلى المرقى فإنه محيل ،

<sup>(</sup>١) اللفظ مهمل النقط في الأصل . (٢) ن : باما .

<sup>(</sup>٤) ن: بشغل.

<sup>(</sup>٣) ن: سلبدة .

والموج الذي ينقل الصوت صادم. فإذ ليس بَيِّناً أن كل صورة يجب أن تُحدث في موضوعها الجسماني أمرا غيرها ، يكون الأمر الذي الجسماني أمرا غيرها ، يكون الأمر الذي تحدثه ضاراً . ولا كل صورة يقارن وصولها وصول شيء آخر ، ولا لو قارن وجب أن يكون ضارا ، فليس بَيِّنا أنه إن كانت الآلة جسمانية فيجب أن يكون قبولها الصور يحدث فيها كلالاً . فإذن ليس لهم أن يتعلقوا بهذه المقدمة على أنها بينة ، وليس معولهم إلا على الاستقراء ، والاستقراء لا يوجب كليا ، فإذن كلامهم فيه تقصير . على أنه للخصم أن يقول — وإن كان قولا ضعيفا يسهل نقضه عند المشرقيين — من أن المباشرة والمارنة قد تفيد قوة وهيئة للأعضاء على الأعمال ، فر عاكان استعال القوي ميسرا للقوي .

(حَ) يريد أن يعرف الدرجة الشانية للنفس في نسبته إلى المعقولات ، وهو الدرجة التي يكون قد انتزع فيها من المعانى الكلية ، وحصل لها من الأواثل العقلية ما يتمكن به من التصرف فيها ، واقتناص المعقولات المكتسبة بها ، غير محتاج إلى الحس إلا على سبيل عرض ومعونة — فتكون هذه قوة للنفس غير القوة الأولى الاستعدادية الصرفة ، فإن ذلك يكون للصبى ، وهذا لا يكون إلا لمن يسميه العامة عاقلا .

( c ) يريد أن يبين بهذا الفصل أن المعقولات بسائط، وأن العقل لا يعقل المركب؛ فقال: الأشياء المركبة مائيتها شيء، ووجودها بصورها وهوشيء آخر؛ ويعرف المركب بشيئين ١٥ كسم ما، فإن بسائطه لجوهره وصورته تختبر بالعقل، أي تعقل بالعقل، وكونه حارا وباردا وطويلا وقصيرا بالحس. فهو يختبر بشيئين: العقل والحس. والأشياء البسيطة لا تعرف إلا بالعقل. وعنى بقوله: وأما وحاله [ ١٩٤] يختلف مشل الفَطَس فإن البصر يدرك الأفطس ولا يدرك الفَطَس.

( هَ َ ) عنى باللحم اللحمية ، لا اللحم الذي هو عظم وصورة ، و إنما هو من جملة ٢٠ المركبات لا البسائط .

وبالجملة ، أراد بهذا الفصل أن الذي يتصوره العقل بسائط للأشياء خالية من المواد إن كانت ذات مواد . قوله في الفص : « فتكون هذه ليس لها عقل » ، يحتمل معنيين ، أحدها : فتكون هذه — يعنى الماديات — لا يحمل عليها العقل ، أي لا يقال هي عاقلة .

والثانى إن هذه ليست معقولة ؛ وذلك أن العقل لها ، أى : أن يعقل ، إنما هوقوة للنفس العاقلة بعد تجريدها من المواد ، وكون لذلك ، أى للبسيط المجرد من الهيولى ، أنه معقول ، أى هو الذى يصير معقولا للعقل .

(ط (۱)) وقديسأل الإنسان إن كان العقل بسيطا، ها سؤالان ذكرها ثم أجاب عنهما: أحدها أن يقال: العقل بسيط، فكيف ينفعل عن المعقول ولاشركة بينه و بين المعقولات ؟ ومن حكم الفاعل والمنفعل أن يكون شيء من حالها، فيفعل فيه أحدها وينفعل الآخر. والجواب: أن الانفعال ها هنا على الوجه الأعم الذي يعم الانفعال الذي يلزم فيه ما ذكرت، وهو تغير لشيء وعن شيء، والاستكال الذي لم يزل فيه عن الموضوع شيء، بل حدث فيه ما لم يلزم عار زوال شيء عنه ، كاللوح يكتب فيه . وعلى هذا الوجه ينفعل العقل – فلا يلزم ما ذكره السائل . والسؤال الثاني : هل العقل معقول (٢) ؟ لأنه إما أن يكون معقولا لمويته ، وهذا محال ، لأنه يلزم أن يكون كل شيء معقولا لأن له هوية . و إن كان معقولا لشيء آخر ، فما ذلك الشيء ؟ فالجواب : أن ها هنا فرقا بين المعقول عما هو في مادة ، وبين البسيط الذي لا مادة له . فتصور المعقول البسيط ، والمعقول : شيء واحد ، ولهذا يعقل ذاته في تصور ذاته إلى شيء غير ذاته ، إذ تصوره لذاته ، وذاته : شيء واحد ، ولهذا يعقل ذاته دائما . وما في الهيولي يعقله بالقوة . وعني بقوله : « فتكون هذه ليس لها عقل » ؛ وذلك أن دائمل لهذه إنما هو قوة هذه مجردة من الهيولي ، وكون كذلك أنه معقول .

إنه يفهم كيف يصور العقل للمعقولات ، وابتدأ بالمعقولات البسيطة لأنها تكون أولا ، ثم ما بعدها . فقال : أما تصور العقل لها فيكون فيما لا صدق فيه ولا كذب ، أى ولم يعمه كله . ثم انتقل إلى المركبات ، وفي جملتها الصدق والكذب . و إنما يكون الصدق والتركيب على أنه يطابق به الوجود ، أى فيكون ما هو مطابق صادقا ، وما هو غير مطابق كاذبا .

ثم مثل المعقولات المركبة كيف اتفق بما يقول أنبد قليس ، فر بما كان التركيب صالحا للحياة ، ور بما لم يكن . كذلك تركيب القول من معقولات تفاريق مثل تركيب العطر ، والمشارك بسلب أو إيجاب : أى إذا كان التركيب يشير إلى مضى واستقبال أو حال تمثّل

<sup>(</sup>١) كذا جاء الترقيم في الأصل.

للعقل الزمانُ ، وتهيأ لأن يقرنه بتركيباته . وأقول : إن الزمان معقول لايتمثل للخيال والحس لاسما ماضيه ومستقبله : أي إذا تصور العقل الزمان فإنما يتصور < ٥ مقرونا بشيء زماني ، كحركة في طول فيه سالف وآنف ، وليس يعني الطول من حيث هو طول ، بل من حيث هو مسافة . فإن أُجْرِي ذلك الشيء على اتصاله من غير أن يحدث فيه قسمة بالفعل تَنصَّفًا ؟ وغيره عقل زمانه واحدًا و إن جعله بالفعل نصفين مثلًا جعل زمانه زمانه ، لأن الزمان غير منقسم بالفعل ومنقسم بالقوة ، و يعقل معه مطابقاً له [ ١٦٤ ب ] ما هو مثله في أنه غير منقسم بالفعل ومنقسم بالقوة . وأما ما هو واحد غير منقسم لا من الكمية فلعله لا كمية له أو له كمية منقسمة بالفعل: كبدن الإنسان أو كالعشرة من العدد ؛ و إنما هو واحد بالصورة ، فليس يحتاج أن يقسم معه الزمان أو يعقــله في زمان ، فإنه يعقله في زمان غير منقسم . ثم يقول : « و بغير منقسم من النفس ، لكن بطريق العرض » ، وكأنه يقول : و بتصور غيرمنقسم في الزمان . ومعنى قوله : «لكن بطريق العرض» ، أن الزمان والتصور قد ينقسهان أيضاً من وجوه واعتبارات يتكثربها ، لا أن ذينك : أي الذي يعقل والزمان : منقسمان ؛ فإنه لا بد فيهما ، وفي كل شيء منقسم ، من شيء غير منقسم . فيكون هو في الزمان الآن ، وفي المعقولات ، البسيطة ً ، و إن كان الحق من أمره أنه غيرمفارق للمنقسم ، وهوالذي يعطي

(عُ<sup>(۱)</sup>) الذي يقولونه من أن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد ، يصح في العقل وحده ؛ وفي غيره : العقل شيء ، والعاقل شيء ، والمعقول شيء ، وتصور العقل للمعقول شيء . وقول أرسطو ها هنا وفي غير هذا المسكان ، العلم والمعلوم شيء واحد معناه صورة المعلوم التي تنطبع منه في العالم كما تنطبع صورة المحسوس في الحس .

(فَ (أَنَّ) معناه أن العقل الهيولاني الموجود في الشخص إذا اعتبرته بوجوده في الشخص ، و فهو أقدم وجوداً فيه بالزمان ، و إذا اعتبرت جملة هذا العقل من غير نظر إلى الأشخاص ، لم يكن أقدم من العقل الفعال ، بل الفعال أقدم منه ، لأن الكاتب بالفعل قبل الكاتب بالقوة ، إذ لولا ما بالفعل لما كان ما بالقوة .

( حَ ) أَى العقل تارة تَحْضُره صور المعقولات وتارة لا تحضره ، بل تكون بالقوة ، فإذا تذكر حضرته .

(هَ) غلط الإسكندر ومن كان على رأيه في هذا ، ففهموا منه أنه إذا فارق صار حكما > كان قبل اتصاله بالبدن . وليس المراد هذا ، بل يعنى إذا فارق بقى كما هو على [ما<sup>(۱)</sup>] قدر ما اقتناه مرف السعادة بحسب المعقولات ، لم يزد ولم ينقص ، بل بقى أبديا كما هو ، ولم يمت .

أى ما كان من غير المنقسمة بهذه الصفة . فإن فهم العقل إياه بأنه يعدَم ما هو مفهوم صورى بنفسه ، فإن مثل هذا غير منقسم ، على طريق أنه ليس فيه معنى قابل للانقسام كالكمية ، فالعقل ليس يعقل هذا على أنه معنى متقرر فى العقل ، بل على أنه عدم لمعنى معقول . يعقل العقل هذا بأنه عدم ذلك ، مثل ما يعقل الشر < بأنه عدم الخير > والأسود بأنه مثلا عدم اللون ، فكأنه إنما يعرف هذا لا من نفسه بل بضده : يعرفه إذ يعرف ضده لذاته ، وهذا يعرفه بأنه ليس ذلك ، فلا يأتى العقل بسببه صورة جديدة ، بل يكون عادما للتصور ، علما أنه عادم لصورة بريدها . و يجب أن يكون ما يدرك هذين واحدا بذاته . فيعقل الصورة بوجه ، ثم يعقل ضد ذلك ومقابله لأنه ليس يجده (٢٠) .

(٥) (٦) أى : فإن كان عقل من العقول وسبب من الأسباب الأولى ليس فيه حالتا قوة وفعل ، فلا يكون فيه اختلاف ؛ فإنما يعقل أول عقله لذاته ، وهو بذاته مفارق لكل شيء .

المسرقيون: غرض الرجل، على ما يشهد به مفسروه، أن ما ليس يمكنه أن يكون بالقوة ، فليس يمعنه أن البصر إذا لم يكن بالقوة لم يدرك الظلمة ، فتكون المبادئ العقلية لا تعقل الشرور ، فإن الشرور هي أعدام كالات . ويجب علينا أن نتأمل هذا ، فنقول: تحصيل يجب أن يحصل [ ١٦٥٥] بالجملة حال البصر عند الظلمة ، وأنه على هذا ، فنقول: تحصيل يجب أن يحصل [ ١٦٥٥] بالجملة حال البصر بالقوة المطلقة مبصراً ، كم وجه هو . فنقول إن الظلمة إما أن تكون عامة ، فيكون البصر بالقوة المطلقة مبصراً ، أي بحسب المبصرات بذاتها ؛ وإما أنه بحسب إدراكه أنه لا يرى ، فهو بالفعل يدرك أنه لا يرى ؛ وإما أن تكون خاصة ، فيكون البصر بالقياس إلى بعض الأشياء مدركا له بالفعل الإدراك الصورى ، وهي الأشياء المستضيئة ، و بحسب إدراكه أنه لا يدرك — وهو إدراكه الظلمة — مدركا بالفعل أنه لا يدرك ؛ و بحسب إدراكه أشياء ليست بالفعل مرئية ، بل القوة ، فهومدرك بالقوة ؛ ولو كان شيء طبيعته وهيئته الظلمة ، وليس هناك طبيعة أخرى جعلته الظلمة فهومدرك بالقوة ، ولو جاء بدلها الضوء صار مرئيا بالفعل — لماكان البصر بالقياس إليه مدركا هم مرئية بالقوة ، ولو جاء بدلها الضوء صار مرئيا بالفعل — لماكان البصر بالقياس إليه مدركا هم مرئية بالقوة ، ولو جاء بدلها الضوء صار مرئيا بالفعل — لماكان البصر بالقياس إليه مدركا هم مرئية بالقوة ، ولو جاء بدلها الضوء صار مرئيا بالفعل — لماكان البصر بالقياس إليه مدركا الم

(١) فوقها خط . (٢) أو : يحده . (٣) هنا تبدأ أرقام .

بالقوة ، بل كان يكون بالقياس إليه غير مدرك بالفعل والقوة ، مدركا لأنه غير مدرك . وليس البصر في الظامة بالقوة لأجل أنه لا يدرك فقط بالظامة ، بل لأن الشيء المظلم من شأنه أن يصير مدركا ؛ ومن شأن البصر حينئذ أن يصير مدركا له بالفعل ؛ فلما جعلته الظلمة غير مدرك بالفعل ، صيرت البصر غير مدرك بالفعل . وبهذا(١) وحده لم يجعله مدركا بالقوة ، بل ذلك لأن المظلم في نفسه من شأنه في حال أخرى أن يدرك ؛ فإن كان عدم إدراك العقل لمدركه يجتمع فيه الأمران جميعاً : أنه غير مدرك بالفعل إدراكا وجوديا لحائل حال ، أو لشرط زال ، ولكنه في طباعه مدرك إذا زال العائق أو وجد الشرط ، فيكون العقل بالقياس إليه مدركا بالقوة ، و إن كان إنما هو معنى عدمي ، ويدرك من حيث هو عدم فقط ، فتكون حاله كحال الظلمة في أن البصر في أنه يدرك أن لايدركها هو بالفعل. ثم إن كان ذلك المعنى العدمي سببا في أن لا يعقل معنى وجوديا صيره المعنى العدمي بالقوة معقولا ، فهي بالقياس إلى ذلك عقل بالفعل. وإن لم يكن كذلك، فلا يلزم أن يكون عقلا بالقوة. واعلم أنه اجتمع في الظلمة أنها عدم استضاءة ما من شأنه أن يستضيء ، ولزمها عدم أن يرى شيء آخر هو اللون . فإذا أبصر البصر الظامةَ صار بالقوة رائيًا لما تزول عنه الظامة وتُخلفه ؛ ولو دام الظلمة لم يكن بالقوة رائيا ، وليس ذلك بسبب أنه يرى الظلمة وهي عدمية ، بل لوكان ذلك ضدا كان حكمه هذا الحكم . وهذا الضرب من القوة يتبع المدرك من حيث هو زماني متغير . 10 قال المشرقيون: فعلى تحصيلك يجب أن يكون عقل العقل عدمَ الخير والنظام فيما ليس له ذلك، لا يجعله عقلا بالقوة ، لأنه لم يصر بذلك بالقوة بحسب فعل البتة ، بل إذا كانت معقولات جعلها ذلك غيير معقولة بالفعل كما تجعل الظلمة الألوان غير مرئية بالفعل ؛ أو إذا عقلها من حيث هي متغيرة متبدلة . وأما ما يجب أن يقال في عقل السبب الأول ذاته وغيره ، ففي كتب أخرى . جملة هذا الكلام : أن المعقول إذا لم يكن من شأنه أن يكون تارة بالقوة وتارة بالفعل ، أدركه العقل الذي بالفعل . و إذا كان من شأنه الانتقال من حالة إلى حال ، لم يدركه العقل الذي بالفعل على هذا الوجه . ومثاله في البصر والظلمة واللون ، أن البصر لوكان يدرك ظلمة ما ليس من شأنها أن تزول فيخلفها اللون ، لم يصح أن يقال إن البصر

<sup>(</sup>١) ن: بهذه .

يدرك بالقوة . و إن كان من شأنها أن تزول ويخلفها اللون ، فإن البصر يدرك بالقوة [ ١٦٥ - ] بالقياس إلى اللون . والأعدام والشرور التي يدركها العقل بالفعل تشبه الظلمة التي لا يخلفها ضوء أو لون .

أى : وقولك بلسانك أو في عقلك إن كذا كذا هو الذي يُجرى فيه أن يكون صادقًا أوكاذبًا . فإن كل مامجري هذا المجري صادق أو كاذب . وكذلك ليس كل تصرف عقلي في المعقولات يجب أن يكون هو ما هو الصادق . لكن التصرف الصادق ، أي الذي لا كذب فيه ، هو تصور الماهية . وهـذا يُعنىٰ بقوله : لكن الذي يقول في ماهيـة الشيء ما هي ، أي الذي يتصور ماهية الشيء فقط بلا تركيب آخر . وليس يعني الذي يقول لماهية الشيء إنها ماهية الشيء وتعقلها ماهية الشيء ، فإن هذا يدخله الكذب أيضاً . وليس الكلام في ذلك أولى بأن يُشتغل به من سائر المعقولات ، بل يعني به نفس تصور المعانى البسيطة . وهذا هو البرىء من الغلط ، و إياه يعني بالصدق . ثم يقول : ليس هذا الصادق البريء من الغلط من التصرف هو تصرف التركيب؛ بل كما أن الإبصار لا يكذب في البسيط وهو اللون الذي يتصور فيه ، فلا غلط له فيه ، بل إنما يغلط إذا ركب به غيره . ثم قال : كذلك حال البرى، من الهيولي . وقد ظن بعض أصحاب أرسطو أن البرىء من الهيولي يجب أن يكون عقله للبسائط الذي لا غلط فيها ، وأن لا يكون يينه وبين المركبات سبب: قالوا أيضاً لأن الموجبة والسالبة معقولان ما ، وعقل السلب والعدم يجعل العقل بالقوة . قال المشرقيون : العجب من قولهم إن العقل لايعقل التركيب لأن التركيب يمكن أن يقع فيه (١) غلط. فنقول إذا كان طبيعة الشيء بحيث يعقل الأشياء كما هي ولم يخالطه ما بالقوة، لم نَخْشَ عليه أن يغلط في عقل المركب ، بل كان عاقلا للبسيط من غير غلط ، وللمركب من غير كذب ، لأنه يعقل منه الصادق ، وعقله السلب والعدم لا يضره . والعجب أنهم يقولون إن منافع أعضاء الحيوان وأجزاء النبات والحكم في تركيب الكل ، صدر عن الأمر الإلهي ، وعن حكمة علوية . ثم يقولون : لا الشرور ، ولا الضرر ، ولا المركبات ، معقولة . وكثير من تلك لا تكون مقصودة ما لم يُعقل ضرر ولم يعقل مي ك

(زَ) إنه يذكر أمر الشوق والإجماع . فقال : والإحساس يشبه ما يدل عليه أن يقال

(١) ن: فيها.

لفظ فقط ، أواللفظ فقط ، أى ما يدل من طريق ما هو لفظ من غيراشتراط صدق وكذب ، وأن يُتصور بالعقل ، يعنى المعنى البسيط الذى هو تصور لا يقارنه التصديق ، قال : فإذا اقترن بالإحساس أنه لذيذ ، أو مؤذ ، بمنزلة إيجاب اللفظ وسلبه — طلب أو هرب : إن اقترن بالمحسوس أنه لذيذ ، طلب ؛ أو اقترن به أنه مؤذ ، هرب منه . ثم قال : الالتذاذ والتأذى عا سببا الفعل الذى يكون بالواسطة الحسية ، ويعنى بالواسطة الشيء الذى هو سبب فى أن يطلب الشيء و يهرب ، كأنه لما كان لذيذا أو مؤذيا أنتج أنه مطلوب أو مهروب من طريق ما ها واسطة طلب وهرب .

( آ ) أى : وهذا الذي على هذه الجهة هو الهرب والشوق اللذان بالفعل. و إنما قال : « بالفعل » حتى لا نظن أنه يعنى القوة الشوقية التي للحيوان ، بل فعلها .

(بَ) فنقول: وأما القوة والنفس التي لها ذلك ، فإن القوة المتشوقة والهاربة قوة ١٠ واحدة ، لا يتخالفان ، بل ولا يخالفان الحس على أنها قوة أخرى من جهة أن الأول هو النفس . والمتشوق والهارب والحاس [١٦٦٦] الأول هو النفس ، وهو واحد ، لكن الوجود مختلف .

(لَ )(١) أَى كَمَا أَن الحس يتصرف في المحسوسات ، كذلك العقل يتصرف في الخيالات . - يعني من الأشياء المطلوبة والمهروب عنها .

- أى النفس الناطقة إذا كان خيراً طلبه ، وإذا كان شراً هرب منه .
  - أى أنه ينفعل من الفزع و ينفعل عنه الحس المشترك والتخيل .

( = ) إنه لم يصرح بالغرض في هذا الكلام ؛ وغرضه أن المحرك القريب للحس هي المحسوسات الخيارجية ؛ وللخيالات ، هي المحسوسات التي ارتسمت في الحس ؛ وللعقل ، الخيالات . و إذا وجدت الخيالات ولم توجد المحسوسات الخارجية ، كان تأثيرها في العقل كما لوصدرت من المحسوسات المشاهدة ، وكذلك إذا استعان العقل بالقوة الوهمية وأنشأ الخيالات إنشاء ، وانفعل عنها فظن فيها .

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوطة في أعلى هــــذه الصفحة ما يلى : « نسخة الفس كان إلى ها هنا نقل اسحق ابن حنين . ومن هاهنا نقل آخر بإصلاحات كثيرة للمفسِّر » .

- ( َ ) كأنه تَشكك عليه متشكّك ، فقال : إن النفس الناطقة والعـقل كيف تنفعل عن مثل الحلو والحار ، فضلا عن الحلو والمر ، وكيف يتأدى هذا إليه ، وهذه جزئية لا ترتقى إلى الكليات . فقال : « وقد قيل » .
- ( ق ) يعنى أن العقل كيف يقدر على أخذ الفصول بين الأشياء المتشابهة ، وكيف يجردها فالكلام فيه مناسب للكلام في الحد ، أى من حيث يتوصل العقل إلى بسائط الحد وتركيبها حداً .

( هَ ) إن الشك إما أن يقع من حيث أنها متقابلة ، مثل الحـــاو والمر ، و إما من جهة أن كل واحد منها ليس هو الآخر ، ومباين له بالعدد المعنوى لا الشخصى .

(وَ) أَى إِذَا جَارَ فِي هَذَا الشّيء أَن تَجتمع فيه الأضداد على نحو ما قلنا في التخيل، جاز أن يجتمع فيها طبقات الأضداد المختلفات، فيكون واحداً بالموضوع كثيراً من جهة الآنية والصورة؛ وكأنه يقول: إنّا بينا أن هذه المختلفات المتباعدة والمتقابلة أيضا تجتمع في التخيل، ثم تتأدى عنه وقد سطع عليها نور العقل الفعال، فَقَشَرها عن العوارض، وقلبها كليات مجردة بما يوجد فيها من التشابه والافتراق الذاتيين، فحصلت عند العقل كلها(١)، و إن كانت كالمنقلبة عن حالها، فكان للعقل أن يحكم فيها. قال المشرقيون: إما أنه هل تكون ملاحظة النفس العاقلة للخيالات بمعونة العقل الفعال على سبيل أن يقبل المعقولات من الخيال، وضرب ما من الانفعال عنه، لأنه يقبل نظائر ما في الخيال من المعقولات عن العقل الفعال، وأنه كيف يصيرمُعْرِضا عن معقولاته إلا لأنها(٢) محزونة في خزانة المعقولات عن العقل الفعال ، وأنه كيف يصيرمُعْرِضا عن معقولاته الالأنها القابلي، و بفارقه علي المستعرِض لها ، كما الخيالات. أو لأنه يتصل بالعقل الفعال الاتصال القابلي، و بفارقه بأمور تطلب من كتب المشرقيين.

( زَ ) يعنى حال العقل في إدراك المتقابلين كحاله في إدراك المختلفين. وسواء وضعنا الألف والباء أبيض وأسود أو وضعناها حلوا وأبيض (٣).

(آ) أى: فيكون حينئذ المثال المتخيل إذا قرن به المعنى الآخر من أنه خير وشر ، مطلوبا أو مهروبا عنه ، من غير أن يكون في الحس شيء مشاهد مطلوب أو مهروب عنه ، بل يكون بحسب ما ينظر للمستقبل .

(بَ) أي: يكون منه من غيرحس للأعداء المحاربين ، بل بأن يرى النار توقد على المنارة

(١) في الهامش : كليا (ظ) . (٢) عن الهامش ؛ وفي الصلب : أنها .

(٣) ن : أبيضاً وأسوداً ... وأبيضاً .

ليعلم بها وجوب الاستعداد للحرب ، فيكون شيء حاضر ينذر بغاثب في المكان ،كذلك الخيال الحاضر ينذر بغائب في الزمان ، و إن لم يحس به .

[ 177]

- ( جَ ) أَى: أَن الصدق والكذب غير اللذيذ والمؤذى ، لأَن ذلك مسكِّن للنفس إلى قرار ، وهـذا محرك نحو طلب ؛ أو لأَن ذلك أمر بحسب الأمر فى نفسه ، وهذا بحسب اللتذ والمتأذى .
  - ( دَ ) أي : أن العقل يدرك المجرد عن الهيولي والهيولاني جميعا .
  - (هَ) أَى : إذا جَرَّد العقل من الفطوسة التقعيرَ ، فذلك هو المعقول الانتزاعى الذى لا يحتاج فى تصوره إلى الهيولى .
    - (آ) الغرض في هذا الكلام أن النفس مُحاكُ للوجود كله ، متشبِّه به .
  - (بَ) أى : إنما قال لابد من ذلك لأن الأشياء متمثلة للنفس تلاحظها بعينها ، فإما أن تكون من حيث هي موجودة خارجا تلاحظها ، فيجب إذا عدمت أن لا تلاحظها ، ويجب إذا فرضت بحال غير الحصول أن تلاحظها ؛ و إما أن تلاحظها متمثلة وهي فيه ، وهو الباقى ؛ ثم لا يخلو إما أن تكون هي المدرك بأعيانها أو بماهياتها منزوعة .
- ( حَ ) الغرض في هذا الكلام تحقيق ما سلف من قوله إن النفس الأشياء كلها ، و بيان م
  - ( دَ ) أى : كما أن اليد آلة تستعمل كل آلة ، وتفتقر إليها كل آلة ، كذلك العقل منا هو صورة جملة الصور . يعنى : لا كالحس الذي هو صور بعض الأشياء .
- ( ه َ ) أى : وأما العقل فتتأدى إليها المحسوسات وقد قشرت عن الأمور الغريبة ، وأما المعقولات فهى لها ، والحس لاينال المعقولات كأنه يقول إن الغاذية والحساسة يجدها . وله الناطق وغير الناطق ، واقتصر على الغاذية لتعرف مِثْلَ حكمه فى الحساسة . قال المشرقيون: لا تعرض له مشقة ، بل يفرق بينها بالأفعال ، و يجمع بينها فى البدن . وما كان يجب أيضا أن يعرض فى التخيل كل ذلك المشقة ، بل يفرقون بين المتخيل والحساس ، مشل ما بين الحاس والمحسوس . فإنه ليس يجوز أن يكون المتحرك والحجرك واحدا .
- أى الشخص الذي هوفاسد المزاج والتركيب لايقبل الكمال ، فإن أعطى قوة لم يتأت ٢٥

فى حيلتها أن تعطى إليه ، وربما لم يقبل القوة ، و إن لم يتخيل بها عليه بفساد مزاجه أو تركيبه . وكأنه يقول إن مثل هذا فى الشخص يجوز ، وفى النوع لا يجوز . ثم يبين أن فقدان الحركة لهذه الحيوانات ليس فى الشخص فقط ، بل وفى النوع ؛ ولا آفتها طارئة ، بل نوعية — أى لا من طريق الحكم الكلى فقط .

- أى ربما يفكر الإنسان في صورة هائلة ، أوسمع ذلك من إنسان يحكى أمراً ، أو يصف كيفية موت أو قتل ، فيعرض للقلب منه انفعال وأذى يشبه الخوف ، كمثل ما يعرض إذا شبه الشيء اللذيذ بمتقزّر منه ، أو تكلم عليه بقاذورة فتُقُزّر منه . وليس ذلك عن العقل بل عن الخيال ، فإن للخيال أحكاما في الحيوان ربما غلبت في الإنسان الضعيف المُسْكة على العقل . قال المشرقيون : تذ كروا الغضبي أيضا .

- أي مثل آلة الإيلاد والآلة المولدة لِلْعاب.

(عَ) يعنى بالشوق ما يتم الشهواني والغضبي والإرادي .

- يجوز أن يكون هذا سهو حاكف النسخة ، والواجب نقيضه . وان كان هذا ، أعنى قوله لعله ، ومن أجل شيء كان يجب أن يُقرن بالعقل العملي ، فوقع في النسخة تقديم ، و يجوز أن يكون أراد : عقل نظرى ، نظره أن يطلب الوسط والعلة ، و يعرف كل شيء من أجل شيء معلوم قبله ؟ أو لعل الواجب أن ينقل هذا الموضع هكذا . والعقل عقلان : [ ١٦٦٧] عقل يروم يسبب ولأجل شيء ، أي مما يحصل من الجزئيات ؟ وعقل فعال ، أي نظار مطلق .

- أى أحدها ينظر ليعلم فقط ، والآخر ينظر ليس ليعلم فقط ، بل شوقا إلى عمل . فغاية العقل النظرى بذاته ، العقلُ العملى ، كأن العقل النظرى يعلم السكلى فيما يجب أن يعمل ، فيتلقاه العملى مشتاقا إليه في الجزئى ، آمراً للقوة الحركة ، فيكون أيضا ما يشتاق إليه العملى مد يتلقاه المبدأ المحرك ، فيستعمله في الجزئى .

- يجوز أن يكون الكلام على هذا الوجه ، بل آخرالعقل النظرى هو بدء العقل أى العملى ؛ أى الغرض يحدده العقل النظرى ، فيكون مبدأ لشوق العقل العملى . و يجوز أن يكون على هذا ، بل آخر العقل العملى هو بدء للعمل ، لأن آخر الفكرة أول العمل .

-أى : لوكان المحرك اثنين (١) : عقل وشهوة ؛ على أن لكل واحدمنهما نصيباً (١) في أنه مبدأ

(١) ن: بالرفع فيهما . .

حركة ، من غير أن أحدهما سبب للآخر ، بل أن يليا الحركة معاً ، لـكان يجب أن يحركا معاً ، وتكون صورتهما فى أنهما بحركان صورة واحدة . ثم إذا تأملنا لم نجد هناك إلا عقلا بروسى فيشتهى ثم يحرك ، فلا بجد للعقل تحريكا إلا الذى يتبع الشوق الذى فيه ، فيكون التحريك مبدؤه القريب هو الشوق ، وذلك لأن العقل يبتدى فيروسى بطلب ما يختاره و يشاؤه ، وهو كأنه طلب تشوقه .

(أ) يجوز أن يعنى ها هنا بالشهوة الشوق ، فيقول : وأما الشوق فليس بينه و بين الحركة واسطة فكر ، كما كان للمقل حاجة إلى فكر ، ليحدث شوق ثم تَحدث حركة . ويجوز أن يعنى به الشهوة الحيوانية ، فيقول : إن هذه القوة الشهوانية ينبعث فيها شوق من غير فكر ، بل هى فى نفسها قوة شوقية ، وكما لها الشوق .

( - ) يعنى بالمستقيم :ما جمع مع إصابة الغرض وحدانية المسلك . ويعنى بغير المستقيم : ١٠ ما إما أن يكون مخطى الغرض ، أو يكون مُنْتَنَّ السبيل إلى الغرض فيأخذ السبيل الأبعد ، أو يجمع بين الأمرين .

الذي هو مبدأ الحركة ، لا على أنه غاية ، هو الشوق ؛ فجعل الشوق أمراً هو مبدأ الحركة . الذي هو مبدأ الحركة ، لا على أنه غاية ، هو الشوق ؛ فجعل الشوق أمراً هو مبدأ الحركة . فالذي يجب أن تعلم أنه : هل هذا الشوق هو قوة أخرى غير الشهوة وغير الغضب وغير العقل العالمي ، أو هو فعل تام من أفعل هذه القوى إذا تحركت وانتهت إلى تمام الحركة ؟ كأن هذا الشوق يُفاد (١) عنه التحريك . وأيضا يجب أن يحقق : لم صار الشوق مبدأ الحركة ؛ وقد قال من قبل إن الناسك يشتاق فيمنعه العقل . ومما يجب أن يحقق أيضا ؛ أنه هل الشوق مبدأ كالأمر و بعده قوى محركة هي كالخوادم ، وهي المبادي القريبة للحركات ؟ فنقول : إنه لاحاجة لي قوة أخرى للشوق غير القوى الثلاث ، وأن يفعل الشوق إذا تمشل وتم ، حرك . . ٢ لي قوة أخرى للشوق المعرف المي يزيد و ينقص و يُكسر و يخالف ، ويقول إن هذا الشوق العزمي الإجماعي ، فإنه يُحرّك بالضرورة إذا لم يكن حائل ؛ وأنه ليس بل يعني به الشوق العزمي الإجماعي ، فإنه يُحرّك بالضرورة إذا لم يكن حائل ؛ وأنه ليس كشوق الناسك ، فذلك شهوة فقط ، وليس معها العزم الإجماعي الذي هو من العاقل مشيه .

ومن ظن أن الشوق قوة برأسها غير الشهوانية والغضبية والفكرية فقد أخطأ ، فلا حاجة إليها . [ ١٦٧ س] ويقول إن هذا مبدأ كالأمر أيضا لا كالفاعل . ولذلك قد يقع العزم والإجماع ، فإذا عرض للقوى التي في العضل آفة ، لم تتم الحركة ، وإن لم يكن بالمضل في أنفسها آفة ، بل في المبدأ ، ومع ذلك يكون شوق صحيح — فإذن الشوق آمر . وأما القوى الحركة فقوى من طباعها أن تحرك الأعضاء بتوسط العضل عند استحكام هذا الشوق . ويغم ما قال الإسكندر وغيره : إنه كما أن القوى الداركة كثيرة ، وإن اشتركت في الشوق . واعلم أنه ربما في الإدراك — كذلك القوى الحركة كثيرة ، وإن اشتركت في الشوق . واعلم أنه ربما تضادً شوقان ، فأطاعت القوة الحركة الأغلب .

- أى الشهوة تتبع الحال والحاضر، وما هو فى حكم الحاضر، وتتخيل حاضرا. وأما المهلة والمدة والعاقبة فيعلمها العقل فقط.

( أ ) أى هو يحرك لأنه مشتمًى ومطاوب ، ومشتهى ومطاوب لأنه متمثّل فى عقل أو وهم .

— أى أن الآلة التى بها يحرك الشوق يجب أن تكون عضواً فى الوسط هوالبد، و إليه الانتهاء ، كالمركز والحور . وهذا يسير إلى القلب على أنه أصل الآلات البدنية فى أن يحرك ومنه متشعب الآلات عنده ، أى ينقبض عن شىء يؤذيه ، وينبسط عن نحو ما يستلذه .

۱۰ — هذا كلام فيه نقصان ؛ وتمامه أن يقال إنه لابد من أن يكون منه تخيل غير محفوظ ولا ثابت .

أى: إما راسخاً ثابتا ، وإما مضطربا .

( حَ ) هذا التخيل هو الذي يستعمله العقل الإنساني والوهم الحيواني .

- يعنى أن التخيل الذي يشتاق إلى أن يتبعه اختيار ؛ وهو تعين أحد الأمرين من الفعل والترك، بحسب سكون النفس إلى أنه خير، سكونا يتبع قياسا أوتمثيلا أوغير ذلك .

(عَ) أي : لأن الشهوة محدودة الإرب بينه (١) الشيء الذي فيه الغرض ليس محتاج أن يطلبه .

(1) هذا استعارة مشبهة للنفس بالبدن المريض.

- أى ليس يمكنه إلا أن يستعمل تخيلا كثيراً .

٠ (١) لعلها : بينها .

40

- أي إنما يفكر لأنه فاقد الغرض الكائن عن القياس ، فإذا قام القياس عنهم .
  - أى المستعلى من السماويات يجر معه ما يحيط به .
- ( ت ) يعنى أن الشهوة غلبتها طبيعية ، واستعلاؤها عظيم : وأما استعلاء العقل فكتسب صناعى .
  - (حَ) أي مذهب العقل ومذهب الشهوة ومذهب انقلاب أحدها إلى الآخر .

هذا أصل يجب أن يحفظ ويعلم ، فليس إنماهونافع (١٥ في الإنسان ، بل قدينتفع به في معرفة الحركات الفلكية وقواها المحرَّكة . و بالجملة فإن السكلي لا تختصُّ نسبته بجزئي بعينه ، وما لم يختصَّ بنسبة العلم بالمعلول لم يجب أن يكون عنسه المعلول . فاعلم أن كل محرك بإرادة فإنه مدرك للجزئيات ضربا من الإدراك : إما حسيا و إما تخيليا و إما مناسبا لهما ؛ و إدراكه ذلك جسماني ، فإن المشرقيين قد بينوا أن مثل هذا الإدراك لا يتم إلاباً لة جسمانية . قال المشرقيون . لم يجد إظهار الحاجة إلى الفذاء ، فإن الغذاء محتاج إليه الحاجة الدائمة الضرورية في أن يكون سادًا مسدَّ ما يتحلل ، وقد يحتاج إليه للنمو حاجة في وقت ما . والنمو محتاج إليه ، فإذ كان لا يمكن الحيوان أن يتكون بكله دفعة ، فالحاجة إلى الفذاء بسبب النمو حاجة أن يوقق أن مؤقتة ؛ وأما الوقوف فليس يحتاج فيه إلى الفذاء لأنه وقوف ، بل كان من حق كونه وقوفا أن يغنى عن الغذاء الذي هو زيادة ، بل يحتاج إليه بسبب أن يسدَّ بدل ما يتحال . وأما النقصان فهو أبعد من أن يكون له مدخل في الحاجة إلى [ ١٦٦٨ ] الفذاء من حيث هو نقصان ، ولا النقصان من الأشياء التي تناسب النمو والوقوف في جهة الضرورة ، لأن النقصان فارد بأسباب غريبة ، فضرورتها ضرورة قهر ، والنمو والوقوف ضرورتها هو ضرورة ما يحتاج إليه . فقول الأطباء في هذا الباب أسدُّ من قول فيلسوف مثله .

- أى ، لأنه يحتاج إلى طلب لما يتعيش به ، ليس كالنبات المذكور حيث يتعيش منه . - أى أن النبات لو أعطى حسا لكان باطلا ، لأنه كان لا يحتاج إليه ، لأنه ما كان يُنذره على النبات لمساً عطاوب فيتأتى له الهرب عنه . ولو أعطى النبات لمساً أو ذوقا لم يكن فى ذلك فائدة فى الغذاء وجذبه ، لأن جذب الغذاء الملاقى طبيعى ، حتى فينا أيضاً ، والملائم الغذاء أى الماس . و يجوز أن يكون معناه : ولو أعطى الحيوان قوة محركة

وحاجة إلى الطلب ، ولم يعط حسًا ، كان ذلك باطلا . ثم يكون تمام الـكلام هو أن الطبيعة تفعل لأجل شيء ، أو تفعل ما يقع بالضرورة .

- أي أنه لا ينحرس عن الآفات ولا يهتدي إلى ما به يغتذي وينمي ويتم .

قال المشرقيون: قد اعتمدوا أن الأجرام السماوية لاينبغي أن يكون لها حسن ، لأنها لا تحتاج إلى غذاء ، ولا لها طلب شيء ولا هرب من شيء . وليس هذا بواجب ، فإن الحس والإدراك بنفسه معنى مطلوب لذاته ، فليس بمنكر أن يكون للأجرام السماوية ضرب من الحس لا يُحتاج فيه إلى انفعال واستحالة ، بل يكون كال القمر في استضاءته من الشمس . ولعل لها حاجة من وجه ما إلى أم حسى وإدراك زماني كايذكره المشرقيون . أو لوكان الإدراك يحتاج إليه لدفع أو جذب ، لكان الباري تعالى لا يوصف بأنه عالم . وقد قال ثامسطيوس : أُخْلِقُ بالإجرام الملكية والفلكية أن ندرك المحسوسات مثل ما يدرك الموللة الموللة . ولكن ليس هذا بجواب ، فإنه يلزم أيضاً أن يقال : وكيف يدرك الموللة الجزئي ، المولد المول

والحمد لله رب العالمين وصلواته على نبيه محمد وآله أجمين ، وحسبنا الله ونم الوكيل ، 
حماشية عند كثير من الأوائل أن الأعداد مبادئ العالم . وأمثل ما محمل عليه هذا القول أن يكون معناه : كون الشيء واحدا غير كونه موجوداً أو إنساناً ، وهو في ذاته أقدم منهما . فالحيوان الواحد لم يحصل واحدا إلا وقد تقدمه معنى الوحدة الذي به صار واحداً ، ولولاه لم يصح وجوده . فإذن هو الأبسط الأشرف الأول . وهذه صورة العقل . فالعقل يجب أن يكون الواحد من هذه الجهة ، والعلم دون ذلك في الرتبة ، لأنه بالعقل ومنه . فهو الاثنان الذي ينفرد إلى الواحد . والعلم يؤول إلى العقل . ومعنى الظن عدد السطح ، والحس عدد المصمت : أن السطح لكونه ذا ثلاث جهات هو طبيعة الظن الذي هو أعم من العلم مرتبة ، لأن العلم يتعلق بمعلوم معين ، والظن بنجذب إلى الشيء ونقيضه ، والحس أعم من الظن فهو المصمت ، أي الجسم له أربع جهات .

المباحثات ربنا

## عن الشبخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا رحم الله

بسم الله الرحمن الرحيم الله الموريد المحتم المعزيز الحكيم أتق وعليه أتوكل كتابى، أطال الله تعالى الكيا<sup>(1)</sup> الفاضل الأوحد وأدام عزّه وتأييده، ونعمته وتمهيده، وأجزل من كل خير مزيده، عن سلامة والحمد لله وحده. ووصل كتاب الكيا الفاضل الأوحد أدام الله تمهيده — أعزَّ واصل وأكرم وافد. وفهمته وشكرت الله — عَزَّت قدرته — على ما تحققته من خبر سلامته، وانتظام أمره واستقامته — شكراً يوجبه عثورى على مثله، في فضله وعقله؛ وسألت الله عن جلاله أن يقرن ذلك بالتأييد، وإلحاق جديد، ومزيد على الجديد، — إنه على مايشاء قدير. وشكرت تطوُّله، أدام الله تأييده، فيا آثره من مُفاتحة سبَق الى فضلها سبَّق المستولى على الأمد، القلّد للمنة المشكورة يد الأبد؛ وتبركت بما تيسرلى عفواً الى فضلها سبَّق المستولى على الأمد، القلّد للمنة المشكورة يد الأبد؛ وتبركت بما تيسرلى عفواً من عَقْد عهد وَود مع مثله أي عقد؛ وسألت الله أن يُمتِّعنى بذلك و يزيده إحكاما، وإبراما ويتمه إتماما — إنَّه وليُّ الرحمة، وفاوضتُ الجلس العلائي " — حرس الله عزه — في بابه: «عَملَ من طَبِّ لِمَنْ حَبَّ» — فصادفتُ رغبة فيه أكيدة، ومِقة منه المه شديدة، وجبنا قليلا عن العزم عليه أن تصير إليه، فتكون المُهدة في ذلك أقوى، والاعتذار في تقصير، رعايقم، عن العزم عليه أن تصير إليه، فتكون المُهدة في ذلك أقوى، والاعتذار في تقصير، رعايقم،

أخفى . فقد علمت الحوائج التي أنحت على التحمل العِدَ كان(٢)، والخزائِن والقلاع المشحونة

<sup>(</sup>١) الـكيا : كيا : كلة فارسية معناها السّيد أو الرئيس والبطل والملك الح . وهو هنا أبو جعفر محد بن حسين بن المرزبان الـكيا .

 <sup>(</sup>۲) كذا فى الأصل ولم نهند لوجهه ، إلا أن يكون اسم علم مثل : عبدكان ؛ ويكون مفعول :
 أنحت ؛ أو يكون اسم بلد ، ويكون التحمل بمعنى السفر ، وينقس : إلى .

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى علاء الدولة أبو جعفر محمد بن دجنريار ، الملقب بابن كاكويه ، الذى استقل بملكه بعد سنة ٢٩٨ هـ بقلبل ؟ واستولى على همذان (سنة ٢٤٤ هـ ٣٣٠ م) وعلى الرى (سنة ٢٩١ هـ سنة ٢٠٨٠ م) وكان أبن سينا وزيراً له ؟ وتوفى سنة ٢٠٨ م) ؛ وكان أبن سينا وزيراً له ؟ وتوفى علاء الدولة سنة ٣٣٠ ه . وعن مجلس علاء الدولة يقول أبو عبيد الجوزجانى : « وحضر (أى ابن سينا) مجلس علاء الدولة ، فصادف فى مجلس الإكرام والإعزاز الذى يستعقه مثله . ثم رسم الأمير علاء الدولة ليالى الجمات مجلس النظر بين يديه بحضرة سائر العلماء على اختلاف طبقاتهم ، والشيخ ( ابن سينا ) من جملتهم ، فاكان يطاق فى شىء من العلوم » ( ابن أبى أصيبعة : « عيون الأنباء » ، ج ٢ ص ٣ ، القاهمة سنة ١٢٩٩ هـ سنة ١٨٨٠ م ، طبع ١ . ثمار " ) .

كانت بالذخاير والمؤن المترادفة الماصة لنقى الحال، ومثل ذلك لا يخلو عن التقصير المؤدى إلى التشوير (١). فإذا كان الإلمام ابتداء لا إجابة ، واعتمارُ السُّدَّة تطوعاً لاطاعة ، كان وَقعُ النقصير أخف ، والعذرُ فيه أوضح . ولعل الجواب اقتضى أنه — أدام الله عنه — لو تَبَرَّع غير مأمور ولامُسام ، فطَر قُ الباب يلتى في الحال بما يسمح به الوقت ، وخطب مداراته ، إلى أن تجد اليدُ انبساطا ، والأسباب المختلة انتظاما . فينئذ يريد في أمره بما يقتضيه استحقاقه و يوجبه فضله . فهذا هذا . وأما تصر فه في العلم والفضل فقد عَر قنى قدرَه ، وحَقَّ لدى المرة ، وألفيته — والحدلله — كافياً وافيا ، موفياً على أقرانه عالياً ؛ وقد يُثنى بصفة صديق حَر "رته كاهو لم يَعْدُ الحق فيه ، فالأمر على ما يحكيه ، ولكنه مع ذلك عزيز وفضله كثير والله يحوطه .

والذي ذكره من اختلاف الناس في أمر النفس والعقل ، وتبلَّدهم وترددهم فيه ، لاسما البُله النصاري من أهل مدينة السلام ، فهو كاقال. وقد تحير الإسكندر و المسطيوس وغيرها في هذا الباب، وكلُّ أصاب من وجه ، وأخطأ من وجه ، والسبب فيه التباس مذهب صاحب المنطق عليهم ، وظنهم أنه إنما يخوض في بيان بقاء النفس أوعدمها عند الموت حيث يُصَّنُّف المقالة الأخيرة من «كتاب النفس (٢)» ؛ وليس كذلك ، بل فَرَع سراً في المقالة الأولى حين يناظر ديمقراطيس عن أمر النفس ، وأعطى الأصل لمن يفهم في ذلك ، وهو أن الشيء الذي تُتَصَوِّر فيه المعقولات الكلية غير مُنْقَسِم ، فمنَّعَ أن يكون الجوهر الجسماني هو المتاتي للمعاني العقلية [ ١٦٩ ] بالقبول ، فالمتلقى لها إذن جوهم قائم بذاته غَيْرٌ منقسم ولا في منقسم ، حتى يعرض له بسببه الانقسامُ ، فتكون له براءة عن مشاكلة كل جسم وجسماني . ثم إنه في المقالة الأخيرة إنما يتجرد لبيان القوىالمرافقة للنفس في البقاء ، وقد دَلَّ قَبْلُ على أن الحِسِّية والخيالية والذُّكرية ونحو ذلك والحركية لاتقوم بغير جسم، وتبين من خَلَل كلامه أن الإدراك الحسى الظاهر والباطن لا يكون إلا بمنقسم، وأحبّ أنْ يبحث عن القوى العقلية وابتدأ بالقوة التي يقال لها العقل الهيولاني ، فبَيِّن أنها لا تضمحل ، ثم انتقل إلى غيرها فصرح بأنها لا تضمحل أيضاً . ولفظة : «أيضاً» تدل علىأن حكما ثابتا جار مجرى الأول ، ولأن بعض الناس نوهم غير هذا — بناء على ظنه أن العقل الهيولاني استعداد للقلب ، فكأن المعقولات يتلقاها جسم

<sup>(</sup>١) شوَّر به : فعل به فعلا 'يستحيا منه ؛ والسِّفْسي : المنح ، أي لباب الحال .

<sup>(</sup>٢) راجع قبل ممليقات ابن سينا على شرح كتاب النفس ، ، ص ٧٠ - ص ١١٦٠ .

القلب بهذا الاستعداد — < و > تَبَلْبَلَ وأساء الظن وزاغ عن المحجة المُثْليٰ . فالحق أنهذا العقل استعداد لجوهر النفس ، لا لشيء من الجسم ، وأنه يصحَبُ جوهر النفس في كل حال . وقد بسطتُ القول في أن المعقول لا يتلقاه المنقسمُ ، بسطاً مُغْنيا شافيا . ولعله 'يعْرَض عليه (١) إذا قدر الله الالتقاء به .

وأما كتاب يَحْيَى النحوى في مناقضة الرجل ، فكتابُ ظاهره سديد وباطنه ضميف. وفي الوقوف على تلك الشكوك والتوصل إلى حلها قوة للنفس وغزارة للعلم. وقد قضيتُ الحاجة في ذلك فيا صنفته من كتاب «الشفا» العظيم المشتمل على جميع علوم الأواثل ، حتى الموسيقي ، بالشرح والتفصيل والتفريع على الأصول. وتلك الشكوك ليست مما يَفْطنُ لعُقَدها الرسميون ممن تَعْلمه، فإن انحلالها مبني على فروع أصول من كتاب «السماع الطبيعي» . فإن بين «السماع الطبيعي» وبين «السماء والعالم» أصولاً هي فروع للأصول المورّدة في «السماع الطبيعي». وتلك الفروع غير مُصَرَّح بها في «السماع الطبيعي» تصر يحا بالفعل ، بل بالقوة . فمن لم يتقدم أولاً و يمخض معانى « السماع الطبيعي » عن زُبَد تلك الفروع ، كان مُفَرِّطا فيما يحاوله من فهمه ، وعَرَض له ما عرض لفلان وفلان و يَحْيَى النحوى . ولقد حاول قوم مناقضة تلك المناقضة ، فأتوا البيوت من ظهورها دون أبوابها، وحَمَاوا أنفسهم على القناعة بما أوردوه خَمْلاعَسُوفا . و <أما>نحن فقد أوضحنا هذه المتوسطات بين الكتابين، ومن وقف عليها وَجَد جميع الشكوك ناكلة ليس لها روعة . والذي استخبرَه من حالى في التعرض لمثل ذلك : فأخبرُه أني كنت صنفت كتابا سميته «كتاب الإنصاف» ، وقَسَّمت العلماء قسمين : مَغْر بيين ومشرقيين . وجعلت المشرقيين يعارضون المغربيين ، حتى إذا حَقَّ اللَّدَد (٢٠) ، تقدَّمتُ بالإنصاف . وكان يشتمل هذا الكتاب على قريب من ثمانية وعشرين ألف مسئلة . وأوضحت شَرْح المواضع المشكلة في الفصوص إلى آخر « أثولوجيا » ، على ما في أثولوجيا من المطمن (٢٠). وتكامت على سَهُو المفسرين ، وعملت ذلك في مدة يسيرة مالو خُرِّر لكان عشرين مجلدة . فذهب ذلك في بعض الهزائم ، ولم يكن إلا نسخة التصنيف، وكان النظر فيه وفي تلك الخصومات نزهة . وأنا ، بعد فراغي من شيء أعمله ، أشتغل بإعادته ، و إن كان ظل الإعادة ثقيلًا . لكن ذاك قد كان يشتمل على

<sup>(</sup>١) الضمير يعود على النخص الموجهة إليه الرسالة . (٢) ن: اللداد

<sup>(</sup>٣) يفهم كراوس من هذا أن ابن سينا يشك في صحة نسبة أثولوجيا إلى أرسطو ؟ راجع مجمه : « أفلوطين عند العرب » ، ص ٢٧٢ تعليق ٣ ، ص ٢٧٣ . Le C aire 1942.

تلخيص ضعف البغـدادية وتقصيرهم وجهلهم . والآن فليس يمكنني ذلك ، ولا لى مُهْلَته (١) ، [ ٦٩ – ] والـكن أشتغل بمثل الإسكندر وثامسطيوس و يحيى النحوى وأمثالهم .

وأما أبو نصر الفارابي فيجب أن يَعْظم فيه لاعتقادُ ، ولا يُجُرَى مع القوم في ميدان . فيكاد أن يكون أفضَلَ مَنسَلَف من السَّلَف ، ولعل الله يسهِّل معه الالتقاء ، فتكون استفادة وإفادة . وليعذرني في تشوش الخط وتعوُّج الحروف ، فما توليت مخاطبة بيدي منذ سنة وسنتين لأمراض نَهَكُتني وطالت على وامتخرت هُنانتي (كانت أقمدتني وكَفَّت يدى عن الخط والكتابة . فهذا أول ما كتبته ، وهو من بركات معرفته ؛ والله يُمَتّعني به ، ورأيه في ذلك مُوفَق إن شاء الله :

- (١) النفوس المفارقة ، لم لا يجوز أن تكون عِللاً لوجود النفوس ، وتلك لا تتشخص بوضع ولا بدن إذ قد ماتت الأبدان عنها ، لأنه لا بد من علل ثابتة غيرها تكون عللا لوجود النفوس الإنسانية ، وإذا كانت هي كَفَت في وجود النفوس عنها عند الاستعداد وما عنه كفاية فليس بعلة . وأيضا إن كان الشرط عدداً من النفوس ، مما سواه مُسْتَغْنى عنه ، فليس بعلة . لكن لافرق بين المستغنى عنه و بين المستغنى به ؛ وإن كان كل واحد منها علة ، فليس كل واحد بل الجلة ، وانقسمت علة ما لا ينقسم . وإن كان أيّها اتفق ، فأيها اتفق ليس بعلة ، فأيّها اتفق يجوز أن يكون مستغنى عنه بغيره . فكل واحد عن غير علة .
  - (٢) لوازم العقول الفعالة إن كانت معقولات جواهر ، كانت عللا للجواهر .
  - (٣) الواجبية مطلقا كالوجود، و يجوز أن تكون واجبية بعلة، فليس هو هو لأنه واجب، بل لأن لذاته واجبا.
  - (٤) كل (٢) شيخ فإن تخيله وتفكره أضعف في نفسه ، وربما كان أقوى بقهر القوة النطقية .
- (٥) إذا (٣) استوى منك تخيل الشمس شمسا ، ليس تخيلًا مضى و ضعيف يشبه الشمس ، فإنك تضعف معه عن تخيل ما هو أضعف ، وهذا يستبين لك في المنام إذا تخيلت الشمس ،

<sup>(</sup>١) المهلة = العُدّة.

 <sup>(</sup>٢) الهنانة بضم الهاء : بقية المنح والشحمة في باطن العين تحت المقلة ، يقال « ما به هنانة » ، أى ما فيه خير ، وامتخر العظم = استخرج مخه .

<sup>(</sup>٣) سترد هذه الفقرة بعد في ص ١٩٢ من النص الأصلي .

فيعرض مثل ما يعرض في اليقظة . لكنك قد تتخيل الشمس في اليقظة تخيُّلاً غير صحيح ، لأنه ليس كلُّ تخيل مستقصيً كالحس .

(٦) الفرق بين اليقين والمشاهدة أن اليقين لا يمنع التخيل عن المقابلة ، والمشاهدة تمنع كل شيء عن المقابلة ، كا أن المُبْصِر عندما يبصِر لا ينازعه تخيل ولا شيء آخر . واليقين من حيث هو يقين إنما هو بتمثّل الحد الأوسط . والمشاهدة ملكة و إن صحبها الحد الأوسط ، فكأنه (١) غير محتاج إليه .

(٧) لم صار المحسوس القوى يمنع الحس من إدراك المحسوس الضعيف؟ إنما يمنع ذلك لأحد سببين : أحدها ضرر أفعال يحدث في المادة كما يفعل اللون القوى والصوت القوى ، والآخر لأن كل متمثّل يبقى زمانا ؛ فإن بقى بعد مقابلة المحسوس كان الضعيف في جانب المقابلة ، فإن البياض الضعيف عند البياض القوى سواد أو حمرة أو لون آخر . ومن المستحيل أن يجتمع شبح بياض وغير بياض متميزين في قابل وغير منطبع .

(٨) كل ما ندركه فإنه حيث ندركه فى الذهن ، فحقيقته مُتَمثَّلة فى ذهنك ضرورةً . وتلك الحقيقة إما أن يكون تمثلها فى الأعيان و يلحظه ذهنك — فالمعدوم لا يدرك ؛ و إما أن يكون فى ذهنك ، وهو الباقى ضرورةً .

(٩) الصور المعقولة غير متمانعة حتى الأضداد ، فليس السبب فيه من جهة القابل ، فإن القابل يقبل معا المتقابلات وأجزاء القضايا وأجزاء الحدود ، ولكن النفس منّا تشتغل بشيء عن شيء ، ولا يخلو عن مجاذبة حسّ أو تخيل أو شوق .

(١٠) الشيء المتجرد الذي لا يخالطه [ ١٧٠] قوة الانفعال يكون محقّقاً بصورته ولوازم صورته ؛ و إنما يكون الشيء عقلاً من حيث هومتحقق هذا التحقيق ، فإن أضيف إلى شيء صار ذلك الشيء عقلاً به ، و إن لم يُضَفّ إلى شيء بل قام بذاته وكان لذاته ، كان ذاته به عقلا . ومثل هذا الشيء لا يَغْشي ذاته شيء غريب ، فلا يغشي ذاته مانع عن هذا التجرد الذي يكون للشيء بحقيقته ، وما يلزم حقيقته ضرورة من أحواله . فإن كان يغشي ذاته مانع عن أن يكون عقلا أو أي شيء كان مما شأنه أن يكون ذلك الشيء ، فهو شيء مقارن لما بالقوة من شئانه أن يغشي ذاته شيء غريب ومن شأنه أن ينفعل ، وهوالشيء المنقو بالمادة . فبالضرورة يجب أن يكون الشيء للمانع عن أن يكون عقلا المادة ؟ وليس يلزم من صدق تلك المقدمة

<sup>(</sup>١) ن: فكانه.

والأخرى صدقُ العكس: وهو أن كل ما من شأنه أن يعقل فلا ينفعل ولا مادة له بوجه حتى يلزم من ذلك أن لا معقل ذواتنا .

(١١) ما البرهان على أنه ليس بيننا و بين ذواننا آلة في أن يدركها ؟ لأن هذه الآلة إما أن تكون الفاعلة القريبة وليست هي المدركة القريبة ، أو تكون الموصلة و إنما توصل إلى المفارق .

(١٣) واجبية الإنسان واجبية بشرط ، ولا يقارنها جوازُ العدم مع ذلك الشرط ، بل جواز العدم مطلقا ، فالواجبية المطلقة للعدم مطلقا ، لأمها ليست واجبية مطلقة ، بل بشرط وجود العلة . فالواجبية المطلقة لا تُقارن جوازَ العدم مطلقاً والذي يشرط مع ذلك الشرط .

(١٣) الإدراك هو تحصيل ما لصورة الشيء وحقيقته على نحو من جزئيته أو كليته ، على أنه لما خلا الكدرك لنفسه شيء له إضافة ما إلى ماينزع عنه أو يلقي عليه . و إذا كانت القوة هي المبدأ الأول للجسم أو لغير الجسم ، به يصير قابلاً لمثل هذه الصورة لا بالعرض كا نفاعل بوجه ما ويكون لولا هو لما كان الشيء بهذه الصفة ، و إن عدم سائر لواحق الشيء ، فهو الذي إليه ينتقل أو عنه تلك الحقيقة ، فهو القوة التي بها يُدْرَك . والدُّرِك لذاته هو أولى بأن تكون له هذه الصفة من نفسه ، لا بالعرض ؛ وذلك إذا لم يكن وجوده لغيره . ومن ههنا يمكن أن نعلم أنه لم صار بعض القوى يدرك ، و بعضها لا يدرك (١).

(١٤) لم تضعف القوى بالذبول ؟ القوة الباصرة إذا فُرِّق موضوعها لم يُبْصَر متصلا.

(١٥) المعنى المعقول من الإنسان مثلا معنى مشترك فيه ؛ فإذا حصل فى قوابل مختلفة ، كان حكمه فى كل واحد من القابلين غير حكمه فى الآخر ، فلا يكون فى القابل الأولكا فى القابل الثانى ، فلا يكون المعنى مشتركا فيه . فيلم فرض للمعقول من الإنسان معقول آخر وقوابل أخر ، حتى بان هذا الخلف ؟

(١٦) فرض له معتقول آخر ولم يعرض له قوابل أخر بل القوابل تلك بأعيانها ، وإنما فرض له معقول آخر لأنه لو اقتصر على الأول لكان لقائل أن يقول إنه في القوابل حالكائنات > العاقلة مختلفة لاختلاف القوابل ، كما كان في الأمور الخارجة . ولا يمنع ذلك أن يكون كل واحد منها عاقلاً ، لأن تلك الصور ، وإن خالطها اختلاف وزيادة بحسب هذا القابل ، فهي بحسب الأمور الخارجة وبحسب الأعيان غير مختلفة . وإنماكان التجريد بحسب الأمور الخارجة ليس من كل جهة ، فاحتيج إلى أن يُجعَل لها تجريد أيضا

<sup>(</sup>١) راجع بعد من ١٩ س من النص المخطوط.

بحسب القوابل الثانية كا احتيج إلى أن يُجْمَل لها تجريد بحسب القوابل الأولى والموضوعات الأُوّل حتى يصير بذلك التجريد متشابها مشتركاً لا خلاف فيه . ثم لوكان قيامُه [ ٧٠ ] بحسب هذا التجريد في قوابل ثالثة ، ماكان يلزم الخُلف . لكن هذا التجريد لها بحسب القوابل الثانية ، لأنها إبما تصير معقولة بحسب هذه القوابل الثانية ، لأنها ، بحسب الفرض للخُلف ، هي العاقلة . فإذن يجب أن يكون بحسب هذا التجريد وهذا التشابه في هذه القوابل الثانية ، ليست كاكانت بخلاف التجريد الأول . والتشابه الأول ينقل مُثلاً عن القوابل وللوضوعات الأوّل إلى الثانية العاقلة .

(١٧) ثم إن حصول لمعقول في العقل قد سُلِّم على أنه حصول يلزم من الجسم لوازم ، ولم يجب أن يكون كلُّ حصول هذا الحصول. فعسى ههنا نوع من الحصول لم بشاهده ولم يعرفه ، أو لا يكون حصول أصلا ، ومع هذا النعقل يكون حاصلا على نوع لم تمارسه ولم نعرفه .

حيث القارنة المختلفة فقط ، أو يكون ليس كذلك ؛ بل هناك اختلاف في الكم والوضع ، وغير دلك زائد على معنى القارنة المختلفة فقط ، أو يكون ليس كذلك ؛ بل هناك اختلاف في الكم والوضع ، وغير ذلك زائد على معنى القارنة . و إذ لاقسم إلا هذان فلاحصول في القوابل ، بل إلا أحد هذين ، ولا يمكن أن يحصل في جسم إلا و يلزمه كم من مخصوص و مقارنات لأحوال متداخلة من الوضع والكيف والأين وغير ذلك . ليس نفس مقارنة الجسم من حيث هو مقارنة الجسم حتى تكون الصورة متشابهة والمركب منها ومن الوضوع مختلفا ، بل يكون هناك لنفس الصورة اختلاف مثل ماكان من خارج ، حتى يمكن أن ينقسم القسامات محتلفة ، وهذا هوالذي كان مجعل الصورة غير معقولة ؛ ولو لم بُعِمل لكان في الموضوع الخارج ممقولاً ، لأن الشيء ليس كونه عاقلا إلا أن تحصل فيه الصورة من حيث هي معقولة . فلوكانت مع هذه المخالطة معقولة لكانت المادة محصل فيه المعنى وهو معقول ، وكانت تكون عاقلة فتكون المواد الخارجة عاقلة .

(١٩) المادة ، وحدها ، لا تكنى فى تشخص القوة ما لم يتعلق بها الوضع . وما اختص بوضع ما ، إما بذاته أو بعلاقة لذاته ، فقد تشخص وامتنع وقوع الشركة فيه فى آن واحد ، وامت ع أن يكون مثله آخر يشاركه فى ذلك الوضع الواحد وأحواله و يشاركه فى ماهيته ثم يكون غير م .

(۲۰) كثيراً ما نرى المريض ، إذا لم يشغله مرضه بانصباب نفسه إلى مرضه ، لم ينفعل
 من حيث يفعل انفعال التغير ، بل عسى < أن يكون > انفعال الأعراض .

بعرض يازم ماهيته لأنه مشترك فيه ؛ فبقى بعرض يطرأ من خارج ؛ وليس مما يتبدل ، فإن العلة المعينة لا تبطل و يبقى المعلول المعين ، فيجب أن يكون لاحقا لازماً به ، هو هذا الشخص .

(٢٢) المغتذى إذا اتصل به الغذاء ، هل تتصل صورته بصورة الغذاء ، أو يحدث لهما جميعاً صورة أخرى واحدة وتنخلع عن المغتذى صورته ؟ إن كان الالتقاء على صورة الماسّة ، فله حكم وهو الأعلب ؛ و إن كان على سبيل الاتصال وزوال الحدود المشتركة ، فله حكم آخر .

(٣٣) معنى قولى: المناسبة ، أن ما يَعْلَقُ وجودُه بفاسد فهو عُرْضة للفساد ، وما يَعْلَق وجوده بمتغير فهو عرضة للتغير على مناسبة ما يتعلق به وجوده . ولعل ذواتنا لا تتغير من حيث لها خواصُّها التي لا تشارك فيها لأن مزاجاً تغير .

(٢٤) زوال المانع فى الهيولى وحده إنمايهي تقبوله مايؤثر فيه تغير من الجف هيآته ؛ وماهيته ، و إن كانت منسو بة الاستحقاق إلى [ ١٧١] من الج ، فليس يتكيف بعدها بتكيف المزاج على المناسبة ؛ فليس زوال المانع وحده يكفى فى التهيئة لقبوله ؛ بل لتهيئة وجود عينه عن مقابله . على المناسبة ؛ فليس زوال المانع وحده يكفى فى التهيئة لقبوله ؛ بل لتهيئة وجود عينه عن مقابله . (٢٥) كل ما لم يتمثل لى معنى حقيقته ، فلستُ أدركه . وذلك المتمثّل إما فى نفس

الوجود ، و إما فيَّ أنا . ولوكان في نفس الوجود ، لكان كل موجود قد تمثلته ، وكل معدوم فلا أدركه ولا أتصوره؛ والتاليان محالان ؛ فبقي أنه متمثَّلُ المعنى فيَّ .

(٢٦) الوجود لا يقتضى امتناع مقارنة جواز العدم ؛ ونسبته إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقص . (٢٧) النفس ليست في جوهمها مركبة ، بل المجموع منها ومن الملكة مركب . وأيضاً إن كان استكال يطرأ عليها ، كان فاعله فيها شيء مباين ، فلم يكن الفاعل والمنفعل واحداً ، فكان هذا الاستكال في جوهر النفس صوراً ، فكان الفاعل غير المنفعل . وهذا من حيث تتصور به النفس استكال في ومن حيث تتصور منه ومن تأثيره صور عقلية على نوع ما ، فهو قوة ؛ ومن حيث ليست لازمة ، فهو طارئ . وليس عقلنا يعقل ذاته دائما ، بل نفسنا دائمة الشعور بوجودها . فإن كانت تعقل بالفعل شيئا غيرذاتها كانت دائمة الشعور : بأنها (١) تعقل المستور بوجودها . فإن كانت تعقل بالفعل شيئا غيرذاتها كانت دائمة الشعور : بأنها (١) تعقل

(۲۸) إن (۲۲) قال قائل: إن بعض الأمزجة أوفق لبعض القوى و إن مزاج المشايخ أوفق

<sup>(</sup>١) كانت : فإنها ، ثم وضع فوقها : بأ( نها ) .

<sup>(</sup>٢) سترد هذه الفقرة من بعد من ٩٠ س من النص المخطوط.

للقوة العقلية فلهذا تقوى القوة فيهم . فالجواب: مزاج المشايخ إما بردويبس ، و إما ضعف . وكل واحد منهما يوجد قبل الشيب ولا يوجد لصاحبه مزية استعداد . وأيضا فليس كل شيخ أقوى من الشاب ، وليس استعال البيان مقصوراً على أن الغالب في المشايخ حكم (۱) ، بل على أنه لوكانت القوة العقلية قوة بدنية وقائمة في البدن لكان لا يضعف البدن إلا ويضعف ، وقد نجد واحداً ليس كذلك ، فالمقدم مسلوب على أن انتقاض البنية أو ضعفها ليس يكون ملائما لما يقوم بالبنية ، إنما يلائم لعلة لما (٢) لا يقوم بالبنية .

- (٢٩) الضرر الذي يدخل على الحس من طول الإكباب على المحسوس سببه اضطراب المواد والانصباب .
- (٣٠) الكيفية التي تحدث في البصر من الشمس إذا أبصرناها لا يمانع كيفية البصر كيف، والجليدية لها انشقاق!
- (٣١) حاسة اللمس إذا حصلت فيها مثلها ، لِمَ لا ندركها ؟ لا تحصل فيها مثلها ، ولا تنفعل عن مثلها .
- (٣٢) البصركيف ينفعل عن الألوان ، واللون عند الماسة لا يفعل فيما يماسُّه إلا بعد أن يتغير مزاجه على ما تُستِّر . الشعاع من شأنه أن يجعل المقابل القابل بكيفية اللون المقابل (٣٠) .
- رسم كل موجود الا يحتمل في نفسه الأقل والأكثر . فإنه إما أن يتعلق بعلة واحدة معينة ، و إما بعلل لها عدد معين . والمتعلق بعلة واحدة معينة إذا كان لها نظائر ومُشاكلات فيخص به التعلق ليس لهيئة تكون مخصوصة بالمستعد لا عرض لها . والمزاج الإنساني ذو عرض : أَخَذته نوعيا أو شخصيا ، ويكون بإزاء كل عرض ممكن الوجود من النفوس الكثرة التي تقابل استعدادها ، ولا يبعد أن تكون للهيئة الواحدة التي لا عرض لها نفوس كثيرة بالعدد أيضا تقابل استعدادها . فيجب أن يكون التعلق بالغير منها غير صحيح ، إذ لا يكون الواحد أولى من الآخر في أن يتعلق به ويوجد عنه . وليست الصورة صورة تقبل الأشد والأنقص حتى يكون الأشد منسوبا إلى علة والأضعف إلى أقل منها ؛ وليس يجوز أن يعتبرالعلية والتعلق عدد مخصوص ، لأنه ليس [ ٧١ س ] يجب أن تنحصر كثرة الأنفس في عدد مخصوص ، بل قد تزيد وتنقص الموجودات منها ؛ فإن كان الزائد منها والناقص واحداً في التأثير ، فكل بل قد تزيد وتنقص الموجودات منها ؛ فإن كان الزائد منها والناقص واحداً في التأثير ، فكل

وقى الهامش: علم.
 (١) أو: ما.

<sup>(</sup>٣) سترد هذه الفقرة بعد ص ١٩١ من المخطوطة .

واحد من العدد جائز أن يوجد المعلول دونه ، فلا شيء من العدد شرطُ (١) في وجود المعلول ؟ فلا شيء منه علة . و إذا لم يكن للآحاد مدخل في العلية ، لم يكن للجملة مدخل ، لأن آحاد الجلة علل للجملة ، وعلة العلة علة .

(٣٤) ما دام الشيء ممكنا كونه عن علته ولم يجب عنها بعد ، فليس بموجود ؛ فإذا وَجَب وُجِدَ . فإن كان عن الواحد اثنان ، فإما أن يجبا عنه من جهة واحدة حتى يكون من حيث يجب عنه أ يجب عنه ب أو يجب عنه من وجهين . فإن كان هو — من حيث هو — بحيث يلزم عنه أ يلزم ] أ يلزم عنه ما ليس ب (٢) ، كان من حيث يلزم عنه أ قد يلزم عنه لاا ، وهذا خُلف . وإن كان يلزمان من حَيْثَيْن ، فإما أن يكون الحيثان لازمين لذاته أو مقوِّمين . فإن كانا مقومين ، فالسكام فيهما كالكلام في أ و ب .

(٣٥) قيل إن المزاج إذا استحال فإنه يتبدل في نوعيته ، فضلا عن الشخصية ؛ والشخص المتنفس واحد بالعدد ثابت .

(٣٦) ما البرهان على إثبات هذا الشخص الثابت ؟ فإن الإنسان ، كلَّ ساعة ، تكون حاله متغيرة ، وإذا كانت المنبعثات مختلفة متغيرة ، واله متغيرة في الخلق والأكل والهضم والرياضة . وإذا كانت المنبعثات مختلفة متغيرة ، فلا شك أن المبدأ متغير . ولاينفع قول القائل : إن هذا المزاج إذا تغير فإنه قد يعود إلى الحالة الأصلية ؛ وكلا المزاجين غربب قسرى . فما الذي (٢) يعيد الثاني إلى الأول ؛ فإن الأرضية إذا محيت وسخنت ، فإنها تبرد إذا وقد سبب السخونة ، ولكها لا تبرد بحيث تعود إلى الحالة الأصلية لاقتران النار بها ، فهي تحفظ فيها حرارة مقلوبة .

(٣٧) أُجيب : المعنى المعقول من البياضية هو الذي من شأنه أن يقال على كل بياض ، وهو مجرد بالفعل عن اللواحق .

(٣٨) ما الذي يمنع أن يكون اقتران النار بالأرض في الممتزجات كاقترانها بالحطب والنورة ، واقتران الماء بها على سبيل النشف ؟ ولم لا يتفرق في جسد الميت الأُستَقُصَّات بعضها عن بعض ساعة مفارقة النفس ، وليس هناك ما يحفظ ذاك الاجتماع ؟ وما الذي يمنع أن يكون سبب اجتماع هذه الاستقصات في الحيو انات سبب من خارج كنهاية حركة ؟ أن يكون سبب أن لايتو هم أنّا نحن الذين شاهدنا ماشاهدنا ، وحفظنا ماحفظنا ؛ فسبب جرّ منا

<sup>(</sup>١) ن: شرطا. (٢) ن: با . (٣) فوقها: مما.

جسانى ينحفظ، وذلك لأنه إن كان ينحفظ على اتصاله ففينا شى، لا يتحلل منه شى، ولا يستبدل شيئا بدل ما يفسد . فإنه إن كان فينا مثل ولك ، فنى جوهما ما لا يفتذى ولا يحتاج إلى بدل ، و يس كذلك جميع أجزائنا تغتذى . و إذا كان كذلك ، فكل جزء من جسدنا يستبدل بدل شى، يتحلل منه . و إن كان شى، ينحفظ فيه موجود إلى آخر العمر فهو عرضة للاتصال والانفصال فلا يكون له صورة واحدة بالعدد ، ولا يكون أيضا مستحفظا بصورة (١) حسية أو خيالية أو عقلية واحدة بالعدد ، فيجب أن يكون ذلك الثابت واحداً بعينه فينا . الذى لانشك فى وجوده بحسب ما بينا فى جواب هذه المسألة فى ورقة أخرى جوهما صوريا غير المادة . و يكاد أن يكون هذا الجوهم يلزم منه أن لا يكون ماديا فى حيوان و يكون هو الواحد والمتبدل عليه المادة بغمله أو بغمل غيره أو بمقاسمة بينه و بين غيره : يكون التحليل من غيره والاستبدال منه ، فإنه لوكان صورة فى المادة والمادة يتبدل عيره : يكون التحليل من غيره والاستبدال منه ، فإنه لوكان صورة فى المادة والمادة يتبدل عيره : يكون التحليل من غيره والاستبدال منه ، فإنه لوكان صورة فى المادة والمادة يتبدل عيره : يكون التحليل من غيره والاستبدال منه ، فإنه لوكان صورة فى المادة والمادة يتبدل عيره : يكون التحليل من غيره والاستبدال منه ، فإنه لوكان صورة فى المادة والمادة يتبدل الصورة حفوظة ؛ فلولا شى، غيره : يكون التحل من هذا كان مؤه أن هذا كيف يمكن أن يكون . وهذا كلام فى إثبات النفس وجوه ريتها إذا دُع بادي دعامة صار قويا جدا .

(٤٠) ما السبب فى أن ما هو أضعف وجوداً لا يجوز أن يكون علة لما هو آكد وجوداً ؟ والعمرى إن الجوهم مقدم فى الوجود على العرض ، لكنه ليس بمحال أن يوجد عمض بجوهم ثم يصير ذلك العرض علة فاعلية لجوهم آخر . و إنما بان فيما بعد الطبيعة أن الجوهم لا يجوز أن يكون قوامه بالعَرَض ولم يبن أنه لا يجوز أن يكون العَرض علة فاعلية للجوهم . — أجيب عن هذا و 'بيِّن أن ما يتوم بغيره فبه يَتِمُ فعله .

(۱؛) الجسم الطبيعي هو ما تكون له وَحْدة طبيعية لا بالفرض، إذ الوحدة قد تكون بالفرض كو حدة الباب وحدة دار مع كثرة أجزائها والحيوانات والنباتات ليست وحدتها بالفرض، فإذن هي بالطبع ووحدتها بنحو اجتماعات أجزائها، فإن كان ذلك الاجتماع عن جسم فهو قَسْرى، وقد ذكر أنها طبيعي، فإذن ما يصدر عن قوة فيها، ولا يصح أن يكون عن قوة مفارقة، إذ المفارق لا يحرك إلا على سبيل التشويق.

<sup>(</sup>١) فوق الباء: فـ – وكأنها مصححة هكذا: فصوره.

(٤٢) لهذا الاجتماع وجود بالطبع.

(٤٣) قيل في «كتاب النفس » عند بيان امتناع وجود الصورة المقولة في آلة جسمانية ماهذا لفظه: إن كان تَحُلُّ الصور المعقولة جسما فإنها تنقسم بحسب انقسامه ، فلا يخلو إما أن ينقسم إلى متشابهين أو إلى غير متشابهين . فإن انقسم إلى متشابهين ، فكيف يجتمع منهما ما ليس إياها ؟ إذ الكل من حيث هو كل ليس هو الجزء إلا أن يكون ذلك من جهــة المقدار أو العدد، لا من حيث الصورة . وليسكلُّ صورة معقولة شكلاً أوعدداً . ولم أحصَّل معنى ذلك ولا سياقة البرهان ولا المُحالَ الذي يؤدي إليه ولاتتمة الكلام فيه . وهو — أدام الله علوه — ينم بتحقيق معناه . آخر هذا الفصل : الصور المعقولة إنما هي معقولة على ما هي عليه في الجوهر العاقل، وإذا كانت منقسمة فانقسمت، حصلت هناك غيرية من حيث هي في العاقل. فإذا عُقِلت كذلك عُقِل الفرق لامحالة بين الاثنين وبين المجموع وبين الواحد ، فإن لم يكن إلا اختلاف شكل ومقدار بحسب مايكون كما هو فيه وكان ذلك داخلاً في المعقول، أى في ماهيته من حيث هو معقول ، وجب أن يكون عروض الانقسام يجعل الصورة معقولة على اختلاف الشكل والقدر والعدد . وذلك غير واجب فيما ليس له شكل وقدر ، وغير واجب أيضا أن تكون كل جهة الاختلاف فيما له شكل وقدر وعدد ، و إن لم يكن داخلاً فيجب أن لا يكون هنـاك خلاف بين الشيء وبين ما ليس هو ، أي بين الكل وبين الجزء، وبين جزء وجزء. ونقول بعبارة أخرى: كون الصورة معقولة هي أن تكون في الجوهم العاقل؛ وكونها مختلفة في المعقول هو أن يكون لها في ذاتها وفيا عقلته اختلاف ، وكونها ممكنا فيها الغيرية كونها ممكنا أن يحدث فيها في العاقل لها غيرية ، وذلك غير اعتبارها بحال الوجود ؛ وكونها ممكنا أن تنقسم في المعقول هو كونها ممكنا أن تتغاير في المعقول بحسب جزء وجزء كليهما . فإن كان ليس لهـا ذلك إلا بحسب الشكل والقدر والعدد فليس لها أن تتعقل في قابل للانقسام إلا بحسب الشكل والقدر والعدد . لكن للصور أن تتعقل من جهة أخرى؛ فإن كانت تتعقل من تلك الجهة في منقسم فهي قابلة للتغاير والاختـــلاف لا بحسب الشكل والقدر والعدد . فإذن كل صورة معقولة لا اختلاف فيها في المعنى [ ٧٧ ب ] قــد تقبل اختلافا في المعنى ؛ وينقسم إلى : غير متشابهين ، أو متشابهين لا يشابهان الكل في المعنى - ليس في القدر والعدد ، وليس كذلك .

(٤٤) قيل في كتاب «ما بعد الطبيعة» – حيث يتكلم في أن المعدوم لا يعاد – ماهذا لفظه : ما الفرق بين ما وجد بدل شيء ، و بين ما هو مثله ؟ والخصم يقول إن الفرق بينهما أن ما وجد بدل شيء لا يوصف بأنه كان موجودا ثم عـدم في الأعيـان ثم وجد ثانيا ؟ وما أعيد يكون له وجود سابق مرة أخرى ؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون المدوم قــد يوصف بصفة ، فيكون المعدوم موجودا . والجواب : إذا وجــد الشيء وقتاً ثم لم يُعْدُم واستمر موجوداً في وقت آخر وشوهد ذلك أو عُليم وعُقِل أن الموجود واحد"، بل لم يكن غير ذاك ، فإن هـذاحد الواحد الزماني . وأما إذا عُدِم فليكن الوجود السابق أ وليكن المُعادُ الذي حدث بَ ، وليكن المحدث الجديد حَ ؛ وليكن بَ ، في الحدوث وفي الموضوع والزمان وغير ذلك ، لا يخالف جَ إلا بالعدد مثلا في الموضوعين المتشابهين ، فلا يتميز بَ عن جَ في استحقاق أن تكون آ منسوبًا إليه دو ن جَ ؛ فإن نسبة آ هو إلى أمرين متشابهين من كل وجه إلا في نسبته الذي يُنظر: هل يمكن أن تختلف فيهما ، أو لا يمكن. لكنهما إذا لم يختلفا فليس أن يُجعل آ لأحدهما أولى من أن يجعل للآخر . فإن قيل : إنما هو أولى لبُّ دون جَ لأنه هوكان لبِّ دون جَ ، فهو نفس هذه النسبة وأخذ المطاوب في بيان نفسه ؛ بل يقول الخصم إنما كان لج . بلي ! إذا صح مذهب من يقول إن الشيء يوجد فيفقد من حيث هو موجود ، ويبقى من حيث ذاته بعينه ذاتًا لم يفسد من حيث هو ذات ثم أعيد إليــه الوجود ، أمكن أن نقول بالإعادة إلى أن يَبْطُلُ من وجوه أخرى سواء سُلم له أنه لا شيء من حيث هو ذاته بعينها ، أو لم يسلم له ذلك . و إذا لم يسلم فهو فاسد في الحال ؛ و إذا سُلَّم احتاج إلى ضرب من النظر ؛ و إذا لم يسلم و لم يجعل للمعدوم في حال العدم ذات ثابتة ولم يفرق بين الثبات والوجود وبين الحصول والوجود لم يكن أحد الحادثين مستحقًا لأن يكون قد كان له أ وهو الوجود السابق دون الحادث الآخر، بل إما أن يكون كل واحد منهما معاداً أو يكون ولا واحد منهما مُعَادُ (١). وإذا كان المحمولان الاثنين (٢) ، يُوجَب أن يكون الموضوع لها مع كل واحد منهما غير نفسه مع الآخر ؛ فإن استمر موجوداً واحداً وذاتا ثابتة واحدة كان باعتبار الموضوع الواحد القائم، موجوداً وذاتاشيئا واحدا ؛ و بحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين. فإذا فقد استمراره فى نفسه ذاتا واحدة ببى له الاثنينية الصرفة لاغير . والحال فى الوجود المتكرركالحال فى الذات المُعادة . ولم لا يكون الوجود نفسه مُعَاداً و يتكرر الوقت أيضا معاداً ، فيكون الحدوث معاداً ، فيكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولاحدوثان اثنان بل واحد بعينه معاد ؟ ثم كيف يكون العود والاثنينية ؟ وكيف تكون اثنينية ؟ ويجوز أن يكون المعاد هو بعينه الأول . ثم قول من يريد أن يَهرُ ب من هذا منهم و يقول : الوجود صفة ، والصفة لانوصف ولا تعقل ، وليست بشى ، ولا موجودة ، وإن الوقت أو بعض الأشياء لا يحتمل الإعادة ، و بعضها يحتمل حتى لايلزم أن فرض الإعادة للمعدوم قد يجمل المعاد غير معاد ، ويجوز أن يكون ما هو معاد ليس له حالتان أصلا وذلك خُلْفٌ ، — قول ملغق يفحصه البحث المحصل .

(٤٥) إذا كان الوقت ليس إلا عرضا يؤقّت به ، فمن يجوِّز الإعادة على كل عرض يجب أن يجوِّز أن يعاد الشيء الموجود في وقت ما ويعاد الوقت فيكون الشيء [ ١٧٣] والوقت واحداً بالعدد بعينه ، فلا يكون هناك عَوْد ، لأن العود يقتضي اثنينية الوقت بالعدد ، فالموجود في وقت واحد غير عائد . وأما القائل منهم بالتفصيل و يُجوِّز ذلك في أشياء ، فؤاخذُ بما يطول ذكره .

(٤٦) والمشاهدة توجب أن يكون اشتال النفس على الحواس الظاهرة هو بواسطة الحس المشترك ، وكذلك على القوة المقلية ؛ أو يكون المدرك منا لحصول الماهية ثابتاً بحال أخرى من التجريد أو نزع بعض ما يقارنها من العوارض أو زيادة يضاف إليها فيظن أن المدرك ذاتي (١) في في المن المدرك ذاتي (١) في في المدرك منا هو ما هيتها على حقيقتها ، والماهية على حالة من التجريد .

(٤٧) هذه الحالة الأخرى تكون لما هية النفس الناطقة التي لنا بالعدد أو لآخر بالعدد. فإن كان لآخر بالعدد ، فالمدرك آخر بالعدد ، فنكون لسنا ندرك أنفسنا وأن نفسي من شأنها أن تدرك المعقولات بل شيئا آخر ، وإن كان هو هو فبيِّن أنه هو لا يكون مجرداً ومخالطاً ومنقوصا .

<sup>(</sup>١) س : ذاتيا .

(٤٨) بعض الماهيات هي لغيرها ، و بعض ليست لغيرها . فإن ماهية البياض لغير البياض وهو الموضوع ، وماهية الجسم لغير الجسم وهو الهيولي .

(٤٩) كل معقول فإن حقيقته مصورة فيا يعقله وهي حاصلة لما يعقله ، و إن كان لا ينعكس : فليس كلُّ ما تحصل حقيقته لشيء يصير به الشيء عاقلا ، بل يحتاج لا محالة إلى شرط زائد على هـذا القدر ، فإن الحقائق قد تكون متخيَّلة وقد تكون في الأعيان الخارجة محسوسة أو غير محسوسة ولا معقولة . وهذا القدر هو أن يكون على تحصيل ما .

(٥٠) من شأننا أن نعقل أنفسنا ، سواء كان طبعا أو كسبا . فبعض الأشياء يعةل ذاته وجوهره ، وما يعقل شيئا فحقيقة ذلك الشيء حاصلة له ، فحقائق ذواتنا حاصلة لها (١٠) وليس مرتين ، فإن حقيقة الشيء مرة واحدة وليست نفس الوجود ، فهذا لكل شيء وليس كل شيء يعقل ذاته ، فهذا لذاته ليست لغيره ، ونحن نعقل جوهرنا ، فجوهرنا ماهية لذاته ليست لغيره . فهذا إذن هو أن حقائق جوهرنا الأصلية ليست لغيرها . وهذا معنى قولهم : كل ما يرجع على ذاته فهو عقل ، أى تكون ماهية ذاته التي بها هي بالفعل لذاته ليست لغيره ، ونحن نعقل جوهرنا ، فجوهرنا ماهيته لذاته ليست لغيره .

(١٥) ليس يجوز أن يكون أصل حقيقتنا له بالقياس إلى نفسه أنه موجود الوجود الذي له على الذي له ، ثم له بالقياس إلى نفسه أنه معقول بزيادة أمر على أنه موجود الوجود الذي له على أنهما اثنان ، فإن حقيقته لا يعرض لها مهة شيء ومهة ليس ذلك الشيء ، وهي واحدة في وقت واحد ، فليس لكونها معقولة زيادة شرط على كونها موجودة وجودها الذي لها ، بل زيادة شرط على الوجود مطلقا ، وهو أن وجود ماهيتها التي بها هي معقولة حاصلة لها في نفسها ليس لغيرها . وهذا أجل ما أعرفه في هذا الباب ، ويحتاج إلى تصور ، فإن الأمور التصديقية قد يخبر عنها في قدان التصور . وإذا تمكنت النفس من التصور سارع إليها التصديق .

(٥٢) كل ما ماهيته له فإنه لا يعدم ، لأن كونه بالقوة في وجوده يستحيل ، لأنه إذا كان بالقوة كانت ماهيته لغيره . وأما قبل حدوثه ، فإنما كانت قوته في هيولاه ؛ وإذا استحالت قوته في هيولاه كان استحالة للهيولي ، ولم يكن هو بالقوة أصلاكان شيئا هو ممكن

<sup>(</sup>١) فوقها : لنا .

أن يكون هو قد صار ، بل كان شيئا يمكن أن يوجد هُو له و يوجد معه ، وكان [ ٧٣ ] الإمكان في ذلك الشيء . و إذ وجد جوهم ه فإمكان عدم جوهم ه إن لم يكن أصلا لم يعدم ، فإذا كان إمكان عدمه في غيره حال وجوده فإما أن يكون على أنه يعدم عنه أو تعدم معيته له . فهذا ممكن . وليس هذا كالوجود ، لأن الموجود في غيره موجود في نفسه ، وليس المعدوم في غيره معدوماً في نفسه . فإمكان الوجود في غيره هو إمكان وجود نفسه ، وليس إمكان العدم في نفسه ولا مقتضيا له .

- (٥٣) إذا أمكننا أن نعقل المفارقات تصورت حقائق لها فى نفوسها ، فتكون لها حقيقتان : حقائق فى أنفسها لأنفسها وهى بها مفارقة ، وحقائق مصورة فينا هى لنا . فلذلك هذه ليست بعقول .
- (36) ليس يتعلق السكلام بالتعقل أو الشعور ، بل بكل إدراك كان ، فإنه ملاحظة لحقيقة الشيء لا من حيث هي خارجه ، ولو كانت خارجه ، ولم تكن الأمور المعدومة تعقل بل هي فينا . وليس الملاحظة وجوداً لها ثالثاً بل نفس انتقاشها فينا ، و إلا لتسلسل إلى غير النهاية . إلا أنّا على سبيل التوسع نقول: تلاحظ حقائقنا تشبيها بالمحسوسات على مجرى العادة ، وعند التحقيق المحسوسات أيضا ملاحظتها حصول حقائقها التي هي بها محسوسة لنا حتى تصير الخارجة بها ملاحظة .
- (٥٥) لا يخلو إما أن يعتبر الشعور ، أو الإدراك العقلى . وقد عرفت ما يوجبه الإدراك العقلى . وأما الشعور فأنت إنما تشعر بهويتك ، لست إنما تشعر بشيء من قواك حتى يكون هي المشعور بها ، فحينئذ لا تكون شعرت بذاتك بل بشيء من ذاتك ؛ و إن شعرت ذاتك لا بذاتك بل بقوة كحس أو تخيل لم يكن المشعور بها هو الشاعر ، ومع شعورك بذاتك تشعر أنك إنما تشعر بنفسك وأنك الشاعر بنفسك . ثم إن كان الشاعر بنفسك قوة هي في نفسك قائمة بها ، فيكون وجود نفسك بقوتها لنفسك يرجع على نفسها مع القوة ولا يكون لغيرها . وإن كانت تلك القوة قائمة بجسم ونفسك غير قائمة في ذلك الجسم فيكون الشاعر ذلك الجسم بتلك القوة لشيء مفارق بصورة أخرى ولا يكون هناك شعور بذاتك بوجه ولا إدراك لذاتك بخصوصيتها ، بل يكون جسم ما يحس بشيء غيره كما تحس بيدك ورجلك .

وإن كانت نفسك بتلك القوة قائمة فى ذلك الجسم فتكون النفس وقوتها وجودها لغيرها ، فلا تكون النفس بتلك القوة تدرك ذاتها ولا ذلك الجسم ، لأن ماهية القوة والنفس معاً لغيرها وهو ذلك الجسم ، وإن كان جوهر النفس هو القوة التى بها يدرك ، فليسا يفترقان .

(٥٦) من لا يتصور حقيقة ماهيته ، فليس يعقل ماهيته وليس الإدراك الا تحقق حقيقة الشيء من حيث يدرك ، وهو معنى الشيء بالقياس إلى لفظه . وقوله : و يحصل لنا أثر فنشعر بذلك الأثر — لا يخلو إما أن يُجْمَل الشعورُ نفسَ حصول الأثر ، أو شيئا يتبع حصول الأثر . فإن كان نفسَ حصول الأثر ، بل هو اسم آخر أو فإن كان نفسَ حصول الأثر ، فقوله : فنشعر بذلك الأثر — لا معنى له ، بل هو اسم آخر أو قول آخر مرادف . وإن كان الشعور شيئا يتبعه : فإما أن يكون حصول معنى ما هية الشيء ، أو غيره . فإن كان غيره ، فيكون الشعور هو تحصيل ما ليس ما هية الشيء ومعناه ، وإن كان غيره ، فيكون الشعور هو تحصيل ما ليس ما هية الشيء ومعناه ، أو إن كان هو هو فيكون ماهية الذات تحتاج في أن عَمَل ما هية الذات [ ١٧٤ ] إلى أثر آخر به تحصل ما هية الذات ، فيكون لم تكن ما هية الذات موجودة فحصلها أثر ، فليست متأثرة بل متكونة . وإن كانت ما هية الذات تحصل بأننا بحال أخرى من التجريد ، أو نزيادة تضاف إليها ، فيكون المعقول هو ذلك الذي بحال أخرى ، وكلامنا في نفس الماهية وجوهريتها الثابت في الحالين .

(٥٧) لا يصح أن يوجد للمس المحسوس نحو من الوجود ، ثم يوجد له على نحو آخر هو محسوسيته والمركب والموضوع والصورتان معاً و يقارنان أشياء واحدة بأعيانها ، فليس أحدها كنسب المفارقة والمقارنة إلى شيء إلا والآخر كذلك .

(٥٨) الحاصل فيك من العقل الفعال هو حقيقة العقل الفعال من جهة النوع والطبيعة ، وإن كان ليس من جهة الشخص ، لأن أحدهما بحال ليس الآخر بتلك الحال ؛ والمعقول من حقيقتك لا يفارق حقيقتك لا فالنوع والطبيعة ولا يفارقه بالأشياء التي له وليست له ، فلا يفارقه بالشخص أيضا ، فيكون هو هو بالشخص كما كان هو هو بالنوع ، وكان العقل الفعال وما يعقل منه هو هو في المعنى والنوع ، وليس هو هو بالشخص ، لأن هذا يقارنه ما لا يقارن ذلك ، و يفارقه ما لا يفارق ذلك .

(٥٩) < ال > معنى المقول من البياضية هو الذي من شأنه أن يقال على كل بياض وهو مجرد بالفعل عن اللواحق .

(٦٠) محال أن يتعلق المعلول الشخصي بعلة شخصية ويبقي مع بطلانها مع شخص آخر، على أن أشخاص الأمزجة التي تشتد وتضعف ليست أشخاص نوع واحد ، بل كاما تغيرت الكيفية إلى شدة أوضعف فقــد حصل نوع آخر . وإذا كان وجود العــلة سابقًا لوجود المعلول ، ووجودُ المعلول تال متأخر ، فمن المحال أن توجد والعلة بَطَلَت . والشيء الشخصي لايخلو إما أن يتعلق بالشيء الشخصي الذي هو علتــه ، أو لايتعلق به . فإن لم يتعلق به ، فليس هو بعلته؛ و إن تعلق به فمن شرطه وجودُه . وأيضا فإن جزء العلة ، و إن لم يجعل وحده علة ، فإذا فُقِد هو فَقُدَت الجُملة التي هي العلة وهو جزؤها ، فإن الجزء أقدم من الكل. ثم إن كان هذا الخطوهو أَ بَ وطرفاه بياض هو أَ وسواد هو بَ إذا نزل إلى حَ ولم يتغير نوعه ، ومثل ذلك البعد ليكن إلى دَ فإذا نزل إلى دَ لم يتغير أيضا نوع حَ ، لكن نوع حَ هو نوع أ فلم يتغير نوع أ ، وكذلك لينزل على ذلك النمط وينزل إلى بَ ولم يتغير نوعه ، على أن الكيفية تبطل لامحالة عند التغير وتجيء كيفية أخرى: إما أن تكون مثلها في النوع وتخالفها لامحالة بشيء، وإلا فلم يتغير بحسب المشابهة بل تكون الأحوال متشابهة ؛ فإن كان من الكيفية الأخرى يخالفها: فإما بمعنى فَصْلى و إما بمعنى عَرَضي ، فيكون قد قارن تلك الكيفية عارض كان يجوز أن يقارن الأول وهو بحاله في كيفيته ، و إنما تغير بمقارنة ماليس هو فيكون السواد المتغير لم يتغير في سواديته بل في عارض لا يجعل نفس السواد متغيرا ، و هذا لا يمنعه ؛ فإن كان يجعل نفس السواد متبدلاً في سواديته فهو إذن في الفصل .

(٦١) يجب أن يعلم أن المزاج كيفية و احدة و اقفة على حد ، ليس المزاج مجموع كيفيات كل و احد منها له حكم في نفسه و يصدر عنه فعل فى نفسه ، فإن القوى إذا كانت على هذه الصفة لم يُسم مجموعها مزاجا ، فالمزاج برد أو حر أو [ ٧٤ س ] يَبُس أو رطو به على حديجب عنه فى موضوعات فعله الفعل الذى ينسب إليه مقتصراً فيه ، والحرارة الغريزية آلة من آلات النفس فى أن تُفرِق الغذاء وتُنْضِجه ، وأما إحالته إلى المشاكلة فليس من أفعال الحرارة بوجه .

(٦٢) موجب أمزجة الحيوان حركة أو سكون معين يطرأ عليــه تحريك مخالف له قاسِر إياه مؤذ له — فهو عن مبدأ آخر، لاسيا والتنازع ثابت عند تحريك النفس، فهو عن مبدأ آخر.

(٦٣) لوكان اللمس بتوسط المزاج — ومن المعلوم أن صحة المتوسط شرط في تمام الفعل، والمزاج الصحيح لا بحس إلا بأن يستحيل، وكذلك لا يحس بالمثل — فهو إذن مزاج مستحيل عن الصحة. ثم إن المدرك الأول هو الأثر الذي يحصل في الآلة وهو نفس هذا المزاج، فيكون المزاج إنما يدرك نفسه وكان لا يدرك مثله فضلا عن نفسه، فالمدرك هو الطارىء.

(٦٤) تفريعات على هذه المسئلة: إنه من الواجب أن يُضحك ممن لا يَعقل ولا يعتبر أنّا في حال ما تريد أن نتحرك بالإرادة، ففينا مبدأ يقتضى أن يتحرك حركة سافلة أو يسكن وأنه يعاوق و يمانع، وما لم يستول عليه بالمضادة لم تتأت الحركة الإرادية الطالبة غير مطلب الطبيعى فينا، وأنه ربما وقع مثل ما يقع في حال الرعشة لتداولها السلطان والقوة؛ فإيه لولا هذه المناقضة لما كان يكون من الإعياء إلا ما يوجبه سوء المزاج فقط، وأنه ليس سوء المزاج إلا مزاج ذلك العضو، فيكون الذي يوجب الإعياء هو الذي يُقرض نفسا و مزاجا فهو بعينه موجب الحركة ومانع عنها. كلا، بل فينا مستدع لأن يكون الجسم ساكناً أو هابطاً ليس هو بعينه الموجب للإصعاد، فإن قوة واحدة لا نقتضى إيجاب اثنين متقابلين. ثم الذي يستدعى منا السكون و الهبوط ليس إلا المزاج أو ما يوجب المزاج، فيجب أن يكون صاحب الحركة الإرادية غيرة ، وليس يُلتفت إلى من يقول أن المزاج في حال عدم الإرادة يقتضى شيئا، و إذا حصلت الإرادة ، غيرة ، وليس يُلتفت إلى من يقول أن المزاج في حال عدم الإرادية ينازعنا ميل شيئا وإذا حصلت الإرادة ، أي تقتض ذلك بل خلافه، فإنّا عند الحركة الإرادية ينازعنا ميل شيئا وإذا حصلت الإرادة ، إلى القوة الطبيعية المزاجية .

(٦٥) تَبين كيفية اجتماعات العناصر فى المعدنيات والحيوانات والنبآنات بالبرهان، وليس على سبيل الكشف والحصر وما يجرى هــذا المجرى، ثم البرهان على أن مثل هذا الاجتماع لايبقى إلا بحافظ من خارج.

(٦٦) قوله: لعل هيئة الاجتماع تحفظ المزاج فياسا على الأبنية - قول من لا يعلم أن الأبنية إنما تنحفظ على أشكالها لأن وضع أجزائها وضع ميلة فى جهة واحدة يتعاون بذلك على الثبات، والاستقصات متضادة القوى مأسورة مقسورة على الإجتماع، لولا سبب من خارج يقسرها على الاجتماع لتباينت ولم يَعْن هيئة اجتماعها كما يعرض بعد الموت.

(٦٧) لوكان سبب الأخلاط في بدن الإنسان وسائر الحيوانات مزاج الرحم ، لكان لا يتحرك بعد الولادة إلى كالاتها ؛ والجسم بما هو جسم لا يتحرك ، فإذن يتحرك بقوة فيه . ولو كان سبب هذه الحركة جسم من الأجسام السهاوية لكان تختلف أفعاله بحسب اختلاف أوضاعه ، ثم لا محالة يفعل : إما على سبيل الملازم المصاحب ، أو على سبيل إرسال قوة إلهية . والقسم الأول محال ، فقد ثبت وجود قوة بسبها [ ١٧٥] تتحرك الأجسام الحيوانية والنباتية إلى كالاتها ؛ على أنه من المحال أن يفيد جسم صورة . واعلم أن وجود هذه القوة ليس فى العناصر بل فى المركب منها ، فلا يكون وجودها (١) فى موضوع .

(٦٨) أما قوله إن البسائط تصدر عنها أفعال مختلفة صدوراً أولياً فذلك في موضوعات مختلفة ذوات استعدادات مختلفة ، والقوة المحركة والمغذية تتصرف في موضوع واحد .

(١٩) الحيوانات والنبات ليس امتزاج أخلاطها على سبيل اتفاق أو أسباب خارجة ، بل السبب في ذلك جوهرى طبيعى يكون في المني ثم تمزج الأخلاط في المني مزاجا ما ، يحفظ ذلك المزاج بالبدل ، وليس في جوهم المني واللحم من الأجزاء النارية والهوائية مايضعف لقلته عن التفصى عما يخالطه ، ولاهناك من الصلابة وعسر الانشقاق ما يمنع تحلل الجوهم الخفيف عنه قسرا أو حصراً ، بل في المني روح كثيرة جداً هوائية نارية . إنما يجبسها في المني مع سائر ما معها شيء غير جسمية المني ، والدليل على ذلك إذا فارق الرحم وتعرض للبرد الذي هو أولى بأن يحصر و يمنع تحلل و رق بسرعة ، وكذلك إن تعرض للحر . ومع ذلك فإن تغير المزاج إلى البرد الحاصر و الحر المحلل في أن يؤدي إلى هذا التفرق — واحد .

(٧٠) إن كانت صور العناصر تفعل بلا توسط ما يحدث فيها من المزاج ، لفعلت بلا من الم المناصر العناصر الماء . وإن كانت تفعل بالمزاج فتفعل بكسر إفراطات

 <sup>(</sup>١) فوق : ها – ما ، أى وجود ما .

الكيفيات فعلا هو كسر إفراطات أفعالها وليس شيء من كسر إفراطات أفعال الكيفيات صورة عَظْم ولا لحم ولا عصب، وإن كان اختلاف ذلك بسبب اختلاف الآلات، والآلات أيضا معلولة للمزاج، تُنقِل الكلام إلى الآلات. فالقوة المحركة هذه حالها. ولوكان تحريك الروح بسبب قوة مزاجية فيه تحرك الجسم كلما تحرّك إلى جهة واحدة، فإن المزاج الواحد مقتضاه واحد.

(٧١) الجسم البسيط ذو القوة البسيطة إما أن تكون القوة حاصلة في جسميته ، أو حاصلة في أطرافه كالبياض والضوء ، أو لا في جسميته ولا في أطرافه فأي جزء أخذته من الجسمية أطرافه فليس موجوداً فيه ، و إن كان في جسميته أو في أطرافه فأي جزء أخذته من الجسمية التي هي فيه بالذات لم يَخْلُ إما أن توجد فيه القوة أو لا توجد . فإن لم توجد فذلك الجزء خال عن القوة فليس ذلك الجزء بكليته فيه القوة بالذات وأو لا ، بل في بعض منه . وكذلك الحال إذا كانت القوة في الأطراف المنقسمة : فإن كان في طرف غير منقسم كالنقطة ، وجب أن لا يكون موجوداً في الجسم الكري الذي لا تتمين فيه نقطة إلا بعد الحركة ، والقوة قبل أن لا يكون موجوداً في الجسم الكري الذي لا تتمين فيه نقطة إلا بعد الحركة ، والقوة قبل المؤكة . وأيضا قد بَينًا أن النقطة وحدها لا تكون حاملة أولي لقوة أو صورة في «كتاب النفس » ، فليُقرأ من هناك . فإن لم تكن القوة موجودة فيه ولا في أطرافه فليس فيه قوة . ولا يفسد هذا بتمام الشكل ، بأن يقال : إنه موجود في الجسم ولا يوجد في أجزائه . فإن أجزاء الشكل توجد في أجزاء الجسم ، ولكن ليست مشابهة للكل لأن للكل تركيبا ما . ولكن ليست مشابهة للكل لأن للكل تركيبا ما . وهو أن توجد غير متحيزة . وهو أن توجد غير متحيزة .

(٧٣) قيل إن الوجود من حيث هو عام : إما أن لا يكون معلولا — فما قولك في وجود الحق الأول ؟ و إما أن يكون غير معلول — فيكون كل وجود غير معلول .

(٧٤) نقيض قولنا « إما أن يكون [٧٥] معلولا » — ليس : « و إما أن يكون غير معلول » ، بل : « و إما أن لا يكون معلول » . ولازم هذا هو أنه ليس كل وجود بمعلول ، لا أن كل وجود ليس بمعلول ، كقولك : و إما أن لا يكون الحيوان ناطقًا . ثم الوجود من

حيث هو عام ليس بالفعل ، ولا معلولا ، لأنه معقول فقط لا وجود له في الأعيان . فإن عنى بالعام الوجود من حيث هو وجود فهو وجود فقط مسلوب عنه كل ما مفهومه غير الوجود ، سواء كان من حيث هو وجود الأول أو وجود غيره . ثم الوجود من حيث طبيعته يلزم واجبية الأول لأن هو يته أنه يجب وجوده ، والوجود من حيث الطبيعة فيه من لوازمه لا من مقوصًاته ، فإنه لا مقومً له من مشترك فيصير مركبا من مشترك وخاص .

(٧٥) لقائل أن يقول: إن صور هذه العناصر من شأمها أن تدرك، إذ يجذب المغناطيس، إلا أن المانع هذه الكيفيات، فإذا كسرت أدركت، كما أن القوى البدنية أو القوة الموجودة في المغناطيس وغيرها لا تعمل إلا بوساطة ذلك المزاج.

(٧٦) إن كانت صور العناصر تفعل ذلك ، والمزاج الغالب مانع ، وانكساره زوال المانع ، فيكون أن كل واحد منها إذا نقص كيفيته ومزاجه يصح منه ذلك . فأما الاجتماع فلا أثر له في هذا لأن المجتمعات : إما أن يحدث منها شيء غيرها فتكون قد استحالت ، وإما أن لا يكون الاجتماع . فاجتماع العلل وافتراقها ، إذا لم يكن استحالة ، سواء .

(٧٧) البرهان على أن القوة لا يجوز أن تخالط وتفارق: لأنها إن خالطت جاز عليها القسمة على البعض ما يجوز على الكل ، فإن فارقا متفرقين فرضا وفارق الجملة غير متفرقة كانا سوا، أو لم يكونا ، فليتأمل شرح ُ هذا في كتاب « ما بعد الطبيعة » . وأيضا المخالط إن كان هو وجاز المفارق بالشخص فها به يتشخص في الحالين موجود ، فهو بعد المفارقة ذو وضع ؛ و إن كان غيره بالشخص فذلك غير ممنوع بعد أن لا يتفق في النوع فإن الحائز على شخصي نوع واحد [ واحد ] .

(٧٨) مناج الرحم كيفية واحدة قد تقرر عليها الفعل والانفعال ، والمنى لا يخلو إما أن يكون بسيطا لا اختلاف فيه أو يكون فيه اختلاف . فإن كان بسيطا و يفعل فيه واحد بسيط ، وجب أن يتشابه الفعل والانفعال ، ولكنه غير متشابه بل عضو قلب وعضو كبد و إن كان مختلفا . ووحدتها بسبب الاتفاق في الرطو بة السيالة ، فيجب أن تتبع هيئات وضع الجنين في رحمه هيئات اتفاق انصباب تلك المختلفة وانصباب هيئات الرطو بات عن القوة الزراقة مختلفة ، لا سيا إن لم يكن إلا المزاج فاعلاً ، والمزاج يفعل تحريكاً إلى جهة واحدة ، والزرق

يفعله إلى جهة واحدة على ما يتفق من اجتماع الأجزاء . والأمر الأكثرى على خلاف ذلك، الله تلك الهيئة محفوظة ، والفاعل بالطبع البسيط يفعل في المنفعل البسيط فعلا غير مختلف .

(٧٩) الحرارة فاعلة إذا فعلت بالطبع ؛ وتفعل إما إحالة و إما تحريكاً ، وأعنى بالإحالة جميع ما سوى المكانية والوضعية مما هو في الكيف أو الكم نحوُه .

(٨٠) المزاج حد وسط أو قريب من الوسط بين الكيفيات الأوَل ، هو واحد أو مركب من واحدين أحدهما الفاعل ، والآخر المنفعل ، وقد صيره التركيب كشي، واحد . فإما أن يصدر عنه الفعل من حيث صاركشي، واحد ، وإما أن يصدر عن كل واحد منهما فعل يُخصُّه على نمط واحد [ ١٧٦] .

(٨١) الفاعل بالطبع إذا أضيف إليه معُيِن أو مُعَوَّق لزم إما اشتدادُ فيما يفعله وزيادة بالمعين ، و إما ضعف ونقصان وفتور بالمعوَّق ، و إما منع مطلق عن المعان .

(٨٢) كل و احد من هذه فإنما هو نمط فعل و احد وفى هيئة واحدة .

(٨٣) اَ وبَ و جَ و دَ و هَ و زَ ، مجتمعات ، تتحرك عن فاعل بالطبع بسيط ، وكل واحد منها إنما يتحرك بالطبع واحد منها إنما يتحرك بالطبع إلى جهة و احدة .

(٨٤) الأعضاء التي تُخلَقُ فيها العينان واليدان متشابهان ، فالمزاج الذي يحركهما يحركهما الى جهة و احدة ، فالعينان و اليدان غير مختلفي الوضع ، هذا خلف . فليس المزاج يحركهما ، لا مزاجُهما ولا مزاج الرحم ولا بسبب مُعين ولامعاوق .

(٨٥) موضوعات الأعضاء التي تخنف في الجنين وضعا، إما أن تكون من جوهم واحد فيكون المزاج مفرداً، أو مع مُعين مزاجي فَعَل في البسيط اختلافا، وهذا محال؛ وإما أن يكون من جواهم مختلفة. وتلك المختلفات إما أن يكون كل ركن منها ينزرق في المني الذي منه يخلق مجتمعا بأسره، أو يكون كل ركن مشوقا في غيره ثم يتميز. فإن تحكم متحكم وجعل مادة كل عضو ينزرق مجتمعة ويتلوها آخر، فلا يخلو إما أن يكون المزاج يوجب حفظ نظامها فيجب أن يتكون المولود على ترتيب الانزراق، وإما أن لا يوجب حفظ نظامها ، فتكون الأوضاع غير محفوظة، وإما أن يكون المزاج الزارق يحفظ نظامها زرقا

والمزاج المولد فى الرحم يحركها إلى وضع الوجوب، فيجب أن تقع مادة كل عضو موقعاً واحدة فلا يكون عضو زوجاً ، كيدين ورجلين وعينين ، وبجب أن لايقع فى مادة واحدة اختلاف شكل وتخليق ، بل يجب أن تكون كلها مستديرات و إن كانت مبثوثة فتحريكها إلى الاجتماع فى موضع واحد أو موضعين تحريك مختلف ، فليس هو إذن لقوة بسيطة فليس لمزاج الحركات الأولى فى تكون المنى حيوانا إنما هو فى الباطن ، فإن فى الباطن يتولد القلب والأعضاء الرئيسية ، و بعد ذلك يستحيل ما يلى من خارج وقد بان فى البذور أن الفاعل الجسماني يحيل أولاً ما يليه إذا كان يحيل جسما و يحيل الأفرب إليه إذا كان يحيل سطحا . ولو كان مزاج الرحم سببا لتكون الجنين لكان يتكون ظاهره ثم باطنه . فالمازج إذن قوة فيها تركيب من هيئات بها تصير فعالة .

- (٨٦) القوة المصورة فيهاكزيد سُوَّاق على نسبته .
- (۸۷) كل فاعل أمراً ما ، فيلزمه أن يبقى به فعله زمانا ، إذ كان لا يجوز أن يوجد ويعدم فى آنين متواليين .
  - (٨٨) بقاء الفعل غاية الفعل و يُحدّثه (١١) الجميع إلى الفعل .
- (۸۹) المازج مازجان : محرك إلى المزاج ، وفاعل للمزاج ؛ ويلزمه أن يكون حافظاً ، والأول خادم ، و الثانى مخدوم ، وهما قوتان .
- (٩٠) هيئات العقول مركبة مهيئة عقلية لازمة للجوهر، وهيئات النفوس مركبة تركيباً نفسانيا كأنها أجزاء الجوهر، وكأنها أشباح ما للمركبة في العقول قد صارت جزئية .
- (٩١) الطبيعة بسيطة بساطة لنقصان الجوهر لا للكال ، وللهيولى البسيطة استعداد بسيط ، وللمركب استعداد مركب . وقد يكون التركيب اللازم من مقتضيات الكال ، وقد تكون البساطة من مقتضيات النقص ، ولا يكون التركيب المقوم إلا من مقتضيات النقص .
- (٩٢) لعل قوما [٧٦ ب] يرون أن النفس تأليف نظير الشيء من هذا وما أشبهه .
- (٩٣) فاعل المزاج المحرك فقط إلى المزاج ليس هو الحافظ بل الخادم ؛ وأما الموجب

<sup>(</sup>١) مهملة النقط.

للمزاج الحافظ للممتزجات حتى يرتقى بالفعل والانفعال إلى الاستقرار مزاجا فهو المستخدم للمحركات، وإنما يجمع المحركات التتفاعل بعد الاجتماع فيتولد المزاج، وإنما يثبتهما مثبت لتتفاعل وتنفى عنه الأضداد إن قوى .

(٩٤) ما البرهان على أن في كل حيوان ونبات ثابتاً ، وأن ذلك الثابت جسم ، وأن في أجزاء الجسم ما هو أولى بالثبات في الآخر؟ قوله : كل حيوان معناه كل حيوان بالفعل، والحيوان بالفعــل يبقى حيوانا بالفعل إما آنًا وإما زمانًا ، فإن بقي آنا لاتتصل به حياة مايتاوه ، فيكون لم يعرف و لم يصب بالحس وكان موضع نظراته : هــل يجوز وجوده في العقل أم لا ؟ وليس كلا منا في مثله بل كلا منا في الأشخاص التي تنمّى وتزداد وتضمحل. وغرض المسئلة متجه إلى هذا ، فإن بقي زمانا فقد جاء الثبات ، و إن بقي آنا ولم يزل يتصل كونه حياة ونباتية شخصه في مدة ، كالشيء الواحد من غير تحلل أزمنة يكون فيها بطلان وفساد كانت الآنات متشافعة تتصل بها المدة ، وهذا محال . و إن كانت الآنات متخلَّلة بمدد وأزمنة وجب أن يكون المشاهد هو ضد الحيوانية والنباتية أو مقابلهما لأن الغالب عند الإدراك الحسى هو الزماني دون الآني . فإذن لابد من ثابت ، ولأن الثبات غذائي وحسى وتخيلي فليس يخلو إما أن يكون الثابت هذا الثبات قوة مفارقة ، أو قوة جسمانية . فإن كانت قوة مفارقة لم يخل وجود هذه القوى الجسمانية عنها إما أن يكون وجوداً آنيا أو زمانيا . فإن كان آنيا فقد عادت المسئلة ، و إن كان زمانيا فقد حصل ثبات لقوة جسمانية . والقوة الجسمانية لا تثبت إلا بثبات جسمها ، فإذن لابد من جسم ثابت ؛ والتقطيع والتفصيل واختلاف التشكيل يسلبه وحدته الشخصية من جهة ، ولا يسلبه وحدته الشخصية من جهة أنه شيء متميز من جملة الأشياء التي في العالم أو في جنسه . فإن الماء المفرز قد يكون مجموعاً في إناء فيكون شخصا ، ويكون مفرقا في آنية فيكون أشخاصا ، ثم يجمع مرة أخرى فيكون غير الشخص الأول والأشخاص الثانية ، لكنه في تصرف الإدراك ذلك الماء تشخصه وتميزه عن المياه الأخر . ولا مانع من أن يكون للشيء شخصيتان ووجهان (١) ؟ يعرف هذا من باب التشخص في كتب البذور .

<sup>(</sup>١) س : ووجهين .

(٩٥) البرهان على أن القوى ما لم يصدر عنها فعل ، فلا يجوز أن يكون لها وجود . وأما أنه لا يجوز إن عنى بالقوى القوى كيف اتفقت ، فلا يجوز أن يكون لها وجود قوة ، وأما أنه لا يجوز أن يكون لها وجود قوة ، وأما أنه لا يجوز أن يكون لها وجود أصلاً فلعله غير واجب أو فيه نظر ؛ فلعل نفوسا عقولها هيولانية صرفة لا تبطل ولا فعل لها فليُتأمل الحال في هذا . وأما القوى الجسانية الحساسة والمتخيلة والحركة فإن ذواتها منطبعة في المواد ولا يصل إليها ما يصل إلا منقسا غير مجرد ، وقد تبين في البذور وغيرها أنه لا يجوز أن تكون قوة أو صورة أو عهض يخالط و يفارق .

(٩٦) البرمان على أن القوى الهوائية والشوقية والإجماعية جسمانية .

(٩٧) لوكان المعنى معقولا لأنه معنى في نفسه لا بشرط تجريد وغَيرتجريد ، لكان معقول في المحسوس ولكانت [ ١٧٧ ] المادة العنصرية عاقلة لوجود المعنى فيها من حيث هو معنى . فالمعنى معقول من حيث هو مجرد عن الأعماض اللاحقة بحسب الموضوع في الأعيان .

(٩٨) لوكان المعنى إنما يكون معقولا إذا جُرِّد عن الموضوعات والمقارنات كلها لماكان إذن ألبتة القوة العاقلة معقولاً ، لأنه حينئذ مقرون بغير ذاته وحقيقته وليس بمجردكل التجريد التام . فالمعنى إنما هو معقول بالفعل إذا جُرِّد بحسب اللواحق الخارجة دون مقارنة القوى العاقلة ، فهو باعتبار التجريد الخارج مُهَيَّا التهبئة القريبة لأن يُعقل ، وباعتبار المقارنة معقول بالفعل .

(٩٩) كون المعنى معقولا بالفعل جزء من كونه معقولاً بالفعل لى ، كما يكون المعنى البسيط جزءاً من المعنى المركب وهو جزء بالفعل .

(۱۰۰) الاختلاف فى المعقول بالفعل يجب أن يكون من حيث هو مركب ، وأما من حيث البساطة فلا يجوز أن يكون اختلاف ، لأن المعقول بالفعل من حيث هو معقول بالفعل غير مختلف ، و إمما اختلافه من حيث هو لى ولك .

(١٠١) المعقول بالفعل من حيث هو معقول بالفعل معقول أيضا مجرداً عن الاختلاف، وموجود بالفعل في المعقول لي ولك من غير اختلاف.

(١٠٢) هذا إن تصور في جسم لزمه ضرورة هيئة من قدر ووضع يختلف بها جسم وجسم من أجسام العاقلين ؛ فإما أن يكون لاحقا من حيث هُوَ المشترك وهذا لا يمكن – وإما أن يكون لاحقاً من حيث هو لي ، فإذن هذا المختلف هوالمعقول المركب ، وليس كلامنا فيه .

(١٠٣) الشيء لا يكون شرطا لنفسه ولا لمثله إلا من حيث مثله تركَّب منه .

(١٠٤) إن تَقَرَّر المعنى العقلى البسيط فى جسم واحتمل التجزئة بأصناف الفصل والعَرض وغير ذلك ، فالجزء الفروض إما أن يكون شرطا لذلك المعنى أو لا يكون . فإن لم يكن فليس بجزء ، و إن كان فهو شرط لنفسه أو لمثله من غير تركيب ؛ وهذا خلف .

(١٠٥) البرهان على أن النفس قبل المزاج: — المزاج مزاجان: مزاج البذر والمنى ، ومزاج المخلق حيوانا ؛ ومزاج البذر والمنى يفعل القوة الوالدية ، فهو مثله . وأما النفس الخاصة بالمخلق فليس قبله ؛ وأما مزاج المخلق حيوانا ، فإن الفاعل القريب له هو نفسه ، أعنى نفس المخلق الذي ذكرناه في البذور ، والفاعل قبل الفعل .

(١٠٦) المنى موضوعه الأخلاط والأغذية ؛ والمخلق حيوانا موضوعه المنى على الوجه الذي علم الاختلاف فيه .

(١٠٧) تحر يرالبرهانين المشرقيَّيْن في أن القوة العقلية لا يجوز أن تكون جسانية .

(١٠٨) ما البرهان على أن ما يَعقل غيره يعقل أنه يعقل ذلك الغير حتى يلزم منه أنه يعقل ذاته ؟ — ذلك بالقوة القريبة أو بالفعل والأشياء الواجبة الأحوال ؛ فإن ما يمكن أن يكون فيها فهو واجب ، والأشياء المكنة الأحوال فيمكن أن يكون فيها الأحوال وما يلزم الأحوال و يقوم الأحوال . وكونه أنه عقل بالفعل لن يدخل في معقولية ذاته ، فإن ذلك جزء هذه الجملة المعقولة ، فهو قبله بالذات . أن نشعر بذاتنا بحيث أنه معقول أو عاقل بالفعل فهو فينا بالإمكان ، وفيا يجب عنه ما يصح فيه بالفعل .

(١٠٩) الغرض في إيرادنا هذه المقدمة في بعض مقاييسنا ليس أن نثبت أنّا نعقل ذاتنا دائمًا، بل أن نبين أنه ليس السبيل إلى شعورنا بذاتنا وعقلنا لها فعل "تفعله ذاتنا ، فينئذ نتوصل إلى شعورنا بذاتنا ، بل ذلك فعل نتوصل به إلى أنه [ ٧٧ ب ] يعقل أنه فعل .

(١١٠) ما البرهان على أن مخرج العقل من القوة إلى الفعل ، عقل بالفعل ؟ العقول التي لم تتهذب ولم تكل — ما البرهان على أنها بعد المفارقة لا تدرك المعقولات ؟ لأنها لو لم تَحْتَجُ فى العقل بالملكة وحصول المبادى لها إلى البدن ، لكان يمكن أن يُتوصل إلى المبادى من غير الاعتبار ، ولا شك أن العقل بالملكة يهيئ للعقل بالفعل ، وأن بعض العقل بالفعل أيضا يحتاج

إلى زيادة على الملكة ، فإنه يحتاج بعد العقل بالملكة إلى اعتبارات جزئية . فأما التقدير فلا أعرفه ؛ ولعله أن يتمكن من تصور المفارقات .

(۱۱۱) ما البرهان على أن النفوس الكاملة تعقل بعد المفارقة ؟ لأن العقل بالفعل اتصال للنفس من قوتها العاقلة بالمبدأ المفارق الذى لك أن تسميه العقل الفعال ، فإذا حصل استعداد كامل وكان العقل غير محجوب بذاته وكان بعض ما شَغل عن جهة الفاعل قد زال ، وجب الإعطاء والقبول .

(١١٢) أحدُّ ما برهن على وجود القوة العقلية غير مخالطة للمادة أنها تعقل ذاتها . وأريد أن محرره : بأى قوة أشعر بأنى أبصرت أو سمعت بالنفس الحيوانية أوالناطقة من طريق القوة الوهمية إذا اندفعت الصورة المحسوسة من الحس الظاهم المشترك إلى المصوّرة إلى الوهم تصوراً بعد تصور متكرر ؟

(١١٣) بيان أن كل مجرد عن المادة عقل بيانُ أن الأعراض لا يجوز أن تكون سبباً لوجود الجواهر.

(١١٤) الوحدة كيف تنقسم في المنقسم ؟

(١١٥) المحرك إما أن يحرك بقوة يرسلها إلى المتحرك تكون هى المحركة القريبة كما نظن أن النار تحرك ما يتصعد بأن يَسخن ، و إما بالملازمة كما يعتقد فى المدفوع المصاحب، و إما لا على أحد الوجهين . المحرك الذى يحرك بإرسال قوة فهو محرك غير قريب .

(١١٦) المحرك يختلف فعله إما لأنه كثير غير واحد فيقوى الواحد منه على تحريك قدر وصنف واحد دون قدر، أوتحريك جنس ونوع وطبع غير جنس ونوع وطبع، والآخر على جهة غيره، وإما لأن المنفعل المتحرك مختلف فيختلف انفعاله عن الواحد، وإما لأن الغرض مختلف والحاجة فى وقتين من جنس واحد مختلف لمحرك واحد.

(۱۱۷) المتصل يختلف : إما بسبب وجوده وعدمه بأن يكون تارة أكثر وتارة ، أقل أو معدوما ، أو بحسب كيفية بأن يكون مثلا تارة ألزم لوضعه ، وتارة أبرأ منه ، أو يكون مثلا تارة أنفذ في المسلك وتارة أعصى .

(١١٨) الموضوع للنحريك إما أن يكون تأثير المحرك منه مقدراً بحسب الحاجة فيحرك منه

مقدارا دون مقداركا يعتقد من أن الطبيعة تفرغ فى البُحْران من الدم مقداراً دون مقدار بحسب انفعال بحسب انفعال المتحرك و بقدر ما يمكن أن يتحرك .

(۱۱۹) الأشياء المختلفة في المزاج والكيفية قد تبعدفيه حتى يكون المزاج يشتد فيحدث في الشيء ميل بسببه إلى جهة ما ليس يحدث لما لم يشتد، مثل أن الرصاص يسخن فلا يحدث فيه ميل ما إلى فوق ، والأول لا يَعْرَىٰ من مخالفة ما هو دونه في الاستعداد ولا يخالفه في الميل بالفعل .

(١٢٠) ما لم يختلف في الميل بالفعل لم يختلف في الانفعال عن القاسر ، فإن القدر من الماء المسخن الذي لم يبلغ أن يحدث له ميل بالفعل إلى فوق يحتمل من القاسر ما يحتمله قدرُ مثله باردُ .
(١٢١) قد يقع اختلاف في الاستعدادات غير محسوس [ ١٧٨] التفاوت ، فيجب أن تكون كالاتها غير محسوس التفاوت .

(١٢٢) إذا تحركت أشياء من المحركات إلى اجتماع ما ، فإما أن يكون كيف اتفق ، وإما أن يكون كيف اتفق ، وإما أن يكون إلى نسبة ما بمنها محفوظة إذا تحركت إلى نسبة ما ثم اختلفت فى عدة أشخاص وزالت عن النسبة زوالاً ما ، فيكون إما للفاعل المختلف بالعدد ، وإما للموضوعات المتحركة .

(١٢٣) إذا كان المحرك واحداً والمادة غير محتلفة والغرض واحداً ، لم يختلف ماإليه تنتهى الحركة . — إذا كان الغرض واحداً ، والمادة محتلفة اختلافا متباعداً وليس استعالها مقداراً بحسب الحاجة ، بل بحسب الانفعال ، كان الذي إليه الحركة مختلفا اختلافا متباعداً في هذا بعينه . — إن كان الاختلاف ليس متباعداً أمكن أن يكون الاختلاف ليس متباعداً ، وأما إذا لم يكن الاختلاف متباعدا والمسئلة بحالها لم يمكن أن تكون المادة والمنفعل مختلفا اختلافا (١٠) متباعداً ، و بالعكس تكون جزئيات الحيوانات والنباتات إما أن تكون من مواد لها تجتمع لا اختلاف فيها : إما مطلقا ، وإما بحسب تمكن الاستعال الموجب نحو الغرض ، أو يكون من مختلفات . وكل ذلك إما أن يكون المحرك واحداً أو مختلفا .

(١٣٤) إن كان المحرك فيها واحداً والمادة على إحدى حالتي الانفاق ، لم يمكن أن تكون المنفعلات، حين يكمل فيها الغرض، إلا أشباها في كل شيء ما لم يعرض سبب خارج،

<sup>(</sup>١) مكررة في الأصل.

أو أشباها فى النسبة دون الكم إن كان هناك عون فى المادة واختلاف ، والكم ليس صائراً بحسب تقدير الحاجة .

(١٢٥) إن كان المحرك فيهاواحداً والمادة متباعدة الاختلاف، وجب أن يكون ماينتهى إليه التحرك فيها التحريك متباعد الاختلاف، ليس تحفظ النسبة إن لم يكن ما ينتهى إليه التحرك فيها متباعد الاختلاف، والحد بل مختلفة فى القوة والتمكن.

(١٣٦) جزئيات الحيوان من نوع واحد: إما أن تكون من جميع مواد البدن ، أوالفصل . فإن كان جميع مادة البدن فإما أن تكون على تمكن التقدير بحسب الحاجة ، أو على وجوب الفعل والانفعال بحسب وصول الفاعل إلى المنفعل . ولو كان بحسب الثاني لكان تنجذب الحواد كلها فيرقُّ البدن المتكون منه ، فإذن هو بحسب التقدير . وأيضا لو كان من غير الفصل الذي يمكن أن يفصل من البدن ويبقى الباقى كفاية الحياة ، لنزف البدن فإذن هو من الفصل من البدن ويبقى الباقى كفاية الحياة ، لنزف البدن فإذن هو من الفصل من البدن ويبقى الباقى كفاية الحياة ، لنزف البدن فإذن هو من الفصل .

(١٢٧) الفصول متباعدة الاختلاف ، والكائن من الجزئيات غير متباعد الاختلاف ؛ فإذن ليس الفعل والانفعال بحسب الوجود بل بحسب التقدير .

(١٢٨) المواد مطيعة بحسب قسمة التقدير ، والكائنات فيها اختسلاف ، و إن لم يكن متباعداً . فأما أن يكون بحسب اختلاف الفاعلين الأقربين ، فإنه إن كان الفاعل القريب واحداً والتمكن من التقدير واقعاً لم يقع اختلاف أصلاكما عُلِم .

(١٣٩) الفاعل الواحد إذا كان سببا لقوة فإما أن يكون بإرسال قوة أو لا يكون. فإن كان بإرسال قوة أو لا يكون. فإن كان بإرسال قوة فالمحرك القريب القوة ، و إن لم يكن بإرسال القوة لم يجز أن يقع اختــلاف أصلاً أو وجب أن يقع اختلاف متباعد.

(١٣٠) الأمور الخارجة المباينة لاتختص بمنفعل دون منفعل ، والمحرك لمزاج الحيوان مختص ، فليس إذن هو من المفارقات للموضوع والمباينة لها ، فهو إذن قوة فيها .

(١٣١) إذا كانت الحركة المتصلة عن قوة غير متناهية فكانت القوة الغيرالمتناهية مفارقة لا تنطبع في جسم ، لم يَخُل إما أن يحرك الحركات الجزئية المتصلة بمباشرة [ ٧٨ب ] وقصد ، وإما على جهة لزوم . وإن كان بمباشرة وقصد فإما أن يكون القصد كلياً وإما أن يكون جزئيا ، والجزئى يكون عن مبدأ جزئى كا بان فى البذور وغيرها ، وعن تخيل ، ومثل هذا لا يكون عن مفارق ، فإذاً يكون القصد كليا . وقد بان فى البذور أنه لايلزم عن الواحد الذى لا اختلاف فيه ولا عن الرأى الكلى أمر جزئى بعينه ؛ فيجب أن يكون للمفارق شريك ما فى التحريك .

(١٣٢) الشريك إما أن يكون مفارقا ، أوغيرمفارق . فإن كانمفارقا فالكلام لازم ، و إن كان غيرمفارق فإما أن يصدرعنه وهومستحيل معاستحالة الحركة استحالة متصلة أو وهو على حالة واحدة ، ولكنه لا يجوز أن يكون على حالة واحدة ويلزم عنه جزئيات متكررة مختلفة اختـــلافا ما . و إن كانت متصلة فإذن يلزم عنه ، وهو مستحيل . وتلك الاستحالة إما أن تكون عن إرادة أوجارية مجرى ما لا إرادة فيه ؛ فيكون الكلام في تلك الاستحالة إن لم يقترن بها إرادة مثل الكلام في الحركة الوضعية وفي حاجتها إلى مبدأ إما إرادي و إماغير إرادي، وفي أنها كيف تلزم بالطبع عن غيرمستحيل. فبتي أن تكون استحالة مقارنة للارادة وتكون الإرادة من حيث هي مقارنة لوضع ما يفرضه مع تخيَّل ما علةً لتخيل يتصل بها الأول ، فتتصل الحركة وتكون علاقة تلك الإرادة بالمبدأ المفارق علاقة مطيع أو مشتاق أو متشبه ، فيكون المفارق نُحرِّكُ كما يحرك المطاع ، والمتشوَّق للنفس المطيعة والمتشوقة ، وتحرك النفس الحركة التي للجسم ، فيكون المفارق محرك المحرك والجسماني المحرك القريب ، وليس هو غير متناهى الفوة في الفعل بل في الانفعال عن المفارق ، ويكون انفعاله المتصل سببا لانفعال جسماني متصل ، كما أن الانفعال الجسماني المتصل في الجرم السماوي علة لانفعالات أخر متصلة . والبرهان قام على قوة غير متناهية ليس على أنها قريبة من أي حركة متصلة كانت، بل هي علةٌ ما قريبة أو بعيدة لحركة ٍ ما وتغير جسماني أو نفساني ، و إنما هي قوة لأنها مبدأ تغيير ما كيف كان ، وليس يدخل في حــد القوة من حيث هي قوة أن تكون سارية في المنفعل عنها أو مفارقة أو قريبة أو بعيدة ، بل أن يكون مبدأ التغيير من آخر في آخر والمبدأ يقع على الفاعلى وعلى الغائى . وهذه القوة مبدأ للحركة فاعليٌّ بتأثيرها في النفس السمائية . (١٣٣) الإرادة بتأثيرها السطوع فيها بوجــه من وجوه السطوع عقلي أو على وجه

آخر ، وفيه سر ومبدأ غائى ، لأنها متشوقة لأن يتشبه بها وفيه شر .

(۱۳۶) الإجماعية الوهمية هي القوة التي يتأدى إليها أثر الأمر الجزئي فتحركها إلى التحريك بأن تنفعل عن الجزئي وهذا هوالجسماني . ويدخل في هذا الشهوانية ، فإنها يتأدى إليها طم أو رائحة أوخيال منهما ، فتنفعل إلى الطلب . وأما إن كانت إجماعية عقلية فإنما تكون مبدأ للحركة والإجماع بعيدا ، لا قريبا ، وتحرك من جهة الرأى الكلى — فذلك شيء آخر .

(۱۳۵) الأمور إما معتبرة بأنها ذوات فى أنفسها ، و إما معتبرة بأنها حالات . والحالات إما متصورة فى الذوات الحاملة من غير افتقار إلى نسبة ، و إما متعلقة بنسبة . والمعتبرة بالنسبة إما أن تكون ماهيتها لأجل أنها بالقياس إلى المنسوب ، و إما منسوبة من غير أن يكون مجرد القول بالقياس إلى المنسوب ؛ وأعنى بالقول القول [ ٧٩ ] الباطن ، وهذه النسبة قد تكون إلى أشياء مختلفة . والنسبة إما أن تكون نسبة تحيزية أو نسبة لا تتعلق بالتحيز .

(۱۳۹) الشخص نفس تصوره من حيث هوشخص يمنع أن يكون غيره هو، فيجب أن يكون هو بحيث لا يجوز أن يقع في المتصور منه شركة .

(١٣٧) المتصوَّر من ذات وحال غير منسو بة لا يمنع الذهن عن إيقاع الشركة فيــه، فايس إذن هو المتصوَّر عن الشخص بما هو شخص .

(۱۳۸) المعنى النسبى إما نسبة تتعلق بالتحيز والحس ، و إما نسبة لا تتعلق بها ، بل تكون عقلية . والعقلية إما أن تكون نسبة المعية ، و إما نسبة المباينة ، مثل حال الفرس والإنسان . والمعية إما أن تكون متكافئة فى الجانبين ، أو إما أن تكون مختلفة غير متكافئة مثل نسبة ذات العلة وذات المعلول .

(١٣٩) النسبة المباينة لا تجعل الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة فيه ، والنسبة المعية لا تمنع ذلك أيضا : فقد يكون الأخ أخوين (١) ؛ والنسبة : العلية والمعلولية لا تمنع ذلك أيضا .

(١٤٠) إذا لم تكن الطبيعة العارض لها النسبة ولا النسبة تمنع ذلك، فهذا الضرب من الأحوال النسبية مما لا يمنع التصور عن إيقاع الشركة إذا عرضت للذوات وللا حوال الغير

<sup>(</sup>١) س : أخوان .

المنسوبة ؛ فالنسبة العقلية لايصير بها الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة في التصور ؛ فبقيت النسبة إلى التحيزية ؛ فإذاً بها يمكن هذا المنع .

(١٤١) هذه النسبة قدتكون للشيء أولاً كما للأجسام، وقد تكون ثانياً كما للنفوس التي يفصل ما هيتها وقوع الشركة فيها .

(١٤٢) لا يقع التشخص إلا لما له هذه النسبة بالذات أو بالقصد الثاني .

(١٤٣) التشخص لا يقع بإضافة بالحال الكلى العام إلى المعنى العام، فإذن يحتاج أن يقع بما لا يقبل العموم .

(١٤٤) المكان معنى يقبل الكثرة و يوجد له المثل.

(١٤٥) المثل الشخصي هو المفارق بأمر وجودي لازم للشخص أو عارض له غير مقوّم للماهية الموزعة ، وأماالنسبة التحيزية فيستحيل أن يكون للموجود منهامثل شخص موجود معه .

(١٤٦) إذا فرضنا نسبتين تحيزيتين بينهما التماثل الشخصى وجب أن يكون كلما هو في جهة من أحدهما هو في تلك الجهة من الآخر ؛ وهذا لا يمكن ؛ فليس بينهما التماثل الذى لا فرق له في الشخصى .

(١٤٧) التشخص يقع بمعنى نسبى تحيزى ، وأيضا يقع بمعنى قد تشخص أولاً ، فيشخص غيره و ينتهى إلى ما هو متشخص بذاته لا يمكن أن يكون له مثل معه . وهذا أيضا النسبة التحيزية .

(١٤٨) كل الموجودات التي لا تحيز لها ولانسبة إلى تحيز، فماهيتها غير متفرقة أشخاصا في الوجود بوجه .

(١٤٩) المعانى العقلية لا يمكن أن يكون منها فى الأعيان تكثّر بالشخص بعـــد تأحُّد فى الماهية النوعية .

(۱۵۰) النسبة التحيزية قد يجوز أن يقع الواحد منها لشيئين فى زمانين. فنفس تلك النسبة ما لم يقترن بها الزمان أو الآن لا يكون ما نعا عن المثل الموجود. فإذن الشيء الذى ليس بزمانى بذاته أو لحاله فإن ما هيته غير مقولة على كثيرين.

(١٥١) الفعل الصادر عن الجسم إما أن يصدر عن ماهيته الأصلية ولامدخل لتشخصه فيها،

فيكون ذلك العقل يجوز أن ينسب إلى ماهية مثله لو فرض ، ولا يستحقه دون ذلك لأنه لا فرق ينهما ، وهذا محال ، فيجب أن يصدر عن الجسم الشخصي بتوسط شخصه ، وذلك بوضعه .

(۱۰۲) طبيعة الجسم الذي لا كثرة لها بالشخص وجوداً إما أن يتعلق فعلها الخاص بوضعها الخاص إلى الخاص إلى الخاص إلى الخاص إلى الخاص إلى الخاص إلى الخاص الما أن يكون فعلها شيئًا قابلا للقسمة ، وإما غير قابل للقسمة ، والقابل الواحد للقسمة ذو وضع ، ففعله ذو وضع ، فله اختصاص وضع عنده : لو تغير وضعه لتغير ، ففعله أيضا متعلق بوضعه ، و إن كان غير قابل للقسمة وهو في قابل للقسمة كذلك ، و إن كان غير قابل للقسمة عهض ما سنقوله .

(۱۵۳) لا يجوز أن يكون ماينقسم علة لما لا ينقسم ، لأن نصف العلة البسيطة له تأثير في المعلول البسيط لأنهما من طبيعة واحدة فيكون معلولها شيئا من جملة المعلول المسكل ، وما لا ينقسم لا يوجد من بابه أقل منه ، وكذلك لا يجوز أن يكون ما لا ينقسم علة لوجود ما ينقسم ، ولكن وجوده يكون دفعة لا يقبل الأقل والأكثر مشل الكيفيات ، ولا يوجد شيئا فشيئا مثل الكيفيات أيضا التي يبتدئ وجودها من جهة وضع العلة ثم يفشو ، وذلك لأن لجزء العلة تأثيراً في المعلول ، فإذا فرضنا جزءاً لم يجز أن يكون تأثيره في الأقرب منه ، فيبقى تأثير الأبعد في الأبعد وهو مثله ، ولا في الأبعد فإن الأقرب أولى به .

(١٥٤) نظن أن الماء يجمد دفعة لمجاورة البارد، وليس كذلك بل قليلا قليلا من سطحه المجاور ثم يستمر ولكن في زمان قصير، وتحقق أنه في زمان مراعاتك جمود الشحم، فإنه لما كان أبطأ ظهر زمانه وفشو من في الزمان.

(١٥٥) نظن أن نصف العلة لاتأثيرله أصلا كنصف محركى السفينة ، وليس كذلك : فإنه يؤثر بحسب اعتبار كل المعلول في بعض الزمان . وإن لم يكن بحسب اعتبار كل المعلول في بعض الزمان . (١٥٦) قد يمكن أن يُونِي ببرهان كلى على أن كل علة فإنها إنما تصير علة إذا تمت

شخصیتها ، و بشخصیتها تعم کل شیء .

(١٥٧) العلة لا تستحق نسبة المعلول إليها بشرط خارج لعلة إن كان شرط ، بأن يكون عدم المانع إذا كان يمنع فلا يتم عليته بذاته ، وكذلك عدم الآلات والمواد ونحوها حتى يصير

حينئذ علة بالفعل. وأما أن يصير مع وجود الشرائط الخارجة إن احتاج إليها علة لشرط عدم مثله، فكَلَدٌ، فإنه إنما هو علة لنفسه وأول الموانع وجود الآلات.

(١٥٨) إذا لم يكن عدم المثل شرطا فليس تصير العلة مستحقة للعلية بعدم المثل، فيجب أن يكون بحيث لو توهم له مثل موجودا مستحقة للنسبة العلية .

(١٥٩) فنقول الآن إذا كانت الماهية لماهيتها علة دون تشخصها تكون بحيث لوكان لها مثل متوهم لاتستحق لنفسها النسبة ، وقد فرضنا أنها تستحق ، فإذن ليست تكل علة إلا بتوسط ما به يتشخص ، فإذن ليس جسم ولا صورة جسمية منقسمة ولا عرض علة لوجود نفس أو عقل أو وجود جسم أو صورة جسمية أو مادة جسمية . فإذن مفيد النفس غير جسم ولا صورة جسمية .

(١٦٠) المعلول المنقسم يجوز أن ينسب كل جزء منه إلى كلية العلة ، منقسمة كانت أولم تكن ، لأن الذي يقوى على الكل يقوى على البعض ، ولا يجب أن يكون بالعكس : فإنه ليس ما إن ما يقوى على البعض يقوى على الكل ، فليس إذا كان وجود غير المنقسم عن المنقسم محالاً يكون عكسه محالاً .

في ماهيته ؛ و إما أن يكون توحده وتشخصه لذات ماهيته ، وهوالذي يجب له وجوده في ماهيته ؛ و إما أن يكون تلازُم لماهيته مثل ماهيات العقول بعده إن كانت هكذا أوماهية الشمس مثلا . وهذان فإن ما يقتسمهما يستحيل أن يقع فيها شركة ، و إما أن يكون بعارض لاحق في أول الوجود أو بعده .

(١٦٢) الأعراض والصور تتشخص بتشخص موضوعاتها المتشخصة بما ذكرناه.

(١٦٣) مقارنة [١٨٠] الأعراض واللواحق المادية على وجهين: أحدها كمقارنة الصور والأعراض للسم والوضع، والآخر كمقارنة الحركة للسواد. والمقارنة الأولى إذا زالت استحال أن يبقى شيئا موجوداً بذاته أو في موضوعه، مثل السواد إذا زال عنه السم والوضع لم يجزأن يقال إنه بقى ذاته إلا صائرا غيرمنقسم وغيرمشار إليه، فتكون الأجزاء السوادية التي نفرضها في السواد غير موجودة، فكيف يكون ذلك السواد موجوداً ؟ وأما مقارنة الحركة للسواد فأمم الآخر شيئا.

(١٦٤) التجريد العقلي أعنى المهيّئ لأن يصيرالشيء معقولا إنماهوعن المقارنات الأولى . وأما المقارنات الثانية التي لاتؤثر في ذات المقارن شيئا فغيرمعتبر في أن يكون الشيء معقولا .

(١٦٥) ما تتشخص به النفوس ليس بما يمنع كونها معقولة ، كما لا يمنع كونها عاقلة ، و إذا كانت إنما هي معقولة تارة باعتبارما هيتها المشتركة بالفعل أوالقوة ، وتارة بتركيبها معما تتشخص به وهي مشعور بها على الإجمال ، ولا يبعد الشعور بها عن كونها معقولة إلا أن في كونها معقولة تفصيلاً ما بالفعل ؛ وكونها معقولة الماهية غير كونها مشعورا بها كما هو غير كونها معقولة بالتخصيص مع تفصيل ما يعقل فيها إلى العام ، و إلى أنها هي بهيئتها الخاصة التي تعقل من بالتخصيص مع تفصيل ما يعقل فيها إلى العام ، و إلى أنها هي بهيئتها الخاصة التي تعقل من كل شخص ؛ ولا اسم له ، إنما هو مشاهدة مالعني ما يعشر أن نسميه .

(١٦٦) مخرج العقل من القوة إلى الفعل ليس بجسم لما قلنا ، فهو إذن معنى مفارق غير منقسم ؛ فإذن ليس له ما يتشخص به فى المعنى التحيزى الوضعى بتشخصه اللازم للماهية . فتشخصه بمعنى معقول ؛ فلو وصل هو إلى شىء مما يعقل محصل مجرد فى عاقل لكان معقولا ، ولكنه مفارق غير مباين لذاته ، فذاته معقولة لذاته إذ كانت ذاتها معقولة لذاتنا لأنها غير مباينة ثم ليس كونه معقولا إلا أنه مجرد غير مباين لمجرد ، و بهذا شعرنا بذاتنا .

(١٦٧) ليس يكفى فى كون الشىء مدركا أن يحصل حقيقته كيف كان ، و إلا لأدرك الحائط بياضه ، بل أن يكون مجرداً أوفى حكم المجرد إذا كان ما يلاقيه يقارنه ولا يمنعه عن أن يكون مجرداً مشتركا فيه ، وهذا الفرق كيفية فى الحس الضعيف ، فليُتَأمَّلُ .

(١٦٨) لوكانت صورة الجسمية الموجودة بالفعل هي نفس القوة على قبول البياض أو السواد ، لكان الفعل قوة ولكان يجب أن يبطل القوة التي هي الصورة الجسمية مع وجود البياض بالفعل ؛ ثم الفعل : كيف يكون قوة ؟

(١٦٩) لوكان جسم يصح أن يوجد صورة عقلية لكان ما بالقوة صورة عقلية توجد ماهو بالفعل صورة عقلية ، وهذا محال . وليس يُنْقَضُ بأنالمفارق أيضا كذلك ، فإن المفارق لا يكون بالقوة مخالطا ، كما أن المخالط بالقوة مفارق .

المحمل ا

الشخصية غير الشخص الأول: إما في شيء راسخ في طبيعة الشخص، و إما شيء من خارج. (١٧١) كل إدراك فإنه ملاحظة لحقيقة الشيء لا من حيث هي خارجه ؛ ولوكانت خارجه لم تكن الأمور المعدومة تُعُقَل بل هي فينا ، وليس الملاحظة وجوداً لها ثالثا ، بل نفس انتقاشها فينا والا لتسلسل [ ٨٠ ب ] الى غير النهاية ، إلا أنّا على سبيل التوسع نقول : تلاحظ حقائقها تشبيها بالمحسوسات على مجرى العادة ، وعند التحقيق المحسوسات أيضا ملاحظتها

حصول حقائقها التي هي محسوسة لنا حتى تصير الخارجة بها ملاحَظة .

(۱۷۲) الصورة الحاصلة في الخيال المتذكرة هي غير الصورة التي في القوة الحافظة لأن الأعماض لا يصح عليها الانتقال ، فهي إذن حادثة . واذا تذكرت شعوري بتلك الصورة سواء وردت من خارج أو عمضت للخيال فإني أنذكر شعوراً يمثل تلك الصورة ، لاشعورا مطلقا ، والشعور يتخصص بصورة مخصصة له ، فهي تتخصص بصورة أخرى غير الواردة وغير الحاضرة في الخيال العارضة له .

(۱۷۳) الإبصار هو أن تحصل صورة الُبُصَر أو المتخيَّل فى إحدى القوتين، وليس التخيل يلزم أن يحكم فى إحدى القوتين : فإن للمُبْصَر وجوداً من خارج — وانظر إلى المجانين . فهو لغير الباصرة .

(١٧٤) الشعور بالإبصار هو أن يحصل المبصر في نفسك في ذاتها .

(۱۷۵) إذا شعرنا بذاتنا فمعناه أن الشاعر هو المشعور به ، وإذا شعرنا بغيرنا فمعناه أن الشاعر غيرالمشعور به ، وإذا حصلت صورة أخرى للشاعر بذاته في آلته أو في ذاته غيره بالعدد لم يعلم أنه غير صورة ذاته إلا بمقايسة بينها و بين مثل لها ، ولا يصح ألبتة أن يحصل للشاعر بذاته صورة أخرى له غيره بالعدد .

(١٧٦) أما قولنا إن النفس كافية فى جميع أفعالها فيُتذَكر فساده بما يُتحقق من أن الصور الجسمانية لا تدرك إلا بآلة وبالضد من أن الإنسان قد يكون عنده صور متخيلة ومتذكرة ومحفوظة ، وقد يتأدى إليه من الحس ما يذهله عنها وهو يدركها ضرباً من الإدراك . فهذه الصورة لوكانت منطبعة فى النفس لم يَجُزُ أن يقال إنها مرة خاطرة بالبال ، ومرة غير خاطرة . فإن الخطور ليس أمراً غير حصول الصورة بالفعل ، فبقى أن تكون فى حال الغفلة

غيرحاضرة للنفس، فهي حاضرة لقوة أخرى موجودة لها، لأنها لوكانت منمحية أصلاً لكان لا يقع خطورها بالبال إلا على الوجه الذي حصلت عليه أولاً حين كانت موجودة بالقوة.

(۱۷۷) الهو هو الذي بمعنى النوع أو بمعنى الجنس أو بمعنى عرض جامع ، فالإنسان لايدركه ولا يناله إلا أن يُخْطِرَ بباله اثنين مختلفين ثم يقايس بينهما ؛ وكذلك الغير أيضا ليس يكفى فى تصور ذات الشيء غيراً أن يتصور ذلك الشيء ، بل أن يخطر بباله شيئا آخر و يوقع بينهما الخلاف كما هو فى الهو هو الوفاق .

(۱۷۸) الذى أحوج المعتزلة إلى أن قالوا بذات مشتركة يحوجهم إلى أن يقولوا بصفة مشتركة تُمَيَّزُ أو تُتغْلَمَ أو يخبر عنها بصفة أخرى ، فيتسلسل إلى ما لا نهاية .

(١٧٩) كيف يوجد عن الإرادة الكلية للأول أو العقل الأول وجود ُ فلك ؟ لأن النتحرك الفلك نوع مجموع في شخص واحد ، والحركة الفلكية تحتاج إلى مخصص ، فإن المتحرك واحد والمحرك الأول يعقل الحركة كلية ، فلا يلزم عنها شخص دون شخص ، فإذن لزوم أحد أشخاص الحركة دون غيرها لسبب مخصص أو لإرادة مخصصة . وأما في الأشخاص الكائنة الفاسدة فإن مشخصاتها الحركات التي تقرب وتبعد . فهذا هذا .

أحوج القوة اللمسية إلى أن تعلم أن طريق الإدراك بالآلة الجسانية طريق واحد ، وهو أن الذي أحوج القوة اللمسية إلى أن تدرك بتوسط اعتدال الكيفيات الأربع لا يستغنى [١٨١] عن هذه الكيفيات مدرك لها ، والذي أحوج القوة الباصرة إلى الرطوبة الجليدية واعتدال كيفية الروح لا يستغنى عن مدرك للألوان ؛ وكذلك الحال في الصلابة واللين والخشونة والملابسة . فيجب أن يكون الحس المشترك والقوة الخيالية جامعة لكل هذه الأحوال : فإن معنى قولنا يحتاج إلى آلة حسمانية ، هذا لا غير ؛ كما أنه مثلا لا يستغنى مدرك المقدار عن شيء متقدر . والذي يعترض به على هذا المذهب — من أنه لو كان الأمر على هذا لكان وَجَب أن يحترق الحس المشترك والخيال في وة اللمس — باطل ، وذلك لأنه ليس يلزم أن يكون الأثر من الحرارة في هذه الآلات عند إدراك هذه القوى لحرارة قو ية محرقة حرارة قو ية محرقة ، من المحرارة قو ية أثر ضعيف منها ، كما أنه مثلا ليس انفعال أنامل اليد . فكما أن اليد

يحكم على الخشونة الضعيفة التى لا تدركها أنامل الرجل، فكذلك الأثر الضعيف يدركه الحس المشترك، فكيف الضعيف الذي لا يحرق مدركا بحرارة قوية بحسب مناسبة المدرك لمزاج الآلة! فالاعتدال هناك في الغاية ليسكا في سائر البدن، فإذا خرج عن ذلك الاعتدال يسيراً أدركه وربما يخرجه عنه أثر ضعيف حتى لوكان يحصل ذلك الأثر من آلات اللمس لم تكن تدركه القوة فضلاً عن أن تحرق الآلة ويكون هناك قويا في الغاية، وكذلك الحال في الألوان الحاصلة في القوة الباصرة أو في الرطوبة الجليدية إنما لا يراها الناظر في غير المبصر، فلو أن لامسا يلمس الأثر الحاصل في الحس المشترك من الحرارة القوية بشيء من آلات اللمس ماكان يدركه، ولكن تلك الآلة باعتدال مزاجها يدرك بوساطتها القوة المركبة فيه، إلا أنه على جميع الأحوال لا يخرج عن جنس إدراك اللمس للحرارة.

(١٨١) يجب أن نعلم أن كلما ينفعل عن المدرك فهو آلة ، و إلا وجب أن ندرك ما ليس له وجود ، فإن الانفعال هذا معناه : وهو أن يبطل عن الجسم حالةٌ و يحصل له حالةٌ .

(١٨٢) لولا القوى لكان للصحة فى الأجسام معنى محال، وذلك لأن الصحيح هو ما تصدر عنه الأفعال بالتمام، وليس مزاج من الأمزجة إلا وهو فى ذاته صحيح.

(١٨٣) الذى يعيد المزاج عند فساده إلى الحالة الأصلية هو غير المزاج ، فإن المزاج بذاته لا يقتضى حالة دون حالة ، إن لم يكن مؤتم به . و بقيت الشبهة فى أمر الثابت فى الحيوانات إن صح أن المزاج يتغير و يعود إلى الحالة الأولى ولا تتبدل القوة فى الحالتين .

(١٨٤) الشبهة في القوة المحافظة وفي الحرارة الغريزية .

(١٨٥) العجب من طلب البدن ، بَدَل ما يتحلل منه ، إن كان الطالب هو المزاج ؛ فإن النامى الباقى لا يكون قد تحلّل منه شيء . ثم المتحلل من المنيّ فى أول ما ينعقد شيء يسير ، ويجذب فوق ما يتحلل منه ، ثم لم لا يجذب دفعة واحدة ما يحتاج إليه للنموّ ، بل يجذب شيئا فشيئا ، ثم تهدأ القوة الجاذبة إن كانت مزاجية ؟! فإن الطبيعية قد يصح أن تفعل شيئا إلى أن يحصل له كال ثم تهدأ ؛ وأما المزاج ، فلا .

(١٨٦) لُمعارِضٍ أن يعارض في البرهان المذكور في «كتاب النفس» على أنه لايصح أن يوجد في النقطة شيء ثم لا يكون موجودا في الجسم، قياسا على الضوء الموجود في السطح ولا يكون موجوداً [ ٨١ ] في الجسم ، لكن النقطة نهاية كالبياض مثلاً . فلا يصح أن البياض عارض لا يكون موجودا في الجسم ولا يكون الجسم موصوفا به . ونظير هذا في السطح يوجد في كونه نهاية ، فإن كونه نهاية غير كونه سطحا ، لأن كونه سطحاً هو أنه قابل للبعدين ، وذلك له من جهة الجسم . وكونه نهاية عارض للسطح ، فمحال أن يوجد للنهاية المعدين ، وذلك له من جهة الجسم . وكونه نهاية عارض للسطح ، فمحال أن يوجد للنهاية وذلك نهاية كانت - شيء لا يكون موجوداً للجسم . فأما في النقطة فالأمر بخلاف ذلك : وذلك لأن النقطة ليس يساويها من الجسم شيء ، وليس يصح أن يوجد فيها شيء غير موجود في الجسم ، ولا يصح أن يحصل في الجسم شيء لا ينقسم ؛ فإذن كل ما حصل في موجود في الجسم ، ولا يصح أن يحصل في المنقطة يكون قد حصل في الجسم ، وقد تناهى أو انتهى بالعرض ، فالحاصل في النقطة .

(١٨٧) النفس أول مايترعرع تباشر الوهم الذي هو تابع الحس؛ وبكدما تُفْطَمُ عمايورده عليها فيرقرقه (١) لها ، ولكن لابد لها منه على كل حال. و يصعب عليها قبول ما حكم به العقل عنــد البيان البرهاني المبنى على المقدمات الأولية العقلية دون الوهمية المتصلة ، إلى أن تتوالى عدة البيانات والأمثلة فتعتاد ذلك وتعرف فضله على الوهميات . ولولا ما تولاه المنطق من إفراد هـ ذه المقدمات وشرائط البرهان عن سائر المقدمات من الوهميات والمشهورات والاستقرائيات وغيرها على ما فصِّل لكان الضلالُ مستوليًّا على كل أحد. فأشْرِفْ به من صناعة وأُخْلِقَ بمن شَرُف به أن يهتدى إلى كل خافية ! وهــذا الفن نريد أن نودعه أبوابا من علم النفس ، من تدبّرها أيقن بوجودها شيئا غير المزاج ، وسائر أحوال العناصر الأربعة ؛ وتحقق أن لها بقاءًا ومعادًا وأحوالاً من دون الهيكل الذي تديره . وأُعْجِبُ بمن ينكر وجود معنى غير منطبع فى جسم يدبره ، ولا تتعجب من وجود جسم يدبر ، بل وجود جسم على الإطلاق. وهل دله على وجود الجسم إلا البصر أو غـيره من الحواس فأيقن بغير الحواس أن وجوده صحيح لاشبهة فيه ، ثم لم ينكر وجود معنى الجسم وعلمه بما عــلم به صحة وجود مايؤدى البصر إلى النفس. بل كثير من البيانات البرهانية أقوى عندى من هذه الاعتبارية ، أعنى أن ما تلتقطه النفس عن الحس صحيح وجودُه . ثم دَعُ هذا ! هل ينكر من نظر نظراً يُعتد به أن واجب الوجود الذي هو علة الجسم وغير الجسم واحــد من وجوه : منهــا لزوم المعلولية لوجوب الوجود إن كان كثيرا ، أو كون الفَصُّل علَّهُ لماهية الجنس إن فرض وجوب

<sup>(</sup>١) ص: فيرحرقه . — ورقرق الماء وغيره : صبَّه — أي ما يأتى به الوهم إلى النفس .

الوجود معنى جنسيا، وأنه ليس بجسم ولاشى، من الماهيات التى يكون الوجود خارجاً عنها، ببيان أن المعدوم لا يكون كله علة الوجود، وأن شيئا آخر ليس بجسم موجود وجود مُدَبِّر متصرف فى جسم. وقد أنكر جماعة من أهل النظر إثبات النفس، إلا أن المذهب المعتد به هو مذهب من يعتقد أنها المزاج، لأن الأفعال النفسانية لا تصدر عنها إلا بوساطة المزاج، ولا يتم فعل إلا به. وقوى آراء الناس فى اعتدال المزاج يوشك أن يكون هو الفاعل الأول لا الإله. فأما مذهب متكلمي الوقت وتمسكهم بأن النفس هو هذه الجملة فهو خسيس ضعيف، لولا أنهم فرحون به لما تكلمت عليه. فاسمع ما يروح قلبك و يربحه من أذى الشبهات، فما أنا في هذا الجمع إلا محقق ما فهمته من الكتب، ومتذكر ما عقلته، ومفيد غيرى ما استفدته. وهذه رسالة متفرعة على كتاب « الشفا » أو جزء منه، كان وجب أن يكون فيه، لأن فصولها مستفادة ومسموعة ممن صنفه، ولا علم إلا علمه، والسلام.

(١٨٨) الشخصي قد يكون بنوع [ ١٨٢] كليا يحكم، وذلك إذا لم يكن مُسْنَداً إلى شيء مشار إليه ولم يكن بنفسه مشاراً إليه . واعلم أن العلم بالشيء قد يكون من جهة الأسباب كن يعلم أن الشمس إذا قارنها الكوكب الفلاني فإنها تنكسف، وأنه إذا كان كذا انجلت، وأن الزمان بين الكسوف و بين الانجلاء يكون كذا من غمير أن يكون للزمان الحكوم عليه مقايسة ۗ إلى زمان الحاكم المشار إليه ؛ ومثل هـذا لا يتغير العلم بالأنجلاء مع العلم بالكسوف . وقــد يكون من جهة وجود المعلوم ومشاهدته ، فيكون المعلوم علة للعلم ، و إذا ً بطل المعلوم بطل العلم به ، لأن المعلول لا يبقى والعلة باطلة ، فكا ن العلم بهذا المعلول من حيث هو ، فكيف يبقى العلم به مع بطلانه ! وذلك كما أنك تشاهد الشمس منكسفة فى زمان مشار إليه ثم يُعْدَم ذلك الزمان و يجيء زمان آخر تكون فيه منجلية قبل هذا الأنجلاء، فلما جاء العلم الآخر بطل العلم الأول من غير أن يكون كذلك . والأول يتناول المشاهدات بالمرض ، لأنه لا يختص بكسوف دون كسوف مثله ، بل أى كسوف كان مثله ، فإن ذاك العلم يصح أن يقع عليه ، ولا كذلك في الثاني : فإن كان همهنا سبب أول لجميع الموجو دات ، كان علمه محيطا بجميعها على هــذا الوجه ؛ إذ لا يخلو موجود من سبب حتى وجود تبنة في لَبِنَةٍ ، وحتى مقام زيد في داره . فإن قيل : فهل يعلم أنه الآن يعدم ؟ فنقول يعلم هذا كما يعلم الآن، فإن علمه الآن لا يكون من خارج ، بل من أسبابه المخصِّصة ، و يُعلِّم أنه لي مومشار إليه .

(١٨٩) الوجود لايدخل في المفهومات ألبتة دخول مقوِّم أيِّ حد ؛ فإن دخل في مفهوم شيء، فني مفهوم الأول فقط. والجنس لايدخل في مفهوم ماهية واحدة فقط، بل في أكثرمن ما هيتين . والمكن العام غير بعيد أن يكون داخلًا في مفهوم الممكن الخاص إن جُعِل مفهوم الخاص هو أنه غير ضروري في الوجود والعدم ، و إن جعل كونه غير ضروري اسما للازم الخاص لا لماهيته وحقيقته من حيث هو ممكن خاص إن كانت له في نفسه حقيقة غير مفهوم هذا السلب ، كان المكن العام من لوازمه ، إن كان مفهوم المكن العام هوأنه غير ضروري ، أى ليس بممتنع ، فيكون مفهوماً لا لحال المكن العام ، بل لنفس حقيقته . وذلك لأن الساوب كلها لوازم لامقومات إلاالساوب؛ فإن كان المكن العام ليس مفهومه مفهوماً (١) ليس بممتنع ، بل له مفهوم يلزمه أنه ليس بممتنع . والمكن الخاص مفهوم ليس أنه غير ضروري . و إن كان يلزمه أنه غير ضروري فحينئذ يجب أن ننظر : هل يدخل مفهوم العام في مفهوم الخاص؟ وعندي أنه إن كان ، فسيدخل في المكن الخاص ، ثم لا يكون جنسا لأنه لا يكون له فيه شريك ، لأنه و إن كان مقولا على الواجب ، فلعله لا يقال عليه قول الداخلات في المفهوم بلقول اللوازم ، أو لعل الأمر بخلاف هذا . و بقى أن تحصل المفهومات التي ليست ساوبا مجردة لهذه . وهذه مسئلة ما أهمَّها من مسئلة ! ولو شئتُ لأنبتُ عِظمَ شأنها وما يتعلق بها من الفروع . (١٩٠) الأرض في تحركها إلى الوسط متشددة الميل للتوقف ، وذلك يُعبِّرُ على أنه كان يجوز أن تكون الأرض غيرمتغيرة وتتحرك، لأن تحركها لا لطباعها بل لطباعها وقرينة مقارنة على حد من قرب و بعد ، وذلك مما يكون على التبدل دأمًا ، فيكون سبب التحريك متغيراً ، و إن كان جرميته وهو الفاعل للحركة غير متبدل، لكنه في كل حال يفعل حركة [ ٨٢ -] أخرى ، لأنه حصل في موضع آخر - ذلك الموضع غير طبيعي له ، فهو في تغير هــذا من الواجب ، و إن ثبت بحاله ، ثم الميل الذي يجعل الفلك يتبدل ، فيحتاج إلى سبب متبدل . (١٩١) الاستحالات التي تعرض للقوى في الأجسام الطبيعية سببها الأمكنة والأوضاع. فلم لا يجوز أن يكون كل وضع من الأجسام الفلكية يُعدِث في القوى استحالة ؟ وما البرهان على أن سبب تلك الاستحالة إرادة لا تعيين (٢) في الوضع ؟ هذا الوضع إما أن يكون وضعا متعينا بالفعل أو بالقوة . والذي بالقوة لايحدث عنــه تأثير ْ بالفعل ، فبتي أن يكون بالفعل .

<sup>(</sup>١) ص: مفهوم .

وذلك الفعل إما بحسب التوهم أو بحسب الوجود . ولو كان بحسب الوجود ، لوجدنا بالفعل تعينات لا نهاية لها ، لأنه ليس بعضها أولى بأن يخرج إلى الفعل من بعض ، فبق أن يكون بالتوهم . وذلك التوهم إما مؤثر في صدور تلك الاستحالة ، أو غير مؤثر . فإن لم يكن مؤثراً ، فسواء كان أولم يكن ، بل يكون سبيله سبيل المحاذيات المختلفة التي لا يجب لأجلها أن يصير الشيء منقسا في نفسه حتى يؤثر في الفلك بعض المقسومات أثراً دون بعض بسبب المحاذيات ؛ بل التوهم أضعف من ذلك ، إذا لم يؤثر . فبق أن يكون توها مؤثرا في الاستحالة ، وهو توهم به تتم الاستحالة وبسببه تصدر ، وهو شريك المحرك والمحيّل به يصير المخيل مخيلا . فهو إذن بوهم مريد يتحدد بالفعل ثم يتلوه توهم آخر ينتج عنه ، فتكون علا المحدود ا ، ويكون راسخاً ثم يلزم عن ذلك الوهم الأوهام الجزئية شيئا بعد شيء ، لأن يكون عودات ودورات القريب لحركة غير متناهية قوة جسمانية ، إذا لم يكن من نفسها ، بل من أثر من محرك مباين دائم الثبات فيها ، كا أنه بتوسط الحركة الغير المتناهية تحفظ زمانا غير متناه وحركة تتبع تلك الحركة في أجرام تحت ذلك الجرم غير متناهية الزمان .

حد مقدارى ثابت موجود ، والحركة في النمو مقدارية فهى إلى غاية مقدارية ؛ وشبه جالينوس خد مقدارى ثابت موجود ، والحركة في النمو مقدارية فهى إلى غاية مقدارية ؛ وشبه جالينوس ذلك بشى ، من الأمعاء تلعب به الصبيان فينفخون فيه حتى يقف قبوله للنفخ . والأجزاء الأصلية في بدن الحيوانات والنبات هى الغاية ، ومَثلها مثل الجزء من الأمعاء . والنامى غير ثابت الشخص ، ولما كانت الحركة الوضعية غير ثابتة ، فلم يَجُزُ أن يكون وضع ثابت إليه يتحرك كان موجوداً في نفس الفلك وضعا بعد وضع غير ثابت . والثابت الإمام هو المفارق والجسم المحوى باعتبارين مختلفين على ما حُقِّق ، حتى لو لم يكن الجسم المحوى هو الأرض لم يَجُزُ وجود وهم جزئي إليه تكون الحركة . وفي حركة النمو لا يصح أن تكون الغاية موجودة في القوة الحركة ، أعنى القوة التي في الجسم النامى ، لأن الجسم النامى سيّال ، ولا يصح أن تجتمع فيه هيئة الثبات وهيئة الحركة . وهذا القدر هو ما أدركه ذهنى ؛ و يمكن أن يُتمّم بكلام أ كثر من هذا ، إلا أن المطلوب هو ذلك .

(١٩٣) [ ١٨٣] الشيء يقارن الشيء على أنه يؤثر فيه . ومعنى ذلك أنه يحدث فيه من المقارن ما لا يمكن أن يُعْدَم إلاو يعدم معه المقارن ، كالسواد معالمقدار ؛ فإنه لا يصح أن يعدم المقدار ، والسوادُ يبقى بعده . ومثل هذا الشيء لا يصح أن يكون معقولا ، فإن المعقول هو أن يدرك الشيء وحده من بعد مقارنة . وهذا إنما يمكن أن يكون إذا قارن المعقول العقل مقارنةً لا تؤثر فيــه ولا تزيد على معنى المقارنة ، وإلا وجب ما يجب في مقارنة الجسم والمقدار، والمادة تعقّل مجردة عما سواها كالوضع والمقدار. ولما لم يصح وجودها إلامع هذين وكان يُعْدَم بعدمهما ، لم يصح أن تكون عاقلة لذاتها . والوضع يعقل مجرداً ، فإن وُجد لم يصح وجوده إلا أن يكون مقارنا للمادة المقارنة المؤثرة ، وكذلك المقدار ؛ فيحصل من هذا أن كل شيء غريب عن الآخر إنما يعرض له بواسطة قابل ؛ والقابل هو المادة . ولما كان المعقول هو المجرد عما سواه ولم يصح وجود شيء في المادة إلا أن يخرج عن حـــد المعقولية ، وجب أن يكون قابل المعقولات لامادة ولا شيئا ماديا ، أعني أن يكون وجود ذلك الشيء في المادة كوجود المقدار أو الوضع . فإن كان مقارئة هــذا القابل للمادة على الوجه الثاني ، أعنى أنه لاتؤثر فيه المادة التأثير المذكور ، صَحَّ أن يكون عللا للمعقولات ، وصح أن يعقل ذاته مجملاً ، أعنى مع المشخص ، ومفصَّلا ، أعنى من دون العارض المشخِّص إذ لم تكن مقارنة العارض له مقارنة تزيد فيه ؛ و إذا لم يكن مؤثراً فيه كان وجوده مجردا ومجملا .

(۱۹٤) إن قال قائل: إن المادة العنصرية تستعد لقبول صُوَر مختلفة ، سبب تلك الصورمعقول ، فلذلك يصح أن يكون سبب حركات الفلك معقولا ، والفلك بعده كل حركة لما بعدها ، فتقبل الحركة من دون واسطة إرادة جزئية — قيل له : فذلك الاستعداد ، هل هو لمادة الفلك ، أو لصورتها ؟ ولا يصح أن يكون لمادته إذ المادة واحدة ؛ فإذن يكون لصورته ، فتكون الصورة إما طبيعية ، وإما نفسانية . وقد 'بيّن أنها غير طبيعية ، فإذن هي نفسانية ، والأحوال التي تعرض للأجسام العنصرية حتى تتحرك من ترتيب إلى ترتيب إنما تعرض للطبيعة .

(١٩٥) ليس شيء من الأشياء علة لعدم ذاته ، فلا يصح أن يكون وضع من أوضاع الفلك معيننا لوجود حركة ، و إلا كان علة لعدم ذاته . والأمر في الحركات الطبيعية بخلاف ذلك ، فإن كل ما يوجب الانتقال إنما يوجبه عن خروج الجسم عن مكانه الطبيعي ، فيصير كل

واحد مقرّ با لما يليه ولا يستقيم ذلك في الحركات الفلكية ، إذ لا مكان له بالطبع ينتقل إليه فيسكن فيه . والحركة أبعد من ذلك ، فالمعين للوضع الذي إليه ينتقل الجسم غير الوضع الخاصل وغير الحركة المتقصية . فهو إما طبيعة ، و إما إرادة . والطبيعة ليست ، فهي إرادة متحددة . وكذلك الوضع الذي يليه أيضا ، فيجب أن يكون متعيننا بالفعل حتى تصح إليه الحركة ، وهدذا لا يكون في الوضع . ثم نسبة ذلك إلى استعداد المادة لقبول صور مختلفة بعيد "، إذ لا صورة من الصور تُعِد المادة لفساد ذاتها ، بل الكيفيات المضادة الغريبة عن الصورة تُعِد المادة لانسلاخ صورة واستبدال أخرى تليق بهذه الكيفيات.

(١٩٦) الزمان في كليــــة وجوده في الأعيان لا يعرض [ ٨٣ ب ] له تقدم وتأخر في الزمان : إذ التقدم والتأخر يعرض لموجودين في الأعيان .

(۱۹۷) الغاية قد تحصل عند شيء فيدعو ذلك إلى أن يطلبها، ويكون وجود الغاية لذلك الشيء بحركة. ومثل هذا الشيء بجب أن يكون مقارناً للمادة، إذ المطلوب في حيز الإمكان والقوة، وهذان لا يوجدان إلا مع المادة، فكل ما يُطلب غاية تحركه فذلك الشيء ماديٌ، وكل شيء بالفعل من كل وجه فلا يصح عليه أن يطلب غاية ليست له، فيكون تحريكه لغيره على سبيل الشوق أو على وجه آخر على ما ذُكر في الكتب. والعقول الفعالة هي بالفعل من كل وجه، فليس يصح أن تكون مُحرِّكة إلا على وجه الشوق. وكل محرك فإنه يطلب شيئا ليس له، فالمباشر للحركات الفلكية غير العقول الفعالة، بل معنى مادى ؛ وعلى هذا فإن المحرك لأجزاء النبات والحيوانات إلى الاجتماع لا يصح أن يكون عقلا بالفعل، بل يجب أن يكون المباشر للحركة طالب شيء ليس له، وذلك الشيء مادى أو مقارن المادة. بل يجب أن يكون المباشر للحركة طالب شيء ليس له، وذلك الشيء مادى أو مقارن المادة.

(١٩٨) كل متحرك فإنما يتحرك نحو غاية هي غير ذاتها وغيرلوازم ذاتها، فتكون تلك الغاية خارجة عن ذاتها . وكل شيء خارج عن شيء ، فإنما يعرض له شيء بواسطة المادة . فكل محرك طالب لغاية غير ذاتها وغير لوازم ذاته ماديٌّ .

(١٩٩) الأفعال التي تصدر عن النفس ليس شيء منها بحرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة : صِرْفها ومُخْتَاطِها ومكسورها ؛ والمزاج هوأحدهذه الكيفيات ؛ فالنفس ليس بمزاج . (٢٠٠) إنما يألم القلب أو يلتذ مع الفكر لما يعرض للروح من الانفعال فينفعل القلب ،

ولما كان حُسُّه أقوى كانت لذته وألمه أقوى . وانظر الى حال القلب مع الجماع وكاأن مبدأ القوة اللامسة في القلب !

(٢٠١) إن كان الأول يعقل الأشياء على الترتيب السببي و المُسبَّبي ، واللانهاية اذا كان لما ترتيب لا يجوز أن يكون لها حصول — فكيف يحيط علمه بها ؟ ثبت أن ترتيب الأسباب والمسبَّبات بلا نهاية . معنى انقسام الزمان على وجهين : أحدها انقسام الزمان بانقسام المتحرك ومخالفته ، وهو الانقسام الأول . والوجه الثاني من معانى الانقسام في الحركة ، وكذلك الثالث .

(٢٠٢) لِمَ يجب أن يكون القطر مساويا للضلمين المتساويين إذا كان النقط التي بين الخطوط مطابقاً بعضها لبعض ؟

(٣٠٣) ما كان منه علة على أنه فاعل ، فكان فاعلاً — على أن وجوده ليكون فاعلاً لما يفعله — فإنه أُعْرَفُ عند الطبيعة من المعلول ؛ وما كان وجوده في الطبيعة ليس لذاته بل ليفعل ما يكون عنه حتى يكون المفعول غاية لاله في فعله فقط ، بل له في وجود ذاته — إن كان في الطبيعة شيء هذه صفته فليس هو أعرف عند الطبيعة من المعلول ، بل المعلول عند الطبيعة أعرف منه .

(٢٠٤) الباري ليس لأجل فعله ؛ والحرارة ذاتها لأجل فعلها .

(٢٠٥) في ذكر الهيولى: فيكون من شأنه أن يقبل هذه الصور أو يقترن بها: إما من شأن طبيعته المطلقة الكلية كأنها جنس لنوعين - يعنى به أن الهيولى إذا حملت على هيولى الكواكب والعناصر يكون كأنه جنس لنوعين ، وكل واحد منهما يختص بقبول بعض الصور دون بعض بعد الجسمية . وإما من شأن طبيعة هي بعينها مشتركة للجميع فتكون بكليتها من شأنها أن تقبل كل هذه الصور: بعضها مجتمعة ومتعاقبة ، و بعضها متعاقبة فقط.

(٢٠٦) وأما أنهذا الحادث وهذا الكائن: هل يحتاج أن يتقدم كونة وحدوثه [ ١٨٤] وجودُ جوهم كان مقارناً لعدم الصورة الكائنة ثم فارقه و بطل عنها العدم، فهوأمر ليس يتبيّن لناعن قريب. \_ يشير به إلى قوله في الإلهيات : كل كائن بعد ما لم يكن، فإنه يحتاج إلى مادة.

(٢٠٧) كيف تكون دلالة المبادئ الثلاثة دلالة التشكيك؟ فإن دلالة الهيولى أشدّ دلالة على الأولى من الثانية ، والثالثة في هيوليته لا في وجوده. (۲۰۸) قوله في حد الطبيعة ليس على أنها تجب في كل شيء أن تكون مبدأ للحركة والسكون معا، بل على أنها مبدأ لكل أمر ذاتي يكون للشيء من الحركة إن كانت، والسكون إن كان . — يعنى أنه إن لم يَعْنِ بها أن تكون مبدأ لشيء يتحرك ثم يسكن، بل للحركة والسكون مفردين ومتعاقبين . والوجه الثاني أن الطبيعة تحرك لما يتحرك عن ذاته لا عن خارج ، مثل الحجر النازل ليس الصاعد . وإن شئت أن تجعل النمو بالطبيعة ، وتطلق اسم الطبيعة على ذلك ، وتأخذ الطبيعة على أحد المعاني المذكورة ، فافعل وتطلق اسم النامية إن جعلتها طبيعية .

(٢٠٩) لم يعرف أنطيفن أن مقوم الشيء يجب أن لا يكون منه بُدُّ عند وجود الشيء، ليس أنه الذي لا بد منه عند عدم الشيء. وما يعنينا أن يكون الشيء ثابتا في الأحوال، ووجوده لا يكفي في أن يحصل الشيء بالفعل مثل الهيولي.

(٢١٠) لِمَ لا يحتاج المجرد عن المادة في تعقل ذاته إلى ملكة واستعداد؟

(٢١١) لأن الاستعداد والهيئة والملكة لطلب صورة غير الحاصلة، والصورة الحاصلة لا تطلب . وصورة الشيء حاصلة ً لا تحصل مرة أخرى ، فليس عليه استعداد .

(٢١٢) لِم لا يجوز أن يكون واهب الصور جسما ؟

(٣١٣) لأن الجسم ذا الكثرة مختص بوضع وأين ؛ ولا وضع ولا أين له بالقياس إلى ما هو مادة لا صورة لها . أما ما له الطبيعة فهو الذي له في نفسه مثل هذا المبدأ ، وهو الجسم المتحرك بطباعه . والفرق بينه و بين ما فيه الطبيعة أن ما فيه الطبيعة كالهيولى ، وما له الطبيعة كالجسم .

(٢١٤) الصورة بالقوة .

(٢١٥) لم لا يجوز أن يكون الشخص سببا لوجود الشخص على الإطلاق؟

(٢١٦) لا شيء من الأشخاص سببه غير شخص ، والكل ليس بسبب .

(٣١٧) المادة إذا كانت علة علة المركب ، فليس من حيث هي علة مادية للمركب ؛ والصورة إذا كانت علة علة المركب ، فليس من حيث هي صورته ، فإن الصورة إذا حدثت في المركب كانت جزءاً منه ، وباعتبار آخر تصير علة وجود جزئه وهو الهيولي . وأما الهيولي

فإنه يصير علة بعض الأعراض الجسمانية التي يقتضيها الهيولى . ويجب أن يُعْتَقَد أن الصورة إذا أخذت جزءاً من المركب فهو من جهة في حَيِّزِ أجزاء الموضوع .

(٢١٨) إن كان المتحرك حصول فى حد من المسافة فهو ساكن ، و إن لم يكن له حصول فبأى معنى ؟ لأنه استمر على تلك المسافة ، ولم يستوعب الحصول فى أجزائها . وهذا الفصل يحتاج إلى شرح مُشْبَع .

(٢١٩) أَيُّ مَعْنَى فَى إيراد الشك الذي أريد ذكره إثْرَ الكلام فيمعنى الحركة ، وأنها هل تكون في الزمان أو لا تكون ؟

(۲۲۰) إن قال قائل: إن الكون فى المكان مطلقا هو الكون فيه آنا ولم يكن قبله ولا بعده فيه وكذلك الإضافة إليه ، والأمر الذي يجعلونه آنا هو أمر كلى معقول وليس بموجود بالفعل ، بل الموجود بالفعل الكون فى هذا المكان —

(٣٢١) [ ٨٤ ب ] الفائدة في هـذا الشك أن الكون في المكان مطلقا ليس بحركة ، والكون في المكان آنا ليس له معنى وزمانٌ هو السكون .

(۲۲۲) قيل إنه محال أن يكون الشيء بالقوة من كلوجه ؛ والهيولي هذه حالها . الهيولي دائما تكون قد خرجت بالقياس إلى صورة بالفعل .

(٣٣٣) كيف يمكن نقض كلام من يقول إن لفظة الحركة مشككة ؟ لأنه يقول إنما هي مشككة للتقدم والتأخر، فيجب أن تكون لفظة الكم والعدد مشككة لأجل التقدم والتأخر في الأعداد ؟ لكنه كما أن العدد ليس التقدم والتأخر في أنواعه من جهة العددية بل في الوجود، فكذلك الحركة.

(۲۲٤) أَىُّ مِحَالَ يَلزَم إِذَا كَانَ النَّبُعُد المقطور السارى في المادة مع البعد الذي في المادة واحداً ، فلا يكون بُعُدان بل واحد ، وهو الذي للجسم ، فلا يكون مكانُّ ومتمكِّن ؟ بأنى تصورت أن الأول موجود والثاني لا يكون ، وقد بين هذا المحال في موضع . فأى معنى لإعادته في مكان آخر وعلى نحو آخر من البيان ؟!

(٢٢٥) لست أدرى في أي موضع ؛ وما لم يَدُلُ عليه لم يُعرف الجواب.

(٢٢٦) معنى قوله : لا يجوِّز العقل أن يكون الفصل الحقيقي يبطل عن النوع وتبقى حصة

جنسه له ؛ و برهان ذلك : لأنه لوكان الجنس يبقى ، والفصل يبطل ، بقى الشيء الواحد بالعدد وقد تغير عليه فصلان ، فيكون الفصل من العوارض لا من الذاتيات . وأيُّ فائدة أن نذكر بعد الكلام في العارض الذي يلحق البعد ، ويوجب أن ينطبع البعد بالمادة مرة ، وأن لا ينطبع مرة . إن هذا اللحوق هل هو كلحوق المعنى الفَصلي ، أوليس كلحوق المعنى الفصلي . وأي تعلق لهذه المسئلة بتلك المسئلة ؟ لأنه يجوز أن يكون المعنى الواحد ينقسم بالفصلين إلى نوعين ، فيجوز على أحدها أمر ولا يجوز على الآخر . وأما إذا اختلفا في العوارض ، وكانت الطبيعة غير مختلفة في النوع ، فأيُّ شيء جاز على أحد الأمرين جاز على الآخر .

(٣٢٧) لِمَ قيل: وما لم يكن في الخلاء جسم موجودٌ فلا يكون له جهة ، لأنه ليس بعض النقط والأحياز الذي فيه مخالفا للآخر حتى يكون التوجه إليه سفولا ، و إلى الآخر عُلوًّا ؛ إنما تختلف الأجسام أو يختلف الخلاء والجسم . — وقال: إن كان الجهة في الخلاء فإما أن يكون مما يصار إليه بالقطع أو يصار إليه لا بالقطع . وليس ولا واحدة من هاتين الحالتين للجهة توجب أن لا يكون في الخلاء جهة .

(٢٢٨) كلام صحيح لست أدرى موضع التشكك فيه . ومعناه أن الجهة إذا كانت موجودة فإما أن يُنتهى إليها أو لا يُنتهى . فإن كان لاينتهى إليها من مكان معلوم مفروض فليس لها وجود وضعى، فإن بين كل موضع وموضع مسافةً متناهية ؛ و إن كان التوجه من ذلك الموضع لا يصح أن يقع إليها فليست بجهة ؛ و إن كانت الجهة يُصار إليها عن خلافها فكيف صار في الخلاء شيء وخلافه من غير سبب غير الخلاء : جسم ، أو أمر في جسم ؟

(٢٢٩) إنما يتعين وجودُ الشخص بلوازمه وأعراض إذا كانت حقيقته نوعية تحتمل الشركة فيها بوجه من الاحتمال. وأما الحقيقة التي لذاتها لا تحتمل الشركة فلاتفتقر فى التعيين إلى اللوازم والأعراض، وإن كانت له لوازم.

(٢٣٠) لم لايجوزأن يكون السكون فى الخلاء ؟ وما الذى يوجبُ أن يكون ما يعدم فيه الحركة يعدم فيه السكون ؟ إن كان يجوزأن يكون الخلاء مؤثراً فى الأجسام الصغار ، [١٨٥] و بتأثيره فى تلك الأجسام يتأثر عنه الكل و بعض الأجسام — فأى العجب فى أن يصير

انبثاثُ الخلاء بين أجزاء الملاء موجباً حكما في الجلة من دون الأجزاء ؟!

(٣٣١) الذي قيل من أن الآلات التي تكون فيها أمور خارجة عن المجرى الطبيعي، إنما تكون كذلك لأجل امتناع وجود الخلاء — لم يُبَرُّهَن عليه .

(۲۳۲) إن المَحَدد إن عنى به الطرف الذى به يتحدد الشيء ، فليس بمشهور أن المكان بهذه الصفة . وأما أنه غير حق ، فقد بان إبطال قول من قال : إن كل موجود في مكان — من مقدماته .

(٣٣٣) قوله : فإن كان الخلاء يأبي أن يشغله الهواء و يدفعه ، فإنه يأبي جذب الماء أولى ، فلعل الخلاء يبغض الهواء بطبيعته ، و يجذب الماء ، فلم لا يترك الماء المنفوش في الهواء الشاغل ولخلل الهواء الخالى ينزل ؟ وإن كان ثقله يغلب جذب ذلك الخلاء ، فلم ثقل الماء المكب عليه القارورة لا يغلب الخلاء ، بل ينجذب ؟ وإمساك الثقيل المستمل عليه أصعب من إمساكه الثقيل المباين .

(٣٣٤) ومنهم من جعل الزمان له وجود (١٦) ، لا على أنه أمر واحد فى نفسه ، بل على أنه نسبة أنه الأمور أيتها كانت إلى أمور أيتها كانت . فقال : إن الزمان هو مجموع أوقات ، والوقت عَرَض حادث يعرض وجود عرض آخر مع وجوده ، فهو وقت للآخر أى عرض حادث . — هذه إشارة إلى هذيانات المتكلمين .

(٣٣٥) قول من نفى الزمان: أنه كيف يكون للزمان وجود، وكل زمان يفرضه فارض فقد يتحدد عند فارضه بآنين: آن ماض، وآن هو، بالقياس إلى الماض، مستقبل، وعلى كل حال لا يصح أن يوجدا معا، بل يكون أحدها معدوما؛ و إذا كان معدوما، فكيف يصح وجود ما يحتاج إلى طرف هو معدوم ؟ فكيف يكون للشيء طرف معدوم ؟!

(٢٣٦) قوله: وهذا الشيء الذي هو فيه المعتبر هو الوقت الذي يجمع الأمرين. فكل واحد منهما يمكن أن يجعل دالاً عليه ، كما لوكان غير ذلك الأمر مما يقع في ذلك الوقت؛ ولو كان ذلك الأمر في نفسه وقتا ، لكان إذا بقي مدة وهو واحد بعينه وجب أن تكون مدة البقاء وانتهاؤها وقتاً واحداً بعينه ، ونحن نعلم أن الوقت المؤقت موجد بين متقدم ومتأخر،

<sup>(</sup>١) س : وجودا .

وأن المتقدم والمتأخر بما هو متقدم ومتأخر لا يختلف ، و بما هو حركة أو سكون أوغير ذلك يختلف ؛ فليس كونه عَرَضا لكونه حركة أو سكونا وهو كونه متقدما .

(٢٣٧) لوكان حصول الشمس فى الأفق وقتاً ، لكان لو بقى حصول الشمس فى الأفق قارًا ثابتا أن يكون الوقت يبقى ، والبقاء يقتضى وقتاً ثانياً ، فوجب أن يكون الوقت الواحد يبقى وقتين و يمتد إلى وقت خارج عنه .

(٣٣٨) الأشياء المتقدمة والأشياء المتأخرة بالقياس إلى وقت هوحد مشترك، – مختلفة ؛ ومعنى التقدم والتأخر فيهما واحد، فهو لمعنى غير المختلفات، بل لأمر خارج عنها.

(٢٣٩) ما معنى انقسام الإمكان في قطع المسافة ؟

(٢٤٠) تبتدئ حركة مع حركة فنحكم في الوقت أن إحداها لها إمكان أن تقطع مع مكون حركة ثالثة مسافة ما ، وأن الثانية لها إمكان أن تقطع مع ذلك السكون نصف تلك المسافة ، فيكون الإمكان الذي لهذا النصف نصف الإمكان الذي لذلك بالقياس إلى ما يُصدر عنه من قطع المسافة . ولو أخذنا شيئا ثالثا يتحرك مثل حركة المتحرك الذي قطع المسافة اليها ، لكنه وقف مع قطع ذلك المتحرك نصف المسافة ، كان لنا أن نقول إن بين ابتداء الأول منها إلى انتهائه بتلك الحركة المعينة السرعة والبطء إمكاناً (١) ، و بين ابتداء الشاني وانتهائه إمكاناً (١) آخر أقل من ذلك ، و يختلف الإمكان بحسب سرعة الحركة وبطئها ، وإن كان الابتداء والانتهاء محدداً بكون بعض الإمكان لأقل و بعضه لأكثر .

(٢٤١) عدد الحركات إذا انفصل إلى متقدم ومتأخر ، لا في الزمان بل في السافة ، ولا يجوز أن تكون نسبة الى عدم فقط أو إلى وجود فقط ؛ فإن نسبة وجود الشيء إلى عدم الشيء قد يكون تأخراً كما يكون تقدما ، وكذلك في جانب الوجود ، بل هو نسبة إلى عدم مقارن أمراً آخر إذا قارنه كان تقدمًا ، وإن قارن غيره كان تأخراً .

(۲٤٢) ولم يجب أن يكون هذا الشيء ، المنسوبُ إليه هذان — الزمانَ ؟ ليس معنى قبليــة المدم وتقدمه على الوجود الذي بعد المدم نفسَ المدمية ولا مقارنته لوجود البارى ، فإن المدم قد ينسخ الوجود ويكون مع ذلك عدما ومقارنا لوجود البارى ، وليس له تقدم

<sup>(</sup>١) س: امكان .

ولا قبلية ، فإن القبلية معنى غير العدم وغير مقارنته للبارى ، وهو أمر غير جميع ذلك ، ثم يتدرج ذلك إلى إثبات الزمان وتصويره .

(۲٤٣) كيف يعدم الآن المعروض أو المفترض ؟ ومعنى قوله : إنه يفسد في جميع الزمان الذي بعده ؟ — النقطة موجودة طرفاً لجميع ما هي غير موجودة فيه بالفعل من الخط ، والآن موجود طرفاً لجميع ما هو غير موجود فيه بالفعل من الزمان فهو غيره ، فالآن معدوم في جميع زمان هو طرفه ، وليس له طرف غيره هو ابتداء العدم ، إذ لا يتلو الآن آن .

(۲٤٤) فى الموجود دفعة ، وما لم يوجد دفعة : — ولكن لم يجب أن يكون وجوده المبتدأ دفعة أو عدمه ؟ قال : أما الذى لا يجوز أن يبقى زمانا على صفة واحدة فكالحركة ، وقيل فى باب الحركة إنه الذى يوجد كل آن — يعنى الحركة التى هى القطع .

(٣٤٥) قوله: فالشيء الغير المتحرك إذا تحرك، والماس إذا لم يماس، فالآن الفاصل بين زمانيه إذ لا ابتداء مفارقة فيه ولا حركة، ففيه مماستة وعدم حركة. فما معنى قوله: لا ابتداء للحركة وعند انقضاء هذا الآن ابتداؤها؟ ثم قوله: لا ابتداء للحركة — كلام لا مفهوم له.

(٢٤٦) الابتداء للحركة هو حركة ، لأن كل حركة تنقسم إلى حركة .

(٢٤٧) فرق بين أن نقول إن الزمان تعداد لكل حركة ، وبين أن نقول إن آنيته متعلقة بكل حركة ، وبين أن نقول إن آنيته متعلقة بكل حركة . وأيضا فرق بين أن يقال إن ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل العرض لها ، وبين أن يقال إن ذات الحركة متعلق بها الزمان على سبيل أن الزمان يعرض لها .

(٣٤٨) الأول معناه أن الزمان يتعلق بحركة واحدة في وجودها ثم 'يُقَدِّر كل حركة .

(٢٤٩) الشك الذي أورده جالينوس في الزمان وحله .

(٢٥٠) كيف يصير الزمان سببا لاتصال الحركة ؟ (١)

(٢٥١) لأن المتصل بذاته سبب للمتصل بغيره ، فإن الكم بالذات سبب لا تصال الحركة .

(٢٥٢) قوله : الحركة في الزمان كالعشرة الأعراض في العشرية . – لأنه عددٌ لها ، فالزمان كالبياض ، والحركة كالأبيض .

(٣٥٣) التغير والاستحالة لِمَ لا يجوز أن يكون < ا > سببا للزمان ؟ لأنهما لا اتصال لها أبداً ، فإنه إذا انتهى إلى الضدُّ فَنِيَ .

<sup>(</sup>١) راج قبل ص ٤ س ٨ وما يليه .

(٢٥٤) الذي دعا القوم إلى القول بالجزء هوهذه المقدمة التي وضعوها واعتقدوها وهي : أن كل جسم فإنه يقبل التفريق، وكل ما يقبل التفريق فإنما يمكن فيه ذلك لأجزاء فيه، إلها يكون الانفصال والتجزيء والانقسام. وأيضا إن كلما يقبل التفريق، فكان فيه قبل التفريق تأليفا(١)، فإذا توهمنا التأليف زائلا انحل إلى مالا تأليف فيه ، وهي أجزاء فأثبتوا بهذا الأجزاء . ثم قالوا : وهذه الأجزاء لاتتجزأ ، ودعاهم إلى ذلك اعتقادهم أن الأجسام [ ١٨٦] مؤلفة من السطوح، والسطوح من الخطوط، والخطوط من النقط، وأن النقطة غير متجزئة، وأثبتوا جزءاً لا يتجزأ ببراهين : منها حركة الكرة على الصفيحة ، فأن تكون في آن بعد آن تتماسُّ بعد تماس، فهي إذن تُلقي شيئًا غير منقسم ؛ ومنهـا حركة خط على خط يكون بتماس بعد تماس ، فيكون بأم غير منقسم ؛ ومنها الشكل في المقالة الثالثة من إقليدس الذي يبين فيه وجود زاوية هي أصغر من كل الزوايا الحادّة التي يحيط بها خطوط مستقيمة . فبهذه البراهين وغيرها أثبتوا لا تجزيتُها . ثم تشعبوا فرقتين : فمنهم من قال إن هذه الأجزاء متناهية ، محتجاً بأنه لوكانت غير متناهية لكان في الْخُردلة ما يُغَشِّي وجه السماء والأرض، وأيضًا لكانت أقسام الخردلة مساوية لأقسام الجبــل العظيم ، وأيضًا لكان المتحرك مسافةً ما لا يبلغ قطُّ طَرَفها لأنه يحتـاج أن يقطع النصف أولا ، وما من نِصْفٍ إلا وله نصف. ومنهم من قال إن هـذه الأجزاء غير متناهية محتجًا بأن الأجسام قبولهًا للتفريق والانقسام لا يقف ، وذلك لأجزاء فها غير متناهية فيولد القول بالطفرة . والتفكك من (٢) احتجاج الفريقين : لأن أصحاب اللاتناهي لمـا لزمهم حديث المسافة طلبوا التخلص من ذلك ، فقالوا إن المتحرك في المسافة يَطْفر ، فلا يلزم أن يلقي الأنصاف التي احتججتم بها ويقطعها ، كما أن طرف الرحي ودائرةً تقرُب من القطب إذا تحركا واستنما الدورَ يكون في زمان واحد ، وإنما يمكن ويصح بسبب طَفَرات تكون للقريبة أقل وللأخرى أكثر . وأصحاب التناهي لما أحسُّوا بالطفرة واستشنعوها قالوا: ليس العلة في ذلك الطفرة ، بل العلة فيه أن الدائرة الصغرى هي أكثر كنات والكبري أقل سكنات ، إذ عندهم أن اختلاف الحركات في السرعة

<sup>(</sup>١) س : تأليف .

<sup>(</sup>٢) في ؟

والبطء هو بتخلل السكنات ، فجعلوا الرحىٰ متفككة عند الحركة . وهذه المقدمات والبراهين والاعتراضات كلها مستحيلة .

(٢٥٥) إنما يصير المعلول سببا لوجود العلة في النفس مع استحالة أن يكون المعلول سبباً لوجود العلة لأن المقدمات هي مُعَدات للنفس في قبول النتيجة ، والمُعدُّ لا يجب أن يكون متقدما بالطبع ؛ والأمر في الذكر كذلك .

(٢٥٦) العين إنما لا تدرك المعقولات ، لا لأنها عين ، بل لأنها جسم . والدليل على ذلك سائر الحواس .

(٣٥٧) وجود زيد الجزئى علة لعلمى به ، فلهذا يبطل مع بطلانه . فإن قيل : فهل يعلم الأول أنه الآن معدوم ؟ فنقول : إنه يعلم عدمه كما يعلم الآن لا من حيث هو مشار إليه . وهذا كما يقال : إنه هل يعلم أن هذا الآن موجودٌ من حيث هو مشار إليه ؟ فيقال : لا .

(٢٥٨) النفس بعد المفارقة لاشك أنها تشعر بذاتها ؛ لأن شعورها بذاتها ليست بآلة جسمانية ، فيكون التذاذها وتأذيها بذاتها بحسب كالها ونقصانها وهي فيها بين عَرْض لانهاية له .

(٢٥٩) اللذة تكون بالمشاهدة ؛ والمشاهدة بأن تشتغل النفس بقوة واحدة وتستعمل قوة واحدة دون سائرها ؛ وهذا لا يكون في حال الحياة ؛ فلهذا لا يلتذ الإنسان بكماله ولا يألم بنقصانه إلا بعد الموت .

(٣٦٠) كلما يعقل ذاته موجودة ، عقلُه لذاته ، وذلك لأن الصور المعقولة لغيرها وجودها له هو بعينه معقوليتها ، وكذلك كونه عاقلاً لذاته وعقله لذاته .

(٣٦١) النفس ما دامت فى البدن لا يخلو من أن تشعر بغير ذاتها مع شعورها بذاتها ، إذ لا تخلو من استعمال قوة أخرى من القوى النباتية مع شعورها بذاتها ولا تكون فارغة ً ألبتة .

(٢٦٢) الرحَىٰ جسم متصل واحد ، فحركتها [ ٨٦ ] واحدة ، والمسافة واحدة ، والاختلاف بين الطوق و بين ما يلى القطب بالفرض ، إذ لا جزء فيه بالفعل ، و إن اتصل به جسم كان حركة الجسم الثانى بالعَرَض .

(٣٦٣) المستدير يخالف المستقيم في النوع لا بالشخص ، فإن أشخاص النوع الواحد تختلف بموضوعاتها أو بأعراض تقارنها : أولية أوليست بأولية ؛ ومقارنة المستقيم للمستديرليست

كذلك ، فإن هذه المقارنة قد توجد بين مستقيمين و بين مستديرين ، وليسا بعرضين كيف انفق ، فإنهما بلحقان الخط لحوقا أولياً . فإما أن يكونا فصلين أو عَرَضين أو ليين . فإن كانا فصلين فقد نُو عا ؛ وإن كانا عرضين أو ليين ، فإما أن يكونا لازمين فيستوى فيه أشخاص النوع فيكون دليلا على الفصل ؛ ولا يجوز أن يكونا غير لازمين لأن ما يكون غير لازم لا يستوى فيه أشخاص النوع .

(٢٦٤) إثبات الجوهم المفارق على الطريقة العرشية من خطه : — الطريقة الأصلية البرهانية هي ما عرف في كتاب «الشفاء» من أن الوجود مفتقر إلى مبدأ واجب الوجود، لأن الوجود منقسم إلى مكن في نفسه وواجب في نفسه ، فيُرَدُّ المكن إلى الواجب .

(٢٦٥) بيانقول أرسطاطاليس في الجوهم المفارق: إنه ينبغي أن يكون من غيرعنصر، لأنه ينبغي أن يكون مؤ بدًا.

(٢٦٦) من خَطه: يعنى بقوله: العنصر ما يخالطه ما بالقوة؛ ويعنى بالمؤبد مؤبد الذات وما للذات؛ ومن هذا القدر لايلزم غير هذا القدر .

(١٦٧) سُئِل : واجبية الإنسان لِم تُعدم إن لم بجز أن يُقارنها جواز العدم ؟

(١٦٨) الجواب منخط الشيخ أبى منصور بن زيلة رحمه الله: واجبية الإنسان واجبية بشرط، ولا يقارنها جواز العدم معذلك الشرط، بل جواز العدم مطلقا لأنها ليست واجبية مطلقة بل بشرط وجود العلة. فالواجبية المطلقة لا تقارن جواز العدم مطلقا، والذي يشرط مع ذلك الشرط.

(٢٦٩) لِم يجب في البسيط أن يكون عقلا ، وأن يكون يعقل ذاته ، وأن يكون يعقل مايلزم ذاته من مبادئه إن كانت له مبادئ ، وأن يكون يعقل تواليه ؟ من خطه : أما إنه لم يكون البسيط المجرد عقلا ، و بأى تجريد يكون ، ولم يعقل ذاته فقد كتب في «مباحثات الصديق (١)» ما فيه كفاية . وأما اللوازم فيجب أن تعلم أن بعضها لوازم من غير شرط خارجى ، و بعضها لوازم بشرط خارجى . مثال الأول : كون المثلث المتساوى الضلعين متساوى الزاويتين ، ولعل هذه تنحصر للأشياء في حد محدود . ومثال الثاني : كون المثلث مُساوى الزوايا لقائمتين ، وتناصف الزوايا الأربع . ومثالها ليست إلى غير النهاية وهذه بشرط اعتبار المعتبر . فإما أن

ا (١) راجع بعد ُ ص ١٧٥ س ١٣ .

يكون هناك مساواة من زواياها لزوايا موجودة أو مقادير أخرى فليس ، و إنما الموجود كونه بحالة هو بها بحيث إذا فعل به كذا كان وهو كونه مثلثا ؛ فكونه مثلثا هو بحيث يتهيأ لاعتبارات لا نهاية لها . وأما الصفات الموجودة فيه فغير أمثال هذه الصفات التي تتبع الاعتبارات ؛ وكونها معقولة من صفاتها الموجودة لذاتها ، لا الاعتبارية ، ويكون من لوازمها ليس من مقومات ذاتها ، وليس كون هذه الصفات معقولة إلا كونها موجودة فيا يوجد فيه المجرد عن المادة .

(۲۷۰) كيف يصح أن يقال إنه يعقل ما يلزم ذاته ويتلوه ؟ فإن الأشياء التي تتلو ذاته وتلزمه : إما أن يكون موجوداً فعَقَل ؛ وتلزمه : إما أن يكون إتباعها له على أنها تكون به موجودة ، فيلزم أن يكون للماهيات المطلقة سبب ؛ وقد قيل أنها لا يكون لها [ ١٨٧ ] سبب .

(۲۷۱) من خطه: قوله الإتباع، يعنى به إتباع الوجود؛ وإتباع وجودها يكون بعد وجودها، وكونها معقولة هو لماهيتها وما يلحق ما هياتها من اللوازم كيف كانت؛ ومن لوازمها أن وجودها يكون عن مبدأ كذا، وهذا غير نفس وجودها، بل أمر بالذات قبل وجودها، وإن لم يكن بالزمان وهو يعقلها من حيث هي ماهيات بهذه الصفة؛ وهذا غير عقله لها موجودة، بل هو عقل مركب مثلا عن عقل ماهياتها وعقل مايلزمها من استعداد بالقياس الله، فليس هو سببا لها من حيث هي مهيأة لأن يعقلها، ولا هي متبعة لها بماهياتها مطلقة بل بوجودها؛ وكونها معقولة له كان أمرا قبل وجودها ووسيلة لماهياتها إلى وجودها. ثم إذا عقل مركب عقلها موجودة ، بل كأنه عقل مركب من الأول ومما لحقه من الوجود، وتعقّل ذلك لا منها موجودة ، بل من نفسه، ومن كونها معقولة له كون ما يعقله الضرب من العقل الذي يعقلها به موجوداً.

(۲۷۲) فصل من كلامه رحمه الله بخطه : أن يكون الشيء متحركا ليس هو أن يكون محرًكا ، ولا هو لازم له يكون محرًكا ، ولا هو مقوم له ؛ و إلا كان كل متحرك يلزم أن يكون محركا ، ولا هو لازم له حتى يكون كونه محركا يلزمه كونه متحركا أو كونه متحركا يلزمه أن يكون محركا يلزمه ولا لعرض متحرك ، مقارنة أمر عارض لامقوم ولا ما قلنا . فإذا مقارنة أن الشيء محرّك لأن الشيء متحرك ، مقارنة أمر عارض لامقوم ولا

لازم مطلق . وإذا كان كذلك لم يكن المبدأ الذي به يكون الشيء متحركا ، كأن ذاته أوقوة لذاته هو المبدأ الذي به يكون الشيء محركا . ولا يجب فيهما الاقتران إلا بالعرض ، فيكون إذاً في كل شيء مبدأ أنه محرك ، وهو الجهة والحيثية التي بها هو محرك غير مبدأ أنه متحرك وهو الجهة والحيثية التي بها هو محرك ، وكل متحرك فبدأ أنه متحرك غير مبدأ أنه محرك فبدأ أنه متحرك غير مبدأ أنه محرك غير مبدأ أنه متحرك فبدأ أنه محرك غير مبدأ أنه محرك بالذات . وكل ماكان مبدأ أنه محرك غير مبدأ أنه متحرك فإنه يحرك بغير ما به يتحرك ، فالمحرك ذاته بغير ما به يتحرك ، فالمحرك ذاته بغير ما به يتحرك . وكل مايوك ذاته بغير ما به يتحرك ؛ وكل مايوك ذاته بغير ما به يتحرك ؛ وكل مايوك . وكل ما يحرك ذاته بغير ما به يتحرك ؛ وكل مايوك ذاته بغير ما به يتحرك فليس محركا لذاته بغير ما به يتحرك ؛ وكل مايوك ذاته بغير ما به يتحرك فليس محركا لذاته بذاته .

(۲۷۳) مسئلة : هل يجوز أن يقال إن النفوس البشرية لم تزلكانت دائمة الوجود، إذ كانت من حيث ذواتها هى مجردة عن المادة ، و إنما احتاجت إلى المادة والبدن لا لوجود ذواتها بل لتكيل ذواتها الذى يكون لها بعد ما لم يكن ؟

(٣٧٤) الجواب من خَطه: قد بيّنا في «المباحثات الصديقية» أن الشخص لطبيعة النوع الواحد كيف يمكن أن يكون ، ومن هناك تبين أن النفوس البشرية لاتتكثر أشخاصها بالفعل ما لم تقع نسبة الى عنصر ووضع ، ثم من الحال أن يكون شيء دائم يتوقف طلبه للكال ، أو حركته إليه هذا التوقف كله — فينثذ أيتنبه .

(۲۷٥) سُئِل عن قوله في كتاب « الشفاء » : إنّا نشاهد الأرض لو بقيت دأمًا ولم يعرض عارض لكان يوجد عن قوتها سكون دائم . فقال : السكون عدم وليس فعلا ، وليس مما ينقسم إلا بالزمان ، وكذلك ليس يتناهى إلا بالزمان ، وذلك الزمان قد وُجِد عن قوة أخرى هي فاعلة الحركة ، فليس يصدر عن قوة الأرض بالسكون فعل ، ولا لو صدر فعل كان كونه غير متناه عن تلك القوة ، بل بسبب قوة أخرى بفعل الزمان الغير [۸۷ ب] المتناهى الذي به يكون السكون غير متناه لا بذاته .

(۲۷٦) سُئِل : كيف تدخل النفسُ في جملة علم الطبيعيات ، وكيف يُحمل عليها أنها كال ؟ فقال : النفس من جهة ما هي محركة للبدن وفاعلة به \_ ينظر فيه الطبيعي ؛ وأما النظر فى جوهمها فالأولى أن ينظر فيه الإلهاى . إلا أنه أريد أن يتكلم فيه فى آخر الطبيعى كا نه خلوص ما إلى الإلهاى ؛ وأما كونه كال جسم طبيعى فهو محمول على النفس النباتية والحيوانية على الإطلاق ، وعلى النفس الإنسانية من حيث هى نفس إنسان لا من حيث هى نفس ناطقة إنسانية كما يحمل المولود على الإنسان ، فإنه من لوازمه التى توجد فى أول وجوده .

(۲۷۷) شرح الحال فيم أشير إليه من اطلاع حقيقة ذات الأول على العقل من حيث يمال يجب لها الطلوع على كل مستعد قابل وجو باً من جهته ، فيكون إدراكه من حيث ينال عنه فقط من غير وجوب من ذات العقل ولا لِمّيّة .

(٢٧٨) و لِمَ جعلُ الجمهور مثل هذا الإدراك في التصورات والتصديقات ناقصة غير مكتنهة ؟ الجواب من خطه : الحق الأول يطَّلع على النفوس من حيث يجب لها الإشراق به ، وذلك أن يطلع بالحد الأوسط ابتداء من غير طلب ، ليس بالنتيجة مفردة .

(۲۷۹) سئل عما قبل في كتاب « الشفاء » والذي قال : إن الحوك غيرَ متناهى القوة الغيرُ الجسمانى . الذي يحرك جسما لا يخلو إما أن يفيد حركة ، وإما أن يفيد قوة بها يتحرك فإن أفاد قوة ، فقد أفاد قوة غير متناهية للجسم ، فيلزمها أن تنقسم و يعرض ماذ كرتم ؛ وإن أفاد حركة فقط فهو قسر ، ولم يكن أيضا للجسم قوة تحرك غير القوة المفارقة ؛ وهذا غير مستمر ؛ فإنّا نعلم أن لكل جسم قوة تحركه حتى الأفلاك . الجواب بخطه : لم تفيد قوة غير متناهية ؛ وذلك لأنه عند المساعدة تكون تلك القوة مما لا يبقى بذاتها ، بل هي متعلقة بما يفيدها ، فلولا ذلك لم يبقى غيرَ متناه فيفعل غير متناه . وأما على سبيل الحقيقة ، فإن الانفعال يفيدها ، فلولا ذلك لم يبقى غيرَ متناه فيفعل غير متناه . وأما على سبيل الحقيقة ، فإن الانفعال الذي يعرض لهذا الجسم في نفسه حتى بحرك هو تخيل بعد تخيل متصل يعرض عن ذلك الفارق فيتصل ثم تتصل معه الحركة ولا يكون شيئا واحدا مستقراً .

(۲۸۰) سئل عن موضوع العلم الطبيعى : الجسم بما هو متحرك وساكن ، وقد ينظر الطبيعى في اللانهاية وسأتر ما للجسم من جهة ماله كم — فقال : العلم الطبيعى ليس ينظر في اللانهاية من جهة ماله كم مطلقا إلا على سبيل إدخال علم غريب ، بل ينظر فيه من جهة أن غير المتناهى هل يتحرك أو يسكن أو يزيد و ينقص ، وكيف تقبل الأجسام القسمة المفرقة . وأما القول في أن الجسم لا يتركب مما لا يتجزأ ، وأنه لا يجوز أن يكون متناهيا لا من طريق الحركة والسكون ـ فليس بطبيعى ، فلذلك يتكلم في الثاني منهما في كتاب «مابعد الطبيعة» .

(۲۸۱) مسئلة : على أى وجه تتصور النفوسُ المادية المعقولات ؟ فإنه قد أُوجِب لها تصور لتلك ، ولكن لامن حيث هي معقولة . \_ الجواب من خطه : كما تقبل المادة العنصرية المعانى التي من شأنها أن تعقل ، ولكن غير مجردة لأنها تقبلها مخاوطة بالأشياء التي يُعتاج أن تُجَرِّد عنها حتى تتهيأ للعقل ، فكذلك التخيل يقبلها وذلك من حيث هي معان ، لامن حيث هي معان ، لامن حيث هي معان ، معان معان مجردة .

(۲۸۲) قال في موضع: إن النارية في المني والأبدان ليست هي من القلة بحيث لا يمكنها التفصى ، فقيل عليه : إن قال قائل إنها لصغر أجزائها لا يمكنها التفصى ؟ فأجاب : صغر الأجزاء فيا ليس بمغمور من المانع الكبير ، لا يمنع التفصى . الدليل عليه أن المني إذا لم يلتقمه الرّحمُ زالت [ ۱۸۸] خُثورته وخرجت عنه القوة النارية والهوائية و بقي ماثياً . إنما يحتبس الشيء لصغر أجزائه إذا كان الغام أكثر منه في القدر والقوة ؛ وليس في المني كذلك .

(٣٨٣) وسئل: لم لا يجوز أن يكون اجتماع الماء والأرض في المنيّ على سبيل النشف، وتعلق النار بهما كتعلقها بالحطب أو بالنورة ؟ فأجاب: النشف يكون لإخلاء الهواء للماء مكانة الذي وقف فيه لضرورة الخلاء وعدم البدل. وقد ذكر في موضع آخر أن للأرضية والماثية جواراً في الملازمة ليس لغيرها لاتفاق الميل وتعلق النار بالحطب، من كلام من لا يعرف أن النار تحدث من الحطب ثم تفارقه على الاتصال حدوثاً وانفصالاً، ولا تعلق هناك البتة. فليس هناك واحداً بالعدد يلزم واحداً بالعدد، بل هو كالماء الجارى على الاتصال يتحدد. والنشف يجرى بين الماء والأرض على السبيل المذكور، وليس في المنيّ جوهمان فقط لهما ميل واحد، بل جواهم مختلفة الميول وكذلك في المتكون منه.

(٣٨٤) سُئِل فقيل: إن قال قائل إن الدليل على أنه ليس يحتاج المزاج إلى شيء حافظ أن جسد الميت تبقى الاستقصات مجتمعة فيه زمانا بعد مفارقة النفس وليس هناك حافظ ؛ فلو كان سبب هذا الاجتماع النفس لوجب أن يتفرق عند الموت وليس كذلك ؟ فأجاب : الذي نقوله من أن جسد الميت يبقى منحفظا مدة — كلام يحتاج فيه إلى تميز، وذلك لأن الحيوان فيه مزاج وهيئة وقدر من العناصر ما لم يستحل المزاج ومقادير العناصر والهيئة الأصلية ، فإنه لا يموت ؛ فإذا مات بتى فيه لون وشكل ليساها مما لا ينحفظان إلا بالنفس ، ولا النفس فقط حافظ لهما ، بل إن كان ولا بد فسبب فاعلي بعيد يؤدى ضرب من حركاته

إلى ذلك اللون والشكل كالبناء والبيت ، ثم يكون الحافظ لذلك سبب طبيعي آخر قد يوجد في الحيوان وغير الحيوان فينحفظ في الميت بحسب الحسُّ مدةً ما ، في مثلها يمكن أن تتحرك العناصر تمام حركات الافتراق ، وذلك لأن الجامع إذا خلى لم يحصــل التفرق دفعة بل في مدة يمكن أن تتحرك فيها المخلوطات إلى الانفصال حركة سريعة إن كان العمر قليلا ، أو بطيئة إن كان العمر كثيراً ، ويسبق إلى النقض فيها ما من شأنه أن يسبق، ويتأخر ويبطى ما من شأنه أن يبطى . ولما كان البدن الحبواني مركباً من عناصم متضادة وموضوعاً عند الوسط ، كان المبادر إلى المفارقة هو الجوهر الهوائي والناري ، ويبقي الأرضيُّ والمائى غير سريعين إلى الانفصال لايفارق الجهة ؛ و بالأرضية والمائية يمكن أن يحفظ الشكل لا سما بحسب الحس ، وكذلك اللون . وإذا اختلطت الأرضية والمائية في قرب الوسط من العالم لم تفارق المائية إلا بالقسر بتصعيد أو نحوه أو بتشفّ من غيره ، فلهذا يبقى جسد الميت أقرب إلى صورة محفوظة مدة في مثلها تتحرك النارية والهوائية إلى الانفصال ، ثم يبقى مدة أخرى أبعــد من تلك الصورة تتصرف في ماثية هواء العالم وناريته حتى يحللها أو ينشفها . ولما لم يجب أن يكون مع زوال الحافظ من غير زمان انفصال المجموع بل وجب أن يتوسط زمان فيه تنفصل أجزاء المجموع متحركة ، إذ كل حركة في زمان وكل افتراق بحركة ، — لم يجب أن يكون ثبات الميت زماناً قليلا بحسب الحس دليلا على أنه ينحفظ بلاحافظ . على أنك إن حققت لا تجده ، وقد فارق الحياة ، وهو في آن من الآنات على ما كان في حال الحياة ، ولافي اللون ولا في الشكل فضلا عن غيره ، بل ذلك بحسب الحس. وأما في الحقيقة فلعله لا انحفاظ ، بل إمعانٌ في التغير مستمر في جميع مدة [ ٨٨ ب ] فارق فيها الحافظ أو في كل آن منه لا تجده كما كان حقيقة و إن كان حسا .

(٣٨٥) كلام في الإعادة : إذا كان الوقت ليس إلا عرضا يؤقت به بمن بجورً الإعادة على كل عرض ، يجب أن بجور أن يُعاد الشيء الموجود في وقت ما و يعاد الوقت فيكون الشيء والوقت واحداً بالعدد بعينه ، فلا يكون هناك عَوْد لأن العود يقتضي اثنينية الوقت بالعدد . فلم وقت واحد غير عائد . وأما القائل منهم بالتفصيل : و يجوز ذلك في أشياء دون أشياء ساء في أن الحق أن الفيطر العقلية الصحيحة لا تحتاج أشياء سوال ذكرها . على أن الحق أن الفيطر العقلية الصحيحة لا تحتاج أن تتجشم الاحتجاج في إبطال هذه المقالة فإن هذا التحشم مُضِلُ . وإن صريح العقل أن

العود إنما هو لثابت موجود إلى مثل حالة كان عليها ، وأنه حيث لا موجود ثابت الوجود في حال وأخرى مثلها فلا عَوْدَ ، وأن ما عدم فإنما يحدث مثله لا هو ، حكما لا نشك فيه .

(٢٨٦) سُئِل : لِم يجب أن يكون لكل نوع كالانسان وسائر الحيوانات علة من خارج ؟ الجواب : الحديث فيه ما سمع وعلم أنى أصورالجواب الحق فيه إلى وقت ؛ وأما على الظاهر فما هو معلول بنوعه فعِلَّته من غير نوعه .

(۲۸۷) اعترض عليه في بعض مسائله فقيل: إن المزاج يدرك في حال ما يستحيل . فقال: يجب أن يتأمل ماالذي يدركه: أمزاج أم شيء غير المزاج ؟ فإن كان المدرك غير المزاج حتى يكون إنما يدرك المزاج شيئا(۱) غير المزاج فهو المطلوب ، و إن كان المدرك هو نفس المزاج فإما المزاج الذي بطل ، و إما المزاج الذي حدث . ومحال أن يكون ما بطل مدركا . والمزاج الذي حدث هو المزاج الذي وقع إليه الاستحالة ، واستحالته زمانية ، و إدراكه آني . فإذن إنما يدرك لا من حيث ما يستحيل ، بل من حيث وقعت إليه الاستحالة في زمان مضى ومن حيث حصل هو في آن أو في زمان حصو لا غير مستحيل ، فليس إنما يدرك من حيث يستحيل . والعجب من قوله لم قال إن المزاج المستحيل هو من اج ذلك العضو . فلعله نظر أن المزاج إذا استحال بتي للعضو مزاجه الأصلى والمزاج الطاريء معا . وهذا لا يمكن ، بل في حال الاستحالة يكون المزاج ما وقع إليه الاستحالة و إن أفرط .

(۳۸۸) وقوله: است أفهم كيف يكون المزاج المستحيل مزاج ذلك العضو — قول عجيب ، كأنه قد شك في أن ذلك المزاج لذلك العضو ، وحسب أن المزاج الطبيعي يوجد مع المستحيل حتى يكون أحدها مزاج العضو والآخر مزاج غيره ؛ بل يجب أن نعلم أن المزاج دأمًا واحد: إما طبيعي ، وإما مستحيل ؛ وأنه إن كان مزاج هو الذي يدرك فهو المزاج المستحيل ويدرك نفسه فيكون في حال المزاج الطبيعي لامدرك البتة ، لأنه لا يدرك ذاته ولا يبق عند المزاج الغريب حتى يدركه ، إنما المدرك والمدرك هو المستحيل فقط ، ثم يلزم بعد ذلك ما يلزم عما شرح .

(٢٨٩) فصل . من كلامه بخطه : شُيِّل : ما البرهان على أن القوى الشوقية والإجماعية جسانية ؟ فأجاب : الإجماعية الوهمية هي القوة التي يتأدى إليها أثرُ الجزئي فيحركها إلى

<sup>(</sup>١) س: شيء .

التحريك بأن تنفعل عن الجزئي - وهذا للجسماني . ويدخل في هذا الشهوانية ، فإنها يتأدى إليها طم أو رائحة أو خيال منهما فينفعل إلى الطلب . وأما إن كانت إجماعية عقلية إنما يكون مبدأ للحركة والإجماع بعيداً لا قريباً ، ويحرك منجهة الرأى الكلى - فذلك شيء آخر . مبدأ للحركة والإجماع بعيداً لا قريباً ، ويحرك منجهة الرأى الكلى - فذلك شيء آخر . (٢٩٠) البيان الحقيقي لكون الأول مبدأ للوجود وللجوهم : فإن الأواثل إنما يينوا أنه مبدأ للحركة فقط . الجواب بخطه : بلى ! قد تعرضوا لبيان كونه مبدأ للحركة تعرضاً واضحاً وبالفعل ، وتعرضوا للآخر تعرضا كالتعريض وكالشيء بالقوة . ثم إنما هو مبدأ لا الوجود وبالفعل ، وتعرضوا للآخر تعرضا كالتعريض وكالشيء بالقوة . ثم إنما هو مبدأ لا الوجود [ ١٨٩ ] كله ، بل للوجود المكن ، فإن عني بالجوهم ما له ماهية وجودها لا في موضوع لزم أن يكون الوجود من لوازمها الغير المقومة ولا يكون من لوازم الماهية لأن العلة الموجودة هي التي تقتضي المعلول الحاصل ولا تكون قبل الوجود موجودة . ولهذا بسط يندرج في هده الإشارة . فبني أن يكون من لواحقها الخارجة . و إن كان م كبا من هيولي وصورة وقابلا للقسمة فقد تجافي عنه الوجوب بالذات ، إذ وجو به بالغير .

(٢٩١) هل تعقل العقولُ ذواتِها أولاً ثم ما يازمها من وجود مبادئها ، أو إنما تعقل أولاً مبادئها ثم من مبادئها ذواتِها ؟ و بالجلة ، ما الذي يجب أن يقال في إدراك العقل لما فوقه ؟ الجواب من خطه : تعقِل أولاً ماهياتها موجودة وتتوصل إلى المبادى و من وجودها ، ثم تنعطف فتعقل ذاتها جزءاً من معقول أنها وجدت من الأول . والشيء قد يعقل مرتين : مرة مفرداً ، ومرة باعتبار مقارنة من حيث المقارنة .

(۲۹۲) سُئِل: قيل إن واجب الوجود في إدراكه لذاته له ذاته ، ومعنى ذلك أن شيئا من الأشياء لايتعين وجوده إلا بلوازم وأعراض ، فهذا المتعين الوجود يحصل لتلك الحقيقة: هل هناك اثنينية ، أم لا ؟ الجواب: إنما يتعين وجود الشخص بلوازمه وأعراضه إذا كانت حقيقته نوعية يُحْتَمَلُ الشركة فيها بوجه من الاحتمال ؛ وأما الحقيقة التي لذاتها لا تحتمل الشركة فلا تفتقر في التعين إلى اللوازم والأعراض ، وإن كانت له لوازم .

(٢٩٣) سُئل : لم لا يجوز أن تُكون الصورة الحاصلة في المدرك غير صورة المدرك أو استحالة وتغير يعرض في العقل يؤدى إلى إدراك الصورة ، لكنها مؤدية إلى إدراكها كالشمس التي يكون ما يقع عليها من الأجسام بألوان مختلفة وليس لها لون ؟ الجواب : من الجائز هذا ، فإنه يعرض للعقل تصورات وأشياء كالاستحالة إلى أن يحصل له معنى المعقول . فإذا

حصلله معنى المعقول فذلك حقيقة المعقول ، وحقيقة المعقول ماهيته ؛ فهنالك هو مدرك للمعقول . . (٢٩٤) ما حقيقة العقل وما هيته في ذاته التي يلزمها أن تكون عاقلا ومعقولا ؟ فانه لا بد من حقيقة بسيطة غير كونها عقلا ، ثم يتبعها أن يكون عقلا وعاقلا ومعقولا . وُبين ذلك بأن قيل : وذلك أن العقل : إما أن يُعْنَى به جوهم الذات الذي من شأنه أن يعقل فيكون في ذاته عقلا ، و بالقياس إلى ما يحصل له زيادة على ذاته عاقلاً ؛ و إما أن يعني به نفس نسبة هذه الذات إلى ما عقل ؛ و إما أن يعني به قوة هذه الذات واستعدادها . الجواب من خطه : أما كونها عاقلة لنفسها فأمر دائم يكون به الشيء في نفسه عقلا بالفعل ومعقولا بالفعل وكونه عقلا أنه مبدأ مجرد 'تتصور فيه ماهياتُ مجردة ، وكونه عقلا بالفعل هو أن مجرداً ما — لا يباينه ؛ فإن كان ذلك المجرد ذاته ، كان مفهوم أنه عقل مفهوم وأنه عاقل لذاته ، ومفهوم أنه معقول ، و بهذا نشعر بذواتنا وتعقلها نوعا من العقل مخلوطا أو لأخلطا عقليا ، ثم ننتقل إلى تمط أخر من عقل ماهيته لذواتنا عامة باعتبار ما ، ذلك الاعتبار أيضا صورة عقلية ، وهو تخصيص النظر. فماهية العقل الجوهري من حيث هوعقل أنه موجود لا في موضوع مجرد عن الوضع والحركة ، ولست أعنى بالموجود الموجود بالفعل ، بل الشيء الذي من شأنه أن يكون وجوده لا في موضوع ، فقد علم أن الجوهر بهذا يكون جوهرا حيث علم . فالشيء البسيط المجرَّد عن الوضع والحركة القائم لا في موضوع هو العقل في نفسه من حيث هو عقل . ولعله في نفسه ماهية وقوةٌ ما بها جوهميته و بهــذا عقليته . ولولا أن عقليته لازمٌ عَسُرَ وجودُ عقول كبيرة ، بل العقول [ ٨٩٠ ] ماهياتها الذاتية ، لعلها أن تكون قوًى ما مفارقة ً ، لها أفعالُ بوجه ، وتكون عقولاً لأنها مجردة . وأما العقول باشتراك الاسم فهي أحوالُ للنفس كالعقل الهيولاني والعقل بالملكة وليست قوى قائمة مذواتها .

(٢٩٥) مسئلة: لِمَ يجب أن يتوسط بين الأول وبين الموجودات تَعَقُّله لها حتى تجب بتعقله لها ؟ ولم لا تكنى ذاته في صدور الأشياء عنه ، كما كَفَتْ في كونها تمكنة عنه ؟ وما تأثير التعقل في الوسط ، لاسيا وقد علم ما أمكن وجوده عن الأول فيجب أن يوجد عنه لا ينتظر به شيء آخر ؟ الجواب من خطه : إذا صح أن للأول صفات لازمة لذاته ، وصح أنه مدأ الموجودات الخارجة عنه ، وصح أنه لا يلزمه في بساطته إلا واحد — فن الواجب أن يكون أحد اللازمين قبل الآخر ، وليس يُسَلّم أن كل ما أمكن وجوده عن الأول فيجب

أن يوجد بلا انتظار شيء آخر ، بل ما أمكن وجوده عن ذاته بلا واسطة ، وهي صفات ذاته التي لما كانت غير مباينة لذاته كانت معقولات بالفعل .

(٢٩٦) إذا كانت الصورة هذه ووجب عقله لذاته ولكونه مبدأ في هويته للأشياء، وكون الأشياء المكنة متعلقة به ، وهذا معقوله ، وكونه عاقلا لها صفة له – كان كونه عاقلا نفسه من شأنها أن يكون علة لشيء آخر به يصير مبدأً بالفعل له .

(۲۹۷) مسئلة: قيل إن أول اثنينية في المبدع أن له في ذات الإمكان ، ومن جانب الحق الأول الوجوب ، ومن هذين تأتلف هويته موجودة . فإن كان الأمر على هذا ، فأين حقيقة ذاته التي يلزمها الإمكان والوجوب ، سواء كان تلك الذات عقلا أو حقيقة يلزمها أن تكون عقلا فيلزم لامحالة التثليث . الجواب بخطه : الإمكان من لوازم الماهية تقتضيها الماهية كا تقتضى الماهية أشياء كثيرة مثل ما يقتضى المثلث كون زواياه مساوية لقائمتين ، وكا تقتضى الماهية أجزاءها ؛ فإذا وجدت الماهية التي لا يسبقها إمكانها وجد لهاذلك الإمكان من حيث هوموجود لامن حيث هومقتضى الماهية ؛ والشيء من حيث هوموجود غيره من حيث هومقتضى الماهية . فأما إن كان إمكانها سبقها موجودا لماهيتها ، فلا . وهذا سر . ويكاد أن يكون لل تسبقه ماهيته إمكانان . وأعنى بقولى : « الوجود في الأعيان » ليس الوجود الذي يم حالتي الماهية : عينا ومعقولا ، فذلك الوجود لازم دائما للماهية أيضا ، وليس كونها شيئا وماهية الماهية : عينا ومعقولا ، فذلك الوجود لازم دائما للماهية أيضا ، وليس كونها شيئا وماهية هي كونها ذلك الوجود . ويعلم ذلك لاختلاف المفهومين ، وأن أحدها موضوع للآخر .

(٢٩٨) كيف يكون الإمكان من لوازم الماهيات ، وهل يدخل ذلك في الإبداع أم لا يدخل فيه ، فيكون شيئا بعد الأول غير منسوب إلى الإبداع ؟ الجواب عن خطه : اعتبار أنها ممكنة غير اعتبار أن إمكانها موجود عينا ، كما أن اعتبار أن المثلث مساوية واياه لقائمتين غير اعتبار أن ذلك حاصل مع عدم المثلث ، بل هذا مُقْتضَى الماهية ، وهو غير الموجود بالفعل ماهية في الأعيان مفهوماً ولزوما .

(۲۹۹) سُــئلِ عن الفرق بين الوجود و بين الواجبية ، فقال : الوجود لا يقتضى المتناع مقارنة جواز العدم .

(٢٩٠) وسُئل عن نسبة الوجوب إلى الإمكان ، فقال : نسبةُ تمام إلى نقص .

(٣٠١) سُئل : لم صار بعض القوى يدرِك ، و بعضها لا يدرِك ؟ فأَجاب : هذا شيء

لست أحصله بعد ، والذي أظنه هو أن الإدراك هو تحصيل ما لصورة الشيء وحقيقته على نحو من جزئيته أو كليته [ ١٩٠] . على أنه لما خلا المدرك لنفسه عن شيء له إضافة ما إلى ما ينتزع عنه أو يلقى عليه ، وإذا كانت القوة هي المبدأ الأول ، للجسم أو لغير الجسم ، به يصير قابلا حافظا لمثل هذه الصورة ، لا بالعرض كالفاعل بوجه ما ، ويكون بحيث لولا هو لما كان الشيء بهذه الصفة ، وإن عدم سائر لواحق الشيء فهو الذي إليه تنتقل أو عنه تلك الحقيقة ، فهو القوة التي بها يدرك ؛ والمدرك لذاته هو أولى بأن تكون له هذه الصفة من نفسه لا بالعرض ، وذلك إذا لم يكن وجوده لغيره .

(٣٠٣) سُئِل البيانَ على أن الإدراك هو حصول صورة المدرَك في المدرِك، فأجاب: كل مالم يتمثل لى معنى حقيقته، فلستُ أدركه. وذلك المتمثَّل إما في نفس الوجود، وإما في أنا. ولو كان في نفس الوجود لكان كل موجود قد تمثلتُه، وكلُّ معدوم فلا أدركه ولا أتصوره، والتاليان محالان، فبق أنه متمثَّل المعنى فيَّ ومتمثلُ حقيقةً فيَّ.

(٣٠٣) مسئلة : حكم بأن مبدأ الأشياء لما كان باقياً بذاته وحقا بذاته صارت الأشياء كلها نازعة : إما بالاختيار ، وإما بالإرادة ، وإما بالطباع - إلى حب البقاء وطلبه بالشخص أو اننوع ؛ فلم وجب ذلك ؟ الجواب من خطه : يُسئل عن مثل هذه الأشياء أفلاطن ، وأما أنا فأرى أن الأول فليس للماهيات صفاته الشريفة من الوجود والوحدة والثبات والبقاء ؛ وكل ما له شعور فهو ينفر بالطبع عن أضدادها ، لأن الأول وصفاته معشوقان بالطبع لا بالعلة والسبب . ولكل ما يدرك منها معشوق : فالأول لمن يناله بشعوره وهو بعض الأشياء والصفات لمن ينالها بشعوره ، وهو أيضا بعض من الأشياء أكثر عدداً من الأول ، وربحا كان عدة شاعر بن مختلفين بصفات مختلفة ، فاختلف عشقها وطلبها ، فتنازعت كالشهوة والغضب ، وربحا كان الأضعف نيلا الأقوى فعلا لما هو بخلافه عن طلبه كهاتين والعقل . وأما مالا شعور له فقد حصلت العناية الأولية طبيعية منساقة إلى حفظ ما ينال من ذلك ، واستعادته إن فات لفضل الرحمة الواسعة حتى يكاد ما لا شعورله يشبه ما له شعور ، كا يكاد واستعادته إن فات لفضل الرحمة الواسعة حتى يكاد ما لا شعورله يشبه ما له شعور ، كا يكاد من ذوات الشعور مالا عقل له يشبه ما له عقل .

(٣٠٤) وسُئِل: لم َ لا يجوز أن يكون العرض المهيي المادة لقبول الصورة نفساً ؟

الجواب: هذا يجوز، ولكن يكون مهيئًا لقبول غير الصورة المقومة، لأن النفس النوعية إذا اتحدت بالهيولي تَمَّ النوع.

(٣٠٥) سُئِل: ما البرهان على أنّا قد نشعر بذواتنا شعوراً عقليا ، لا بآلة جسمانية أو قوة وهمية ؟ فأجاب: البرهان عليه أنّا يمكننا تجريد المعنى الكلى من ذواتنا وتعقله. وأيضاً إن كانت تلك الآلة الجسمانية فيها قوام حقيقة ذواتنا وَجَب أن لانشعر بذواتنا البتة إلا مخلوطة. وإن لم تكن، وجَب أن يكون لتلك تأدّ آخر الى ذواتنا ، فتتكرر ذواتنا فى ذواتنا . وأما إدراك الحيوان لذاته إن كان هناك شعور "بذاته ، وهوالصحيح ، فبالوهم فى مقر القوة الدر اكة إلى الناطقة التي لها ، - مخلوطاً غير ممكن التفصيل والتجريد . والوهم غير النفس الحيوانية الشاعرة الأولى ، فإن الوهم لا يتوهم ذاته ولا يثبته ولا يشعر به .

(٣٠٦) سُئِل : إن كان المشخص للوى الجسمانية المادة التي تعين وجودها فيها ، فكيف تُعين المادة وحدها لا تكني فكيف تُعين المادة وجود قوة مفارقة ، وكيف تُشَخِّصها ؟ الجواب : المادة وحدها لا تكني في تشخيصها ما لم يتعلق بها الوضع ، وما اختص بوضع ما : إما بذاته أو بعلاقة لذاته ، فقد تشخص وامتنع وقوع الشركة فيه في آن واحد ، وامتنع أن يكون مثله آخر يشاركه في ذلك الوضع الواحد وأحواله و يشاركه في ماهية ثم يكون غيره .

(٣٠٧) بيان (١٠ ما [ ٩٠٠] ذكره أرسطاطاليس أن الأول إن كان يعقل غيره كان ذلك متعباً له ، وبيان مِن أنه لا يُبصر بعض الأشياء فهو خير من أن يُبصر . الجوابُ من خطه : يريد بهذا ، إن كان يعقل غيره على سبيل انتقال من معقول إلى معقول ، فهو أمر غير ذاتى له ، بل على سبيل الانتقال بأمر خارج . والفصل الآخر لعله يعنى به الجزئيات من حيث هي جزئية ، ويكون متعقلها متجدد الحال إذا عقلها من حيث هي جزئية ؛ وإدراك أمثال هذه الأشياء أخسٌ من لا إدراكها ، فإنه ليس الشرف للإدراك من حيث هو إدراك كا في البصر والعقل . التعب ألم أثاره حركة غير طبيعية ، والألم إدراك لأمر غير مناسب للطبيعة ، والانفعال غير مناسب للطبيعة الواجب الوجود .

(٣٠٨) سُئِل البرهانَ على أن التشخص يكون بعرض لازم ، فقال : لمّا لم يتشخص الشخص بماهيته المقومة ، فيجب أن يتشخص بِعَرَض ؛ وليس بِعَرَض يلزم ماهيته ، لأنه مشترك فيه ؛ فبقى أن يكون بعرَض يطرأ من خارج ، وليس مما يتبدّل ؛ فإن العلة المعينة لا تبطل و يبقى المعلول المعين ، فيجب أن يكون لاحقاً لازماً به هو هذا الشخص .

(٣٠٩) مسئلة : وجوب عقل الأول لذاته ثم للأشياء من ذاته . من خطه : لأن من صفات ذاته أنه مبدأ وقوة ، وذلك 'يعقل بالقياس إلى غيره لا من حيث هو موجود بل من حيث هو لما أن يكون جزء صفة لأنها جزء عقل . سُئِل : ما يُدْر ينا أن ذواتنا لا تتغير من حيث هي لها خواصها التي لا تشارك فيها لأن مزاجاً تغير ؟ الجواب : كثيراً ما نرى المريض إذا لم يشغله مرض بانصباب نفسه إلى مرضه لم ينفعل من حيث يعقل انفعال التغير ، بل عسى انفعال الأعراض ؛ وكثيرا ما نرى بالخلاف .

(٣١٠) البرهان على أن النفوس الإنسانية باقية من جهة ، ثابتة مع تغير أحوال المادة وأمزجتها . الجواب : الغالب على ظنّى أن زوال المانع وحده إنما يهي تقبول ما يؤثر فيه تغير المزاج في هيآته وماهيته . و إن كانت منسوبة الاستحقاق إلى مزاج فليس يتكيف بعدها بتكيف المزاج على المناسبة ، فليس زوال المانع وحده يكفي في التهيئة لقبوله ، بل لتهيئة وجود عينه غير مقبولة . ثم سُئِل عن بيان ما ذكره فقال : معنى قولى المناسبة أن ما تعلق وجوده بفاسد فهو عُرْضه للنفساد ، وما تعلق وجوده بمتغير فهو عُرْضه للتغير على مناسبة ما يتعلق به وجوده . ثم لَعَل ذواتِنا لا تتغير من حيث هي لها خواصُّها التي لا يشارك فيها لأن مزاجا تغير .

(٣١١) سُئِل: إن قال قائل: بعض الأمزجة أوفق لبعض القوى ، فإن مزاج المشايخ أوفق للقوة المقلية ، فلهذا تقوى هذه القوة فيهم . الجواب : مزاج المشايخ إما برد و يبس ، و إما ضعف . وكل واحد منهما يوجد قبل الشيب ولا يوجد لصاحبه مزية استعداد . وأيضاً فليس كل شيخ هو أقوى من الشاب ، وليس استعال البيان مقصورا على أن الغالب في المشايخ حكم ، بل على أنه لو كانت القوة العقلية قوة بدنية وقائمة في البدن ، لكان لا يضعف البدن بلا ويضعف ؛ وقد تجد واحداً ليس كذلك ؛ فالمقدم مسلوب على أن ضعف البنية ليس يكون ملائما لما يقوم بالبنية ، إنما يلائم لعلة لما لا يقوم بالبنية .

(٣١٣) سُئِل: لِمَ يَلزم إذا لم تكن حركة الفلك طبيعية أن تكون إرادية ؟ فأجاب: لأنه إما أن تصدر عن قصد وإرادة ، وإما أن لا تصدر عنها ، فتصدر عن جوهم الذات وصورته أو عن أمر من خارج .

(٣١٣) فصل من كلامه: الإرادة الجزئية عن تخيل جزئى عن مشاهدة بحال جزئية ، وربما كانت إرادة متقدمة ، إذا انضم إليها التخيل مع المشاهدة أوجبت إرادة أخرى ، كمن يحج فيبلغ [ ١٩١] بغداد ثم يريد من بغداد الكوفة . وربما كانت مبتدأة لا عن إرادة متقدمة كمن هوساكن هادى فينبعث له تخيل غرض أو تذكر أوفكر فينبعث منه إرادة . (٣١٤) سُئِل : الصورة الحاصلة في الخيال والحس المشترك كسواد أو بياض ربما تبقي زمانا فيهما ؛ فهل يتبع ذلك تغير مزاجيهما أم لا ، وكيف لا يتغير مزاجهما ، ولا يكاد يوجد بياض أو سواد لشيء ما إلا بعد تغير مزاجه ؟

(٣١٥) فأجاب: السواد والبياض والألوان التي ليست على سبيل النقل بل على سبيل كفية من جوهم الشيء، فإنما تتبع مزاجاً ما، وما لم يتغير المزاج بسبب داخلي أو خارجي فإبه لا يتغير؛ وأما التي على سبيل النقل من خارج بتوسط المُشِف أو نقل الروح من الحاسة إلى الخيال فليس بينه و بين المزاج في أن يحدث سبب ، بل لعل الدوام يحدث في المزاج تغيراً و يكون له أثر كدوام رؤية السود والبيض أيضاً.

(٣١٦) فصل من كلامه: ليس شخص البتة علة لشخص، بل علة لتحريك المادة وإصلاحها ما دامت المادة تتحرك وتأخذ في الصلاح. فإذا استقرت ، كان سبب الوقوف على الصلاح وسبب الصورة الشخصية غير الشخص الأول: إما في شيء راسخ في طبيعة الشخص، وإما شيء من خارج.

(٣١٧) فصل: البصر ينفعل عن الألوان بنقل الشعاع ، والشعاع من شأنه أن يجعل المقابل بكيفية اللون المقابل .

(٣١٨) سُئِل: البياض موجود في الجسم، فلم لا يجوز أن يحصل في قوة جسمانية إذا عقل ؟ وهل المعقول منه إلا البياضية ؟ وهل الموجود في الجسم إلا البياض؟ فما معنى التجريد؟ و لم منع أن يكون المعقول من البياض يحل جسما؟ — الجواب: < ال>معنى المعقول من البياضية هو الذي من شأنه أن يقال على كل بياض، وهو مجرد بالفعل عن اللواحق.

(٣١٩) شرح الحال في الفصل الذي يذكر فيه أن كل ماهية من ماهيات الأشياء إنما تستطيع أن تلبس الوجود وكاله على قدر احتماله في ذاته وعلى درجاتها ، وأن ذلك ليس بسبب المفيد ، فلذلك تقع العاهات والأمراض ، بل لما يلزم من ضرورة المادة التي لا تقبل الصورة على كالها الأول والثاني .

(٣٢٠) سُئِل البرهانَ على أن القوة لا يجوز أن تخالط وتفارق . فأجاب : لأنها إن خالطت ، جاز عليها القسمة وجاز على البعض ما يجوز على الكل : فإن فارقا متفرقين وفارقت الجملة غير مقسومة ، كانا سواء ولم يكونا ، فليتأمل . وأيضاً المخالط إن كان هو المفارق بالشخص ، ثما به يتشخص في الحالين موجود . فهو بعد المفارقة ذو وضع ؛ وإن كان غيره بالشخص ، فذلك غير ممنوع بعد أن لا يتفق في النوع ، فإن الجائز على شخصَي نوع واحد واحد .

(٣٢١) استُكشِف الحال منه فيما ذكره في جملة مسئلة تناهى الجسم، فقال: إن الأمور التي تحدث بعد مالم تكن يكون لها أول من جهتين : أحدها أول الزمان وطرفه ، والآخرأول زمان يكون ذلك الشيء فيه موجوداً ؛ وربما اختلفا ، وربما اتفقا . فما كان من الأشياء ليس يقدره الزمان بالذات كالحركة وما ينسب إليها ، ولا بالعرض كالسكون ، فلا يكون طرف زمان حدوثه أولَ حالَ يوجد فيه ، بل لا يوجد له أولُ حالَ يوجد فيه لانقسام زمانه أو مقدار مسافته مثلا إلى غير النهاية ، ولذلك قال أرسطو في سادسة «السماع الطبيعي» إنه ليس للحركة أولُ ما هو حركة ، ولا للسكون ، ولا للتوقف . وأما الأشياء [ ٩١ ب ] التي لا تحتاج إلى زمان فقد تُوجِد في طرف زمانها مثل مماسة تحدث وتبقي مماسة ، ومثل لا حركة تحدث في الشيء بعمد الحركة ؛ فإن الحركة إذا انتهت وانتهى زمانها إلى طرفه الذي هو الآن كان لاحركة موجوداً فيذلك الآن ، ولم يكن السكون موجوداً لأن السكون مشروط فيه الزمان. فإذا كان خطّ موازيا لخط ثم زال عن الموازاة كان للزوال طرف هو ابتداء زمان الزوال ؛ وليس فيه الزوال لأن الزوال حركة ، وذلك الطرف آخر إن كان فيه موازيا ثم لا يوجد للزوال أولُ زوالٍ ، لأن الزوال منقسم إلى غير النهاية بسبب كمية زواليته و بسبب زمانه ، لكن ذلك الآن الذي هو الطرف لا يخلو من زوال ، ومن غير زوال ضرورة ، فيكون صحيحاً أن لا زوالَ موجودٌ فيه ، فلا مخلو ذلك الآنُ الطرفُ من أحد طرفي النقيض وما يجري مجراه .

(٣٢٣) وفي مسئلة أخرى فرض فيها خطا مستقيما غير متناه خارج دائرة ونصف ُ قطر الدائرة متحرَّك ، فقال : إن زمان الدورة الواحدة منه ينقسم إلى زمانين : أحدها يكون فيه طرف نصف القطر الذي لا يلي المركز غير محاذ البتة لشيء من ذلك الخط فلا يلقاه البتة ، وفي الزمان الآخر يكون مقاطعاً له دائما ملاقياً ، و بين الزمانين فصل مشترك ،فلا يخلو في ذلك الفصل المشترك: إما أن يكون مقاطعا أو غير مقاطع كما كان في مسئلة الموازاة أيضا: لا يخلو إما أن يكون زائلا أو غير زائل؛ وكان هناك لا يمكن أن يكون زائلا، و بقي القسم الْآخر . وهمهنا لا يمكن أن يكون غير مقاطع ، لأنه إذا فرض فيـــه غير مقاطع كان سباينا يحتاج إلى حركة إلى المقاطعة أو الملاقاة أو المحاذاة أو ما شئت فقله . وكل حركة ، وخصوصا مثل هذه ، فهي في زمان . فإذاً قد بقي لا يتهيأ المباينــة زمان ، وفرضنا الخط قد وافي نهاية زمان المباينة ، هذا خُلف . فإذن القسم الذي لا يمكن أن يكون موجوداً في الطرف المشترك بين الزمانين هو المباينة . فالذي هو في قوة نقيضه ، وهو المحاذاة أو الملاقاة ، موجود في ذلك الطرف، ولأن الحاذاة والملاقاة ليست من الأمور المتعلقة بالزمان فيجوز أن يوجد في جميع زمان ما وفي طرفه أيضاً ليس كالحركة والزوال الذي يكون له وجود في جميع زمان ما ، ولا يكون له وجود في طرفه . بلي ! انتقال الملاقاة ليسله أول ما يكون انتقالٌ ملاقاةٌ ، بلله طرف فيه أول الملاقاة ؛ والمباينة ليسلها أول ما يكون مباينة . وأما الملاقاة فلها أول ما يكون ملاقاة ، وذلك لأن المباينة وانتقال الملاقاة زوالان ، فينقسم إذن زمان الدورة إلى زمانين: أحدها زمان المباينة ، وطرفها زمان خلاف المباينة وهو الملاقاة في هذا الموضع . فإن كل متحرك يتحرك من شيء إلى شيء ، ويكون في آني طرف زمانه ملاقياً للطرفين . وأما الزمان الثاني فهو زمان انتقال الملاقاة ، فطرفاه الملاقاة . و بالجملة ، فإن في كل واحد من الزمانين يتحرك من شيء إلى شيء، وليس ذلك الشيء إلا حيث يقع عليه أولُ فقدًان مابطل: إما المباينة بالملاقاة، و إما الانتقال على الملاقاة من غير الانتقال على الملاقاة ؛ وليس هو المباينة ، فإن المباينة لاتقع في طرف زمان . فهو إذن الملاقاة ، فإذن تكون ملاقاة ، ثم انتقال ملاقاة ، ثم ملاقاة بلا انتقال تكون طرفا للمباينة كما كانت الموازاة طرفا لزوال الموزاة واللاحركة طرفاً للحركة .

(٣٢٣) اعترض عليه بشيء قاله وهو أن كل صورة متعلقة بالمادة فبوساطة مزاج ، ولا يجوز أن تبقى الصورة مع تبدل المزاج ، فقيل : إنه يُظَنَّ أنه لا يمتنع أن تبقى صورة واحدة

مع عدة أمزجة ، و إن كانت مختلفة في الأشخاص — فقال : محال أن يتعلق المعلول الشخصى بعلة شخصية و يبقى مع بطلانها مع شخص آخر ؛ على أن [ ١٩٢] أشخاص الأمزجة التي تشتد وتضعف ليست أشخاص نوع واحد ، بل كلىا تغيرت الكيفية إلى شدة أوضعف فقد حصل نوع آخر ، و إذا كان وجود العلة سابقاً لوجود المعلول ، ووجود المعلول تالي متأخر ، فمن المحال أن يوجد والعلة بطلت .

(٣٢٤) سئل: إن المزاج هو جزء العلمة القابلية أو ما تصير به العلة علة ، فما الذي يمنع أن تنوب عن ذلك المزاج عدةُ أمرجة ؟ ولم َ لا يجوز أن تكون عدة أمرجة موجبة لأن تكون المادة قابلة لهيئة واحدة — على أنه يجب أن يحقق أن كل تغير في المزاج هو نوع على حدة ؟ فأجاب : الشيء الشخصي لا يخلو إما أن يتعلق بالشيء الشخصي الذي هو علته ، أو لا يتعلق به . فإن لم يتعلق به ، فليس.هو بعلته ، و إن تعلق به فمن شرطه وجودُه . وأيضاً فإن جزء العلة و إن لم يُجْعل وحده علة ، فإذا فقد هو ، فقدت الجلة التي هي العلة وهوجزؤها . فإن الجزء أقدمُ من الكل . ثم إن كان هذا الخط وهو آب : آ\_\_\_\_ ، وطرفاه بياض هو آ ، وسواد هو بَ إذا نزل إلى جَ ولم يتغير نوعه — ومثل ذلك البعد ليكن إلى 5 ، فإذا نزل إلى وَ لم يتغير أيضاً نوع جَ ؛ لكن نوع جَ هو نوع اَ ، فلم يتغير نوع اَ . وكذلك لينزل على ذلك النمط فيبلغ إلى بَ ولم يتغير نوعه. على أن الكيفية تبطل لا محالة عتد التغير وتجيء كيفية أخرى إما أن تكون مثلها في النوع وتخالفها لا محالة بشيء و إلا فلم يتغير بحسب المشابهة ، بل تكون الأحوال متشامهة . و إن كانت الكيفية الأخرى تخالفها : فإما بمعنى فصَّلي ، و إما بمعنى عرضي ، فيكون قد قارن تلك الكيفية عارض كان يجوز أن يقارن الأول ، وهو بحاله في كيفيته ، و إنما يغير بمقارنة ما ليس هو فيكون السواد المتغير لم يتغير في سواديته ، بل في عارض لا يجعل نفس السواد متغيراً . وهذا لا يمنعه . فإن كان بجعل نفس السواد متبدلاً فهو إذن في الفصل.

(٣٢٥) سئِل : إذا لم تكن الهيولى بذاتها متحيزة ولم تكن الصورة بذاتها متحيزة ، لم لا ينفك التحيز عن وجود الهيولى ؟ فأجاب : الهيولى يلزمها التحيز ضرورة في طباعها عند الوجود بعد لازم آخر لها من غيرها لا حقا لها ، فنُخمِّن أنها لو صح لها وجود خارجا عن اللواحق من الغير لكان يجب لها نحال ، وهو أن توجد غير متحيزة .

(٣٢٦) سئل: لم يُرشيخ ضَعُفَتْ قوتُه الخيالية فى الشيخوخة ، ولا فكرته؟ فأجاب: كل شيخ فإن تخيله وتفكره أضعف فى نفسه وربما كان أقوى بقهر القوة النطقية .

(٣٢٧) سئل: لم إذا تُخُيِّلَ الشمسُ يمنع تخيلها عن تخيل ماهو أضعف منها؟ فأجاب: إذا استوى منه تخيل الشمس شمسا، ليس تخيل مضى، ضعيف يشبه الشمس، فإنه يضعف معه عن تخيل ما هو أضعف؛ وهذا يستبين لك في المنام إذا تخيلت الشمس فتعرض مثل ما في اليقظة ، لكنك قد تتخيل الشمس في اليقظة تخيلا غير صحيح ، لأنه ليس كل تخيل مستقصى كالحس.

(٣٢٨) مسئلة : من أين وقع اختــالافات المفارقات في ذواتها ودرجاتها وكالاتها حتى انتهى إلى النفس الإنسانية التي لا كمال لها بالفعل؟ وهل يحتاج بعــد كون الذات مفارقة للمادة إلى شيء آخر به تصـير عاقلة أو معقولة ؟ الجواب من خطه : الأمور الفــارقة قومي وماهيات مختلفة تصدر عنها أفعال مختلفة ، وتشترك في أنها مجردة عن المادة ولواحقها المانعة عن أن يكون الشيء معقولاً . و كما عُلم في مواضع أُخر : اشتراك القوى والماهيات بل الجواهر والأعراض فيأمورلازمة وعارضة وكذلك القوى [٩٣ س] والأحوال الغيرالفارقة هي ماهيات مختلفة قد يصدر عنها أفعال مختلفة وتشترك في أنها غير مجردة عن المادة ، ولواحقها أيضاً تتبع ماهياتها ؛ والاختلاف قد يقع لماهية الأشياء المختلفة ، وقد يقع لأسباب خارجة فيكون في اللواحق لا في الماهية . و إنما يُسْأَل : من أين وقع الاختلاف في الأشياء التي تتفق في المــاهية الخاصة أو المشتركة فيطلب علل اختلافها ؟ وأما الأشياء المختلفة في ذوانها لذواتها المتفقة في لوازم لها وتوابع للذات فلا يُسْأَل عن علل اختلافها ، لا سما إذا لم تكن مركبة من أجناس وفصول فتكون أجناسها طبيعةً متفقة عَرَض لها بالفصول اختلاف ، فتُطلب فصولها ، ولا تطلب عِلَلُ لحوق الفصول لطبيعتها المشتركة ، لأن الأجناس توابع الفصول جاءت للفصول ، كما أن اللوازم توابع الماهيات . و إنما يُسْأَل عن اختلاف يقع بعد الاتفاق ، وهذه الاختلافات جاءت قبل الانفاق فتبعتها طبائعُ اللوازم التي انفقت فيها .

(٣٢٩) مسئلة : كيف يصح أن تحصل للنفس معاومات غير متناهية لها ترتيب الامحالة ، فإنها متأدية عن أسباب بعد أسباب على ترتيب ، لا سيا وقد حكم في بعض المواضع أنه ليس للواحد البسيط نسبة إلى كثرة بوجه من الوجوه يكون معا لا ترتيب فيه ، بل إنما

تعقل الماهية الثانية بسبب أنها تلزم الماهية الأولى ؛ وأما من حيث لا تلازم فيها فلا تُعقل تفاريقَ متكثرة لا يُنظم منها نظام واحد ؟ الجواب من خطه : الحق أنه لا تعقل تفاريقَ مختلفةً العَقْلَ الحقيقي الأوّلى بالنسبة إلى واحد ، وعلى نظم يرفعه إليه . ثم يجوز أن يكون نظان أو ثلاثة يُر ْ تَفَع إليه باختلاف وقوع النسبة بين أجزاء الكثرة المتشعبة على نظام محدود عن مبدأ واحد ، لكن بعض الخروج عن النظام من شيئين ؛ وذانك فينا : أحدها اختلاف طريق برهان: لم وما يشبهه ، و برهان : إنَّ وما يشبهه ؛ والثاني أنَّا نأخذ مبادئ كثيرة من الحس وما يجرى مجرى الحس. ولعل الطريقين إذا استُعْمِلَ فيهما التحليلُ التام طريق واحد ، و إن كان ليس كل برهان : إن ، فقدماته حسِّية واعتبارية . فإذا كان أبوجب بَ، وبَ يوجب جَ، وجَ يوجب كَ ، وأيضاً بَ يوجب من جهة هَ ، و جَ يوجب من جهة زَ ، أمكن أن يتركب هذا النظام بذلك النظام فيحدث نظام إضافي آخر هو عقل صرف أيضاً ليس على أحد الوجهين المذكورين ؛ أو ثالثٌ إن كان لهما ثالث . ولعل هذا الثالث هو أن من اللواحق ما لا تكون موجودةً للشيء بالفعل ، بل إذا اعتَبِر وأضيف في الاعتبار إلى غيره ، فيكون حينئذ هي اللواحق التي هي بالقوة غير متناهية ، كما أن لواحق زوايا المثلث بالقياس إلى تضعيف القائمتين إلى غير نهاية غير نهاية . و إن كان لهذه اللواحق نظام أيضاً في القوة كما لتلك بالفعل ، فيكون هذا مبدأ آخر ثالثاً .

(۳۳۰) سُيُل: حقيقة واحدة ومعنى واحد لا يوجد لشيء مرتين ؛ ونحن إذا عقلنا أنفسنا ، أو نفس زيد ، أو النفس على الإطلاق ، فإنه لا تحصل لنا صورة النفس مرة أخرى ، بل إنما تختلف بالأعماض ؛ ويلزم هذا أشياه : منها أى في حال ما أعقل نفس زيد : إما أن لا أعقل نفسى ، أو أعقل نفسى ونفس غيرى ، فأكون أنا في حالة واحدة أنا وغيرى جميعا ، إذ صورة النفس مرة واحدة تكتنفها أعراضى وأعراض غيرى . الجواب : نفس زيد من حيث هى جزئية لا تعقل ، بل تتخيل بجزء من آلة التخيل ، و إذا أخذت من حيث خواصها تكون في حكم الكلى ، لكن أخص من النفس التي هى على [ ٩٣ ] الإطلاق ؛ والنفس على الإطلاق جزء صورة نفسى ؛ وجزء صورة نفسي أخص من النفس مطاقا بخواصها ، فهى وحدها معنى النفس مطاقا ؛ ومن حيث يحتمل أن يقال على كثيرين فهى نفس كلية عامة ، ومن حيث عدد من الخواص نفس زيد لا من حيث هى جزئية ومن حيث هى خواص أخرى ومن حيث عدد من الخواص أخرى

نفسى أنا ، وتكون هى نفسى لا بجميع ما قارنها ، بل ببعضها ، ويكون بالجميع نفسى مصورة بصورها ويكون ببعض عوارض نفسى مفيدة لازمة لها فى وجود خارج لزوم المشخص نفس زيد مأخوذة ، لكنه لامن حيث جزئيتها .

(٣٣١) سُئِل بعده: و إذا عقلتُ النفس بالمعنى العام أكون حينئذ نفسا على الإطلاق، لا نفسا مخصصة شخصية، فأكون كل نفس إذن ؟ الجواب: فرق بين المطلقة المعتبرة بذاتها، و بين الكلية ؛ فإن الكلية التي تقال على كل نفس لها اعتبار آخر، وأحدها جزء نفسي، والآخر ليس.

(٣٣٢) سئل بعده : وكيف أُدْرِكُ المعنى العام من النفس ، وأنا أكون في تلك الحالة أشعر أيضا بنفسى الشخصية ؟ فأجاب : لا ما يمكن أن 'يشعر بشيء وتجزئته .

(٣٣٣) سُئِل : الاستحالات التي تَعْرِ ض للقوى في الأجسام الطبيعية سببها الأمكنة والأوضاع ، فلم لا يجوز أن يكون كل وضع من الأجسام الفلكية بحدث في القوى استحالة ؟ وما البرهان على أن سبب تلك الاستحالة إرادة لا تغيير من الوضع ؟ الجواب: هذا الوضع إِما أَن يَكُونَ وضَّمَّا مُتَعَيِّنا بِالفعل أو بالقوة ؛ والذي بالقوة لا يحدث عنه تأثير ۖ بالفعل ، فبقي أن يكون بالفعل ؛ وذلك الفعل إما بحسب التوهم أو بحسب الوجود. ولو كان بحسب الوجود، لوُ جد بالفعل تعينات لا نهاية لها ، لأنه ليس بعضها أولى بأن يخرج إلى الفعل من بعض . فبقى أن يكون بالتوهم . وذلك التوهم إما مؤثر في صدور تلك الاستحالة ، أو غير مؤثر ؛ فإن لم يكن مؤثرًا فسواء كان أو لم يكن ، بل يكون سبيله سبيل المحاذيات المختلفة التي لا يجب لأجلها أن يصير الشيء منقسما في نفسه حتى يؤثر في جسم الفلك بعضُ المقومات أثراً دون بعض بسبب المحاذيات ؛ بل التوهم أضعف من ذلك ، إذا لم يؤثر . فبقي أن يكون توهما مؤثراً في الاستحالة ، وهو توهم به تتم الاستحالة و بسببه تصدر ، وهو شريك للمحرك والخيِّل ، به يصير المحتيل محيسلا . فهو إذن توهم مريد يتحدد بالفعل ، ثم يتلوه توهم آخر ينتج عنه ، فتكون علة المحدود محدوداً ، ويكون الحافظ للاتصال هو المباين الذي للتوهم والإرادة تعلُّقُ به ، فهو يؤثر وهمَّا بتصوره واحداً بالفعل راسخا ، ثم يلزم عن ذلك الوهم الأوهامُ الجزئية شيئاً بعــد شيء ، أسباب لأن تكون عودات ودورات تتصل ويكون مبدؤها الأول القوة المباينة بتوسط وهم ثابت. ولا مانع أن يكون المحركُ القريب لحركة غير متناهية قوةٌ جسمانية إذا لم تكن من نفسها ، بل من أثر من محرِّك مباين دائم الثبات فيها ؛ كما أنه بتوسط الحركة الغير المتناهية يُحفَظ زمانا غير متناه ، وكونا غير متناه ، وحركة تتبع تلك الحركة في أجرام تحت ذلك الجرم غير متناهية الزمان .

(٣٣٣) مسئلة: ذكر في موضع أن الأثر الذي يُنال من الأول هو الملائم لكل شيء: طبيعيا كان ، أو نفسانيا ، أو عقليا . فكل شيء ينال من فضل وجوده بحسب طاقته ابتداء من الوجود وانتهاء إلى أكل ما يكون في إمكانه أن يقبله حتى يبلغ القدرة والعلم ، وحتى يبلغ أن ينال حقيقته فتنتقش في جوهم النائل الهيئة [ ٩٣ ب ] ، ووُجد أن في هذا كلاما يحسن أن يسمع من المشرقيين . الجواب من خطه : الكلام في هذا طويل ، وليس يُدْرَى أيُّ ذلك الطويل يسنح بخاطر هذا القائل حينها كان يقول هذا القول . فأما الأشياء العلمية الناسبة لهذا الموضع فلعلها غير متناهية بالقوة .

(٣٣٤) سئل : قد بان من البذور محرِّكُ قريبُ وجامع خاص بكل واحد من أشخاص الكائنات ؛ فما البرهان على أن هذا الجامع هو النفس التي هي مبدأ الإدراك والتحريك والتغذية وغيرها ؟ الجواب : الجامع القريب هو القوة المصوِّرةُ ، ولكن قد بين في « الشفاء » أن المبدأ فينا واحد .

(٣٣٥) سئل بعده: ما البرهان على أن لها جامعا آخر غير مزاج الوالدين أوقوة فيهما ؟ فإنه يكنى أن يكون مزاج الوالدين يجمع ، ولا يحتاج إلى جامع آخر . الجواب : أجيب عن هذا حين رُبيِّن أن المزاج الذي للمني كان مبدؤه في الوالدين ، وأما محيل المني إلى مزاج الموضوع القريب للنفس فهو بعد مفارقة الوالدين . ولا يجوز أن يكون مزاج المني يكون سبب فساد نفسه إلى مزاج القلقة ، إذ مزاجاها مختلفان ، وكثير من البيض المتروك يستحيل من غير حضانة ولا رَحِم حيواناً تاماً ، وكثير من الحيوان يتولد كما يتوالد . فليس لقائل أن يقول : إن المبدأ رَحِم الأنثى اللازمة عند التولد جنينا . على أن مزاج الأم ورحم الأم كفية واحدة يفعل شبهها في الزرع ، وذلك قوة متشابهة لا تتأثر عنها إلا هيئة متشابهة . فإن كان لاختلاف القائل ، وجب أن يكون اختلاف الأوضاع يوجب اختلاف الخلقة في الأكثر ؛ ولس كذلك .

(٣٣٦) فصل من كلامه : الحاصل فيك من العقل الفعال هو حقيقة العقل الفعال من

جهة النوع والطبيعة ، و إن كان ليس من جهة الشخص ، لأن أحدها بحال ليس الآخر بتلك الحال . والمعقول من حقيقتك لا يفارق حقيقتك فى النوع والطبيعة ، ولا يفارقه بالأشياء التى له وليست له ، فلا يفارقه بالشخص أيضا ، فيكون هو هو بالشخص كما كان هو هو بالنوع ، وكأن العقل الفعال وما يعقل منه هو هو فى للعنى والنوع ، وليس هو هو بالشخص لأن هذا يقارنه ما لا يقارن ذلك ، و يفارقه ما لا يفارق ذلك .

(٣٣٧) ذكر فى فصل أن اختلافات الأحوال تضطر ضرورة فى تحددها إلى حركة مكانية ، وما لايتحرك الحركة المكانية لاينتهى إليه اختلاف حال ؛ فما البرهان على ذلك ؟ الجواب من خطه : هذا بَيِّن فى كتاب « الشفاء » أنه لا بد من أن يكون لما كان بَعْدَ ما لم يكن علة لم تكن فكانت : إما ذاتاً و إما علة . فيكون كل حادث يحتاج إلى حادث : فإما أن يكون معا ، وهـذا محال ؛ و إما أن يكون على التتالى ، والتتالى لا يمكن بلا زمان ، والزمان لا يمكن بلا حركة مكانية ؛ فالحركة المكانية هى التى بها يمكن أن يقال إن العلة لم تكن مماسة فماست ، أو قريبة فقر بت ، أو على وضع فوضعت عليها .

(٣٣٨) سُئِل : النفوس المفارقة لم لا يجوز أن تكون عللاً لوجود النفوس ، وتلك لا تتشخص بوضع ولا بدن إذ قد ماثت الأبدان عنها ؟ الجواب : لأنه لا بد من علل ثابتة غيرها تكون عللا لوجود النفوس الإنسانية ؛ وإذا كانت هي ، كَفَتْ في النفوس عنها عند الاستعداد ؛ وما عنه كفاية فليس بعلة . وأيضا إن كان الشرط عدداً من النفوس ، فما سواه مُستَغنى عنه ، فليس بعلة ، لكن لا فرق فيا بين المستغنى عنه وغير المستغنى ؛ وإن كان مُستَغنى عنه ، فليس بعلة ، لكن لا فرق فيا بين المستغنى عنه وغير المستغنى ؛ وإن كان أيّها كل واحد منها علة ، فليس كل واحد ، بل الجلة ، وانقسمت علة ما لاينقسم . وإن كان أيّها اتّفق عِهوز أن يكون [ ١٩٤] مستغنى عنه بغيره ؛ فكل واحد غير علة .

(٣٣٩) سُئِل : قيل إن الوجود فى واجب الوجود بذاته لو كان لأنه وجود لاعلة له ، لكان كل وجود علة له ؛ وهذا أيضا لازم فى الواجبية : فأى فرق بين الواجبية والوجود ؟ الجوابُ : الواجبية مطلقاً كالوجود ، ويجوز أن تكون واجبية بعلة ، فليس هو هو لأنه واجب ، بل لأن لذاته واحماً .

(٣٤٠) بيان ما أخذوه مُسَلِّما من أن كل حركة تحتاج إلى محرك خاص من المحركات المفارقة لأنه يظن أنه يجوز أن يكون المشتهى الواحد يحرك كثيرين . الجواب من خطه : المُشتَهَى الواحد يحرك الإرادة تحريكا متشابها ؛ وأما الطبيعة فتحركها بحسب ما تحتمل .

(٣٤١) إذا اختلفت الحركات الإرادية ، فالمتشوق غير واحد .

(٣٤٢) وكثرة المحركات المفارقة لم تثبت من هذه الجهة فقط ، بل ومن جهة أن المبدأ الأول لا يكون القريب منه إلا واحداً : فإن كان جسمًا لم يتكون من الجسم جسمُ ، و إن كانت صورة جسمانية لم يتكون من صورة جسمانية جسم ولا صورة جسمانية . قد بين ذلك ، فبق أن يكون مفارقا يكون عنه جسم ، والجسم الآخر يكون عن مفارق آخر . و يجب أن يستند إلى الأول و يُعتَبر في هذه الأشياء برهان إنّ وعينُ الاستدلال من الوجود على ما يجب أن يكون عليه الأمر السابق .

(٣٤٣) بيان أنه يحتاج مع المشتهى المفارق إلى مزاول للحركة ، إذ الجُرْمُ لا يصلح لذلك . الجواب من خطه : هذا قد بُيِّن : أن الأمر الكلى الواحد لا يحدث عنه جزئيات متحددة . ليُنْظَرُ في كتاب « الشفاء » ؛ وقد جُرِّد هذا . وأيضا فإن المحرك على أنه مشتهى يحتاج إلى مُشتَه ومتشوِّق ، وذلك إرادى . وقد ثبت أن الحركة السماوية إرادية ، وأن تلك الإرادة ليست لنفس الحركة — قد بُيِّن هذا — بل لغاية . والمحركة على أنه مُشتَهي ليس هو المريد للحركة .

(٣٤٤) بيان أنه لا حركة ولا محرك غير ما ذكر ، وتتميم ما ذكره من أنه إن كانت أخرى فإنها تتحرك لأنها تمام حركة ، ولكن لا حركة غير ما قيل ، وأنه لم لا يجوز أن يكون موجود برى و عن المادة إلا وهو مبدأ مشتهى لحركة وكالغاية لها ، وأنه ليست الحالة التي هي الأفضل إلا هذه ؟ الجواب من خطه : سأل قائل هذا القول حين أعوزه البيان فصار إلى التَّظَنّي ، لكن هذا مما يمكن أن نتكلف له نُصْرة ً — قد استغنينا عنه .

(٣٤٥) الوجود البرى، عن المادة : إما واجب الوجود ، فهو واحد هو مبدأ للحركة بوجه ما فتقدم ؛ وإما غير واجب الوجود ، فهو واسطة بينهُ و بين الأجرام ، فهو أيضا مبدأ للحركة .

(٣٤٦) سُئِل : ليس بمحال أن تكون قوةٌ تدرك معنى النفس ولا تدرك تلك القوةُ ذاتَها

فأظن أنى أشعر بذاتى . الجواب: المعنى اللَّدرِك فينا الذى هو الأصل نسميه النفس ، والمدّرك للكليات نسميه النفس الناطقة من حيث هى نفس ناطقة ، فهى تُدْرِك ذاتها .

(٣٤٧) تتميم القول في أنه لو كانت السهاء كثيرة لكانت مبادؤها كثيرة ، ولا يجوز أن يكون للعالم الواحد مع أن يكون للعالم الواحد مع كثرة ما فيه من الأجزاء مبدأ واحد . الجواب بخطه : أما أن مبدأ الوجود كله واحد ، فبَيِّن من طريق مستغنى عن تكلف غيره ؛ وإذا كان المبدأ واحداً استحال عنه إلا نظام واحد فقط . ولئن يستعمل هذا البرهان وهو لمِّى أجود من أن يستعمل عكسه الإني .

(٣٤٨) سُئِل : إن كان التعقل هو أن يحصل للعاقل حقيقةُ المعقول ، فَإِذِن تحصل لنا إذا عقلنا الإله والعقول الفعالة — حقائقُها ، فلكل منها إذن حقيقتان . فلم لا يجوز أن يحصل لذواتنا أيضا [ ٩٤ ت ] حقيقتان ؛ وهناك يجوز ؟ الجواب : إذا أمكننا أن نعقل المفارقات تصوِّرت حقائق لها في نفوسنا ، فتكون لها حقيقتان : حقائق في أنفسها لأنفسها وهي بها مفارقة ، وحقائق مُصَوِّرة فينا هي لنا ، فلذلك هذه ليست بعقول .

(٣٤٩) سُيْل: لِم لا يجوز أن يكون إدراكى لذانى بحصول ذاتى فى شىء نسبته إلى ذاتى كنسبة المرآة إلى البصر؛ فإدراكه بواسطته ؟ الجواب: الذى تتوسط فيه المرآة إن سُلُم أنه يتصور فى المرآة فيحتاج مرة ثانية أن يُتَصَوَّر من المرآة فى الحدقة ، أو فى الشىء العام ماكان ، فيكون له صورة فى البصر وصورة فى المرآة وصورة ثالثة تُصُوِّرت من المرآة فيه هى بعينها صورة البصر، - إن أمكن ذلك . لكن المنطبع فى المرآة صورة سطح الحدقة لاغير وهى غير البصر، وتنطبع صورته فى حصة الرؤية من روح البصر لا فى جمبع البصر وروحه . (٣٥٠) البيان الحقيق : لأن كل جسم متناه فقوته متناهية وأن كل جسم غير متناه فلا يكون قوته متناهية . الجواب بخطه : أما الأول فقد استُقصى فيه فى كتاب « الشفاء » فلا يكون قوته متناهية . وأما الآخر فهو مما لا حاجة إليه ، ومع ذلك فالأمر فيه سهل ، وذلك لأن كل جزء منه فله قوة و بحسبها مقوى عليه . وإذ أجزاؤه المتساوية غير متناه بالقوة . فالمقوى بالقوة الجميم غير متناه بالقوة . فالمقوى بالقوة المحم غير متناه بالقوة . فالمقوى المقوة المما المتوع الحدم غير متناه بالقوة . فالمقوى المقوة المحم المكنا أن يكون متناهيا .

(٣٥١) مسألة : قيل في بيان أن الجسم المتناهي قوته متناهية : أنه متى حرك جزء من تلك القوة جزءاً من الجسم الذي يُحِرُّ كه الكل زمانا لانهاية له ، فإما أن يقوى الكل على تحريك ذلك الجزء زماناً لانهاية له ، و إما أن لا يقوى . ومحال أن لايقوى . فإذن يقوى الجزء على ما يقوى عليه الكل ، وهذا محال ؛ فيجب أن يكون الزمان الذي يحركه الجزء أصغر من الزمان الذي يحركه الكل ، إذا ابتدآ من آن واحد . و إذا نقصنا هذا الزمان من زمان الكل وقدرنا ذلك بالزمان الآخر صار هذا الثاني أقل من الأول ؛ فيحب أن يكون الزمان متناهما . وهذا فيه مغالطة ، وذلك أن الزمان الغير المتناهي لا وجود له حتى يمكن أن يُفرض فيه هذا الفرض ، فإن سبيل هذا الزمان وسبيل الأعداد التي لم توجد واحدة ، ويمكن فيه أن يكون الغير المتناهي الذي لم ينقص منه هذا الزمان أعظم من الزمان الغمير المتناهي الذي يبقى بعد أن ينقص منه ذلك . الجواب : ليس الكلام في أنه موجود أو غير موجود ، بل معلوم أنه في قوته يستحق أن ينقص من الذي في قوة الذي يجوز وجوده عن تأثير قوة الكل من الطرف الثاني ؛ فهو بالقوة وفي الإمكان الذي ناقص عن شيء آخر في طرف في قوة الأحزاء ، و إمكانه أن يزيد عليه . وما كان كذلك ، فهو متناه في الإمكان ؟ وفرضناه غير متناه في حال الإمكان لا في حال الفعل ، وهذا محال . إنما يجوز أن لا يكون لا متناه في الإمكان أكثر من الآخر إذا لم يكن أحدهما محاذيًا للآخر مساوقًا له أوجزءًا منه . وأما إذا ساوقه وحاذاه في اتصاله أو ترتيبه أو كان جزءاً منه ثم انتهى طرف وفُصــل من أحدهما طرف أجزاء ، وجب تناهي ما يساوقه إذ هو جزء منه .

(٣٥٢) لِمَ صار للنفس، وهو شيء عقلى مجرد الذات، شوق إلى العالم الحسى، ولم م يقبل الكال من المفارقات، وما الذي يحصل لها من الحس والبدن ؟ فإن كان استعداداً، فما القدر الذي يستعد به لقبول الكالات الحقيقية بعد المفارقة ؟ وهل يرجي لها استعداد [٩٥] إذا لم يحصل لها بالبدن هذا الاستعداد ؟ ولم لا يجوز أن يحصل لها استعداد من استعالها بعض الأجرام السهاوية أو غيرها على ما جوز من استعالها بعد المفارقة ؟ فالجواب من خطه : يجب أن تعلم أنا مُقصِّرون عن إدراك براهين الله في هذه الأشياء، بل إذا تأملنا الأحوال الموجودة ارتقينا منها إلى كيفية الحال في الأحوال التي قبلها ؛ والذي نعلمه أنها ليست بكاملة ، وليس وجودها وجود المفارقات يكفيها في أن تكل ، بل كأنها إنما تستعد بأحوال تحدث لها مع مباشرة

الحس ، وكذلك . وأما قدر هذا الاستعداد حتى تكمل به ، فأمر لا أَحُقَّه ، ولعله أن يُفطّن للمفارِقات . وأما أنه هل يمكنها أن تكتسب هذا الاستعداد باستعال جسم بعد البدن ، فأما جسم مثل البدن ، فلا ؛ وأما الجسم السماوى فأمر لا أَحُقه ولا أمنعه ؛ ولعله يتهيأ ذلك إذا اكتسب من البدن هيئة ما ، بها يتهيأ استعال الجُرم السماوى ؛ ولعله لا يتهيأ ذلك . وبالجملة ، فإنا نعلم أن للنفوس المفارقة بعد المفارقة أحوالاً لا تقف عليها ، و يلازمنا الاحتياط فى دار الكسب وطلب ما يمكننا من الاستعداد .

(٣٥٣) كيف يحصل للنفوس السهائية إدراكُ للأحوال الجسمانية ، وإدراك للمبادى، المفارقة ، وهل ذلك للنفوس الإنسانية أيضا ؟ الجواب بخطه : هذا لا يمكن أن يكتب .

(٣٥٤) مسألة: البرهان على أن القوة تنقسم بحسب ما فيه . الجواب: الجسم البسيط ذو القوة البسيطة إما أن تكون القوة حاصلةً في جسميته أو حاصلةً في أطرافه كالبياض والضوء ، أو لا في جسميته ولا في أطرافه . فإن لم يكن في جسميته ولا في أطرافه فليس موجوداً فيه ؛ و إن كان في جسميته أو في أطرافه فأى جزء أخذته من الجسمية التي هي فيه بالذات ، لم يَحُلُ إما أن توجد فيه القوة ، أو لا توجد . فإن لم توجد فذلك الجزء خال عن القوة . فليس ذلك الجرم بكليته فيه القوة بالذات وأولاً ، بل في بعض منه . وكذلك الحال إذا كانت القوة في الأطراف المنقسمة . فإن كان في طرف غير منقسم كالنقطة وجب أن إذا كانت القوة في الأطراف المنقسة . فإن كان في طرف غير منقسم كالنقطة وجب أن لا يكون موجوداً في الجسم الكرى الذي لا تتكون حاملة أولى لقوة أوصورة في «كتاب قبل الحركة . وأيضا قد بينا أن النقطة وحدها لا تكون حاملة أولى لقوة أوصورة في «كتاب النفس » ، و إن لم تكن القوة موجودة فيه ولا في أطرافه فليس فيه قوة . ولا يفسد هذا بتمام الشكل بأن يقال إنه موجود في الجسم ، ولا يوجد في أجزائه . فإن أجزاء الشكل توجد في الأجزاء ولكن ليست مشابهة للكل ، لأن الكل تركيب ما . وقد بَيّنا هذا الفُرْقان في كتاب « الشفاء » .

(٣٥٥) حكم في بعض المواضع أن النفس إذا تمت قوتُها في هذا البدن ، فا كوريُّ أن تستعمل بدله لضرورة ما وحاجة مابدنا آخر أجلَّ منه وأشرف. فكيف وجه الأمر في هذا؟ وهل يجب في كل نفس ، أو إنما يجب في بعضها دون بعض ؟ الجواب من خطه : لا أدرى كيف قيل هذا ؛ ولعل هذا في استعال النفوس المفارقة للبدن السمائي حال حاجة إن عرضت ، وهو تخمين وحَزْرُ مُسْند ليس إلى منعه و إثباته لي سبيل ، ولعلها تكون لغيرى .

(٣٥٦) قال فى بعض المواضع : إن عقلية النفس غير جوهمية ، بل مستفادة ؛ فما معنى ذلك ؟ الجواب من خطه : أى كونها عقلاً بالفعل ليس كونها عقلاً بالقوة .

(٣٥٧) سئل البرهان على أن شعورنا بذواتنا ليس هو كشعور [ ٩٥ ب] سائر الحيوانات مخلوطاً ، فإن القدر الذي قبل غير مُغْن . الجوابُ : نحن إذا شعرنا بها كواحد وكمركب من آحاد غير شاعرين بكل واحد منها بحيث يتميز عن الآخر ، وبجوز أن يكون إنما يتمثل فينا ذلك الواحد وحده من الجملة بحقيقته والبواق غُيَّبُ ، كا يجوز أن تكون حاضرة ويكون كل منها مشعوراً بانفراد طبيعته بحيث بجوز أن يلحظ متجرداً عن قرائنه ، أي لاتشترط المقارنة معاً .

(٣٥٨) سُئِل: إن لم يكن في سائر الحيوانات جزء هو الشاعر والمشعور به ، فليس شيء منها يشعر بذاته ؛ و إن كان فيها جزء هو الشاعر والمشعور به ، فله ذاته . الجواب : ليس فيها شاعر ومشعور به واحد ، بل الشاعر جزء من المشعور به .

(٣٥٩) مسألة : إذا كان الفكر طلب الاستعداد التمام للاتصال بالعقل حتى إذا فكرت وعلمت كان لها أن تتصل متى شاءت ، فكيف يقع فيها الخطأ ، وكيف يزول عنه وكيف يعود إليه ؟ الجواب من خطه : يحتاج الفكر إلى الاتصال بالمبادى ، في إحضار الحدود وتصورها و إحضار الوسط ؛ وأما التركيب فإليه (١) : فر بما أجاد ور بما أساء .

(٣٦٠) سُئِل: قيل إن الشيء إما أن يكون موجوداً لغيره، أو ليس لغيره. ثم قيل: إن ما ليس لغيره فهو لذاته، ويشبه أن يكون بعض الأشياء موجوداً مطلقا لا لذاته ولا لغيره. الجواب: لو لم تكن ذاتك موجودةً لك بوجه من الوجوه لم تغلّ ذاتى نفسك فتجعلها مضافة اليك إضافة ما ليس بمباين. ثم كل شيء له ذاته: فإما أن يكون لغيره، وإما أن لا يكون. فإن كان لغيره على أن وجودها لغيره فوجود تلك الذات لغيره، وإن لم يكن ولها وجود فوجوده لما هو له؛ وإذا لم يكن ذاتى إلا لى، فوجود ذاتى لى. فأما كيف هذا، فلعله لا يمكن التصريح به جُزافاً. فإن أمكن، فلعله هذا الذي أقوله الآن: حقيقة الذات لا توجد متعينة من حيث تلك الحقيقة بلا لوازم ولا ذات المبدأ الأول، فإن له لوازم صفات. فهو من حيث هو حقيقة من عين ثميء؛ ومن حيث هو ملزوم، شيء؛ وهو إنما يتعين شيء؛ ومن حيث هو مازوم، شيء؛ وهو إنما يتعين

<sup>(</sup>١) أى من شأن الفكر.

لا بأنه حقيقة ، و إن كان لا شركة فيها أيضا في الوجود ، بل يتعين بحيث هو مازوم أشياء كا نحن نتشخص باللواحق ، فتكون إذن حقيقة الذات من حيث العقول في نفسها لا بشرط آخر ، شيئاً (۱) ؛ ومن حيث هو متعين ، شيئاً (۱) ؛ فيكون هناك غيرية تحتمل الإضافة والنسبة . (٣٦٠) لم قالوا إنه : لو كان للنفس صورة أو خالط شيئا ذا صورة ، منعته صور تُنه وصورة ما يخالطه عن أن يقبل صورة غيره ؟ وأن ماله صورة تخصه فليس يمكنه أن يكون قابلا لجميع الأمور التي يتصورها العقبل بل تمنع تلك الصورة عن بعض ما للعقل أن يعقله ؟ وما الفرق بين صورة قديمة لها إن كانت ، و بين صورة تحصل لها مكتسبة ؟ و لم تمنع الأولي من التصور ولا تمنع الثانية ؟ الجواب من خطه : لعلهم قالوا هذا في العقل الهيولاني ، وأنه ليس بجساني ، وأنه لو كانت له صورة حسانية فكان في الموضوع الجساني ، حالت الماهية الجسانية عن أن تقاربها كل ماهية مما يتصور به ؛ إذ لا مادة جسمانية تصلح لكل صورة مثل الأضداد وتباينات وهيا ت المقادير المختلفة والأوضاع المتباينة ؛ أو لا أدرى . ولنتكر في فلك من تفسيرهم .

(٣٦١) مسألة: المعنى المعقول من الإنسان مثلا معنى مشترك فيه ، فإذا حصل في قوابل مختلفة كان حكمه في كل واحد من القابلين [٩٦] عير حكمه في الآخر ، فلا يكون في القابل الأول كما في القابل الثاني ، فلا يكون المعنى مشتركاً فيه ؛ فلم فرض الأول كما في القابل الثاني ، فلا يكون المعنى مشتركاً فيه ؛ فلم فرض للمعقول من الإنسان معقول آخر ، بل القوابل تلك بأعيانها . و إيما فرض له معقول آخر ، لأنه لو اقتصر على الأول كان القائل أن يقول إنه في القوابل العاقلة مختلفة لاختلاف القوابل لأنه لو اقتصر على الأول كان القائل أن يقول إنه في القوابل العاقلة مختلفة لاختلاف القوابل كان في الأمور الخارجية . ولا يمنع ذلك أن يكون كل واحد منها عاقلاً ، لأن تلك الصورة كما كان في الأمور الخارجة و بحسب هذا القابل — فهي بحسب الأمور الخارجة و بحسب و إن خالطها اختلاف وزيادة بحسب هذا القابل — فهي بحسب الأمور الخارجة ليس من كل جهة ، فاحتيج الأعيان غير مختلف ، و إيما كان التجريد بحسب الأمور الخارجة ليس من كل جهة ، فاحتيج إلى أن يجعل لها تجريد أيضا بحسب القوابل الثانية كما احتيج إلى أن يجعل لها تجريد أيضا بحسب القوابل الثانية ما كان يلزم الخلف ، لكن هذا التجريد متشابها مشتركا لا خلاف فيه . القوابل الأولى والموضوعات الأولي حتى يصير بذلك التجريد متشابها مشتركا لا خلاف فيه . منه كان قيامه بحسب هذا التجريد في قوابل ثالثة ما كان يلزم الخلف ، لكن هذا التجريد و

٠٠ د شيء .

لها بحسب القوابل الثانية ، لأنها إنما تصير معقولة بحسب هذه القوابل الثانية لأنها بحسب الغرض للخُلْف هي العاقلة . فإذن يجب أن تكون بحسب هذا التجريد وهذا التشابه في القوابل الثانية ليس كما كانت بحسب التجريد الأول . والتشابه الأول ينقل مثلا عن القوابل وللوضوعات الأول إلى الثانية العاقلة .

(٣٦٢) شرح الحال في الإدراك العقلي والفرق بينه و بين ما سماه المشاهدة ، وأنه هل إلى ذلك سبيل" يُتَكَّلف حتى يحصل ، وما المعنى الذي يسمى ، و بماذا يتم وما الطريق إليه ، وهل يجب حال المشاهدة لكل نفس مفارقة أو لبعضها دون بعض ؟ الجواب من خطه : الحديث في هذا الإدراك العقلي قد يكون حال تذكر الأوسط أو أجزاء الحد، فإذا زال زال إلى أن يؤلف ، وقد يكون مع منازعة من التخيل والقوى الوهمية وُمُجاذَبة . وأما المشاهدة فَالْفُ من القوة المقلية للمعقول ، لا يبرح الوسط فيه عن التمثل ، ولا يفتقر فيه إلى التذكر المتملق بما يجب ، ولا تنازع فيه قوة من تحت بل تكون منجذبة معالقوة العقلية إلى فوق ، ويتعلق المعقول على نحو ما يتفق لها من رده إلى الصورة المحسوسة لتكون فيها مطابقة في الإثبات. (٣٦٣) جواب مسألة : لا يخلو حصول المعقول في القوابل إما أن يكون على وجه التشابه و بزوال الخلاف إلا من حيث المقارنة فقط المختلفة ؛ أو يكون ليس كذلك ، بل هناك اختلاف في السكم والوضع وغير ذلك زائد على مفهوم نفس المقارنة . و إذ لا قسم إلا هذين فلا حصول في القوابل إلا أحد هذين ، ولا يمكن أن يحصل في جسم إلا و يلزمه كم المخصوص ومقارنات لأحوال مداخلة : من الوضع والكيف والأين وغير ذلك . ليس نفس مقارنة الجسم من حيث هو مقارنة الجسم حتى تكون الصورة متشابهة والمركب منها ومن الموضوع مختلفا ، بل يكون هناك لنفس الصورة اختلاف مثل ماكان من خارج، حتى يمكن أن ينقسم انقسامات مختلفة ، وهـ ذا هوالذي كان يجعل الصورة غير معقولة . ولو لم يَجْعَلُ ، لـكان في الموضوع الخارج معقولاً ، لأن الشيء ليس كونه عاقلا إلا أن تحصل فيه الصورة من حيث هي معقولة . فلوكانت مع هـذه المخالطة معقولة [ ٩٦ - ] ، لكانت المادة يحصل فيها المعنى وهو معقول ، فكان يكون عاقلا ، فتكون المواد الخارجة عاقلة .

(٣٦٤) مسألة : حكم في بعض المواضع أن النفس إذا تجردت عن البدن ولم يبق لها علاقة الله المالم ، وهو عالم اتصال علاقة الله المالم ، وهو عالم اتصال

النفس بالمبادىء التي فيها هيئة الوجود كله فينتقش به ، فلا يحتاج أن يفعل فعلاً من فكر أو ذكر لينال به كالا ، بل ينتقش بنقش الوجـود كله ، ولا يحتاج إلى طلب نقش آخر - فما شرح الحال فيه ؟ الجواب من خطه : الحدود الوسطى وما يجرى مجراها ليس تحصيلها بالفكر على سبيل تحصيل الشيء المعلوم المكان والطريق ، بل على سبيل إعداد شركة لاقتناص ما يتفق طيرانه بقرب المكن . والتعليم المورد في اكتساب القياسات هــو تعلم الأعداد للشُّر ْكُ والمقاربة من موضع الرجاء ، ولو كان على سبيل الأولى لوصل إلى الحدود الوسطى متى شاء، بل كان الفكر ضرباً (١) من التضرع للإجابة أو القبول للفيض المناسب للمتمثّل في الذهن من الطرفين وما يشبههما ، و إنما تجيء الحدود الوسطى من الفيض الإلهي ، ور بما جاءت حَدْسا من غير تقلب الفكر المناسبات، وربما جاءت من غير التفات أيضا إلى الطرفين . وكما كانت النفس أقل مُسافَرَةً في بقاع المعقولات ، كان اقتناص الحدود الوسطى وما يشبهها أقــل ، وكلاكانت أدرب بتلك المسافرة كان اقتناصها أكثر وطلوعها على النفس أسهل. وهذا العُوْق ليس إلا من جانب البدن، فيرجى إذا كمل الاستعداد وزال العُوْق أن يكون في غاية السهولة ، وليس هذا الاقتناص إلا ضر باللهمن اتصال النفس بالمبادي . وقد يتيسر للنفس الواحدة أن تلحظ عدة أوساط معاً ، فلا يستبعد أن يكون للنفس السعيدة اتصال " بَالْمُفَارِقِ غَيْرِ مُحْجُوبِ ، لأَن الحجابِ أما لعقد الاستعداد، و إما للعائق. فأما الجوهم المنفعل والجوهر الفاعل فلايقتضيان الحجُبَ. وإذا لم يقع عَوْقٌ، وقع الاتصال التام، فقبل مثل نفسه. (٣٦٥) مسألة : مامعني اكتساب النفس الهيئةَ الإذعانية والاستعلائية ، وكيف زوال الهيئات الرديئة عن النفس بعد المفارقة ؟ فإنه يظن أن بطلانها لا يكون إلا بالبدن ، كما أن حدوثها لا يكون إلا به . ثم لا يخلو سبب عــدم تلك الهيئات: إما أن تكون هيئة النفس بطبيعتها أو بعض الأسباب البائنة (٢) . و إن كان كذلك لما احتيج إلى تزكيتها في البدن،، بل يكون كما يفارق و يتجرد بتخلص عن تلك الرّدا آت ، ويكون سواء وسخُها ونقاؤُها عند المفاركة . وأما أن يكون سبب عدم تلك الهيئات من الأسباب المتجددة كتناسخ أوتجدد حركات سماوية ، والتناسخ باطل، فيلزم أن يكون البرئ عن المادة مصكوكا (٢) متأثراً عن

<sup>(</sup>١) ص: ضرب. (٢) مهماة النقط عاما .

<sup>(</sup>٣) صَكَمَ : ضَرَبُهُ شَدَيْدًا ، والمعنى هنا : أَصَابُهُ دَوَبُعٍ .

الحركات الجسمانية من غير توسط مادة . الجواب من خطه : تجـد للنفس التي لنا حالتي : صعوبة مساعدة للشهوة والغضب، وسهولة مساعدة . ونجد أعمالاً من الأعمال تزيد في ذلك ، وأخرى تزيد في هذه . ولوكان إحداها للنفس بذاتها لزمته هي ، واتفقت في كل نفس ، فإذاً هي مكتسبة . و إنما اكتسابها بمزاولة أوهام البدن وأعماله وأفعاله ، و إلى هذا القدر يُعلم من طريق الانَّ . وأما الظن بأن بطلانها يكون بسبب البدنكما أن حدوثها بسببه فظاهره غير ملائم للوجود، فإن شيئاً واحداً لايكون سبباً لحدوث شيء ولبطلانه [٩٧] معا إلا على أحد وجهيه: أحدها أن يكون وجوده سببا للأول ، وفقدانه سبباً للآخر ، و بهذا الوجه ؛ فيجب أن يكون فقدان البدن سبباً للزوال. والآخر أن يكون هو سبباً للآخر بن بحالين مثل الماء إذا سَخُنَ سَخَّنَ ، و إذا تَرُ د أبطل تلك السخونة وفعل البرد . وقد يجوز أن يكون البدن سبباً للأمرين من وجهين، لكن ليس ذلك بواجب لأنك إذا حققت وجدت الفاعل للهيئة ليس هو البــدن ، بل هوُ معّد والهيئة واردة من خارج ، فإن الهيئات الجيدة والرديئة تتبع الاستعدادات فترد من خارج . وفي هذا كلام طويل ليس يخفي على من يبحث هذا البحث ؛ وهذه الهيئات قابلة للأشد والأضعف ، وهي مما يتكون قليلاً قليلاً ، ويَنْمَى مع تكرر الأفعال ويضعف مع فقد الأفعال ، وليست بما يكون دفعة ولا مما يفقد دفعةً ؛ ومن منمِّياتها الفكر فيها ، و إثارة الشوق إليها ، و إن لم يكن فعل بدني حركي ؛ والفيض الإلهي فاسخ للعقود الرديثة غاسل للا وساخ الخبيثة طبعاً ، إلا أن يكون عائق من فقــد الاستعداد أو الاستعداد للضد بمقاوم يفعل الضد . فإذا لم تكن المُنميَّات المذكورة والمقاومات الحافظة للاستعداد الردىء الخبيث وجب الغسل وتبديل الإعداد ولم يجب الغسل بالكلية حتى لايبقي أصلاً أثر من وجب الغسل للمبلغ من حيث هو مبلغ ، ثم يستمر عله الانغسال قليلا قليلا ، فإن مثل هذا ماللكثرة والمبلغ أقل للتأثير من القلة أعنى انكسار الكثرة أسهل من الإزالة ، فكأن الضعف ههنا هو في جانب الزيادة ، أي أن يصير أضعف أسهل من أن لاتبقى قلة ، أي أن يبطل كونه كثيراً أسهل من أن لاتبقى قلة . ومثل هذا فإنما يبطله السبب قليلا قليلا ، وذلك زماني ، ويستعين بالغرض بعقد المُنَمِّيات التي لوكانت لَعَوَّقت تعويقًا تاما أو غيرتام . ثم مع ذلك فليس بممتنع عندى أن يستعين المفارق في ذلك بجسم من السماوية ، و بضرب من التخيل للا صداد ؛ كما أن الفكرة فيها وتشوقها قد كان من المُنمّيات ،

كذلك أضدادها من التخيل قد يكون من المُحقات. ثم يجوز أن يكون هناك مَعاوِنُ (١) خفية علينا من أمور روحانية أو قوى نفسية سماويه ، فإن أكثر أمور الآخرة خفي علينا . وبالجلة ، فإنه إنما لا يجب بطلانه دفعة لأن المادة لا تكون مستعدة أول الأمر لقبول تام لغسل التام ، بل للكسر . وكما قلت حدث استعداد آخر وقوى على الغاسل أكثر ، وكذلك على تدريج الانفعال إلى أن يفقد . وكل ما يقبل الأشد والأضعف فليس انفعاله في الاستحالة على تدريج الانفعال إلى أن يفقد . وكل ما يقبل الأشد والأضعف فليس انفعاله في الاستحالة على هيئة واحدة سواء كان شديد المقاومة أو ضعيف المقاومة ، بل يكون ضرورة في زمان ربما أسرع وربما أبطأ — يُعْلَمُ هذا من تأمَّل أصول طبيعية في أمثال هذه المسألة .

(٣٦٦) مسألة : ما وجه الاستغفار للموتى والترحم لهم ؛ وبالجملة استمداد الفيض الإلهٰى بالأدعية ؟ الجواب من خطه : لعل هذا من المعاون الممحقة للهيئات بتأثير من أوهامنا يتعدى إما إلى تلك النفوس ، و إما إلى أمور خفية علينا تكون مَعَاونَ .

(٣٦٧) جواب عن اعتراضات عليه في الشعور بأنفسناً: اعلم أن نفس الإنسان تشعر بذاتها بذاتها بذاتها ، ونفس الحيوان الآخر يشعر بذاته بوهمه في آلة وهمه كما يشعر بأشياء أخرى بحسته ووهمة في آلاتها ؛ والشيء الذي يدرك المعنى الذي لا يحس من حيث له علاقة بالمحسوس هو الوهم في الحيوانات [٩٧ب] وهو الذي يدرك به النفس ذاته لا بذاته ولا في آلته التي هي القلب ، بل في آلة الوهم بالوهم كما يدرك ، وبآلته معانى أخر ، فتكون ذاته فيه مرتين : مرة في الة ذاته ، ومرة في آلة وهمه . وهو مدرك من حيث هو في آلة الوهم ، فإذن ليس شيء مما ليس له ذاته بمدرك لذاته بذاته ، ولا نفس الحيوان . بل ربما أدرك ذاته غيره في غير موضعه . وكان ذلك الغير قوة له ، قد قلت واسترخت . و بق ههنا بحث آخر : لم صار بعض قوى الأجسام يدرك ما يحصل في موضوعه من الهيئات عن غيره كالوهم ، و بعضه لا يدرك ؟

(٣٦٨) على أى وجه تستكل النفس بالبدن والحواس استكالا ، حتى تستعد لقبول السكال من العقل الفعال ؟ أعنى : كيف تصير بمطالعة المحسوسات مُهَيَّأة ً لقبول فَيْض من فوق ؟ وبالجلة : كيف يصح أن يستكل ويشرف بما هو أخسُّ منه ؟ فإن كونه مستعداً حالة شريفة صارت النفس بها أشرف منها وهي غير مستعدة . الجواب من خطه : هذه المعانى يصعب علينا اعتبارها ببرهان لِم بسبب قصور أفهامنا ، ليس بسبب الأمر في نفسه . وإنما

<sup>(</sup>١) جمع مِعْـوان : الحسّن المعونة .

نصير إلى إثبات الأحكام فيها من جهة الوجود وطريق الإنّ . وحينتذ نتأمل أيضا المقدمات الداعية إلى القول بنقائضها فنفسخها . وقد وجدنا الاعتبار الحسى مبدأ الأحكام عقلية . فاما أن يكون من شأن وجود ماهيات ما في الحس مخاوطة أن يفعل في العقل تلك الماهيات مقشرة ، وإما أن يعد لقبول تلك الماهيات مقشرة من مبادى أخر . وكذلك الحال في الهيئات التي تحصل للنفس من مزاولة أفعال بدنية والفكر على وجه الرغبة فهها . وتفصيل الأمر في أن الحقي: أيُّ الاثنين؟ - هو صعبٌ وليس مما لا يتوصل إليه بطلب الفكر. فأما أن الأخسَّ كيف يفعل في الأشرف فكما تفعل الصورة المادية في الحس ، والصورة الحسية في الخيال ، وكما تذهل الشهوة عن الغضب وكما بذهل الحس عن العقل. وليس يتعلق الفعل والانفعال بتمايز الفعل عن المنفعل بشرفه ؛ ولو كان كذلك لما فعل السم في الحيوان ، بل يتعلق بقوى الفعل والانفعال . وأما أن الشيء أشرف جوهماً من حيث اعتبار آخر فلا مدخل له في الفعل والانفعال . وكثير من الأمور الشريفة مبادؤها وأسبابها أمور خسيسة . تَأَمَّل الحال في الكائنات! وهذا الضرب من الكلام المبنى على الشرف والضَّعة إما خطابي و إما جدلي إن كان أقوى . ولعل النفس من حيث هي مستعدة أخسُّ من غيرها من حيث تلك بالفعل. وليس يبعد أن يكون الشيء في جوهره أشرف من غيره ، ثم يكون بحال من أحواله أخس سواء كان لازما أولاحقاً عرضيا . وبالجلة ، فإن الشيء من حيث هو مستعد ، إيما يَشْرُف بما هو مستعد لأمر أخسِّ و بعلته باستعداده . وأما بمقايسته إلى شيء بالفعل فلعله يكون أخس منه من حيث لذلك كما له بالقوة ، ولهذا كماله بالقوة ، و إن كان الكمالان والنسبة إليهما بالعكس.

(٣٦٩) مسألة في المعقولات وأنها لانحل الأجسام، وجواب المُتَسَكَّكُ تشكك عليه فقال: إن كان يجوز أن تحل الأعراض الأجسام وهي بسيطة: فلم لا يجوز أن تحلها المعقولات وهي بسيطة ؟ الجواب: إن الأجسام لا تَحكُلُها الصور والأعراض من حيث هي واحدة و بسيطة، لا المعقولات [٩٨] ولاغير المعقولات. ثم المعقولات قد تعقل من حيث هي بسيطة وواحدة. وما يحل الأجسام من الصور والأعراض لا تحلها من حيث هي بسيطة وواحدة. و إنما تشكك في أنه حسب أنه سلم له أن صوراً غير منقسمة تَحُلُّ الأجسام من حيث هي غير منقسمة. وهذا لا يكون ولا يمكن. وأيضاً، فإن الصور رالأعراض إذا قيل لها إنها بسيطة فليس يُعني بها أنها لا يكون ولا يمكن. وأيضاً، فإن الصور رالأعراض إذا قيل لها إنها بسيطة فليس يُعني بها أنها

في وجودها لاتنقسم ، بل شيء آخر . وظنه أيضاً أن لهينا صوراً بسيطة بمعنى أنها لاتنقسم ثم يعرض لها الانقسامُ ظُن عبير مُحَكَّل. وظنه أن هـذا الخلف يلزم في الصور والأعراض: فإنها تنقسم بالعرض ، ولا تنقسم بذاتها — غير واقع ، لأن المنع إنما هو لنفس الانقسام ولو بالعرض ؛ فإنه يقول : المعقول يحصل في موضوعه من حيث هو واحد من حيث لاينقسم لوحدانيته ؛ ولاشيء من الأشياء التي تعرض للأقسام أو يحصل لها كيفٌ كان يحصل لها من حيث لايقبل القسمة ، بل لوكان مثلا شيء لايقبل القسمة في نفسه يعرض لجسم صار ينقسم بسببه. فالشيء من حيث هو في جسم لايكون إلا بحيث ينقسم. والمعقول من حيث هو واحد ، معقول هو من حيث لاينقسم . فالشيء لايكون في الجسم من حيث هو معقول . ويجب أن تعلم أن جزء صور الجسم وعرضه شرط في تلك الصورة والعرض ، وأن الصورة والعرض الجسميين الواحد منهما بالفعل كثير غير متناه بالقوة . وهذه الأحوال غير ملائمة للمعقولات. والذي كان ذكر المتشكك أن الأمر في المعقول كان خلفا ، ففي الصور والأعراض هو أيضا خلف ، فليس كذلك . فإنها كلها تنقسم وأجزاؤها تقوم شخصياتها ، وليس شيء منها بسيطاً وَحُدانياً (١) ، إنما هو بسيط بوجه آخر . ومثال في هذا المعني أيضا: الصور المعقولة إنما هي معقولة لما هي عليه في الجوهر العاقل، وإذا كانت منقسمة فانقسمت، حصلت هناك غيرية من حيث هي في العاقل ، فإذا عقلت كذلك ، تُعقِل الفرق لامحالة بين الاثنين و بين المجموع وبين الواحد . فإن لم يكن إلا اختلاف شكل ومقدار بحسب مايكون لما هو فيه وكان ذلك داخلا في المعقول أي في ماهيته من حيث هو معقول ، وجب أن يكون عروض الانقسام يجعل الصورة معقولة ، أعنى اختلاف الشكل والقذر والعدد ، وذلك غير واجب فيما ليس له شكل وقدر، وغير واجب أيضاً أن تكون كل جهة الاختلاف فيما له شكل وقدر وعدد ؛ فإن لم يكن داخلا فيجب أن لا يكون هناك خلاف بين الشيء و بين ما ليس هو، أي بين الكل و بين الجزء و بين جزء و بين جزء . ونقول بعبارة أخرى : كون الصورة معقولة هي أن تكون في الجوهم العاقل، وكونها مختلفة في المعقول هو أن يكون لها في ذاتها وفيما عقلته اختلاف ، وكونها ممكنا فيهـا الغيرية هوكونها ممكنا أن يحدث فيها في العاقل لهـا غــيرية ، وذلك غــير اعتبارها بحال الوجود . وكونها ممكنا أن تنقسم في المعقول هو كونها ممكنا أن تتغاير في المعقول بحسب جزء جزء وكليهما . فإن كان ليس لها ذلك إلا بحسب

<sup>(</sup>١) س: بسيط وحداني .

الشكل والقدر والعدد فليس أن تتعقل في قابل للانقسام إلا بحسب الشكل والقدر والعدد ؛ لكن للصور أن تتعقل من جهة أخرى . فإن كانت تتعقل من تلك الجهة في منقسم فهي قابلة للتغاير والاختلاف ، لا بحسب الشكل والقدر والعدد . فإذن كل صورة معقولة لا اختلاف فيها [ ٩٨ ب] في المهنى قد تقبل اختلافاً في المهنى ، وتنقسم إلى غير متشابهين لا يشابهان الكل في المهنى ، ليس في القدر والعدد ، وليس كذلك .

(٣٧٠) مسألة في إثبات النفس على الطريقة التي تشكَّكُ عليه فيها من الشعور بالذات عند الفرض الذي فرضه وشرحه في كتاب « الشفاء » . قال : المحصِّل يلزمه أن يمتحن ذاته وشعوره الآن بذاته ، فيتأمل أن شعوره بأنه هو وأن له أعضاء وأفعالا منسو بة إليه هو شعور بهويته من طريق الحس ، أو من طريق الاستدلال. والذي يقع له أنه هو: أهو جملته هذه أوشيء غير تلك الجلة؟ وكيف يكون المشعور به الذي هو ذاته الجلة ، وكثير بمن يشمر بوجود آنيته لايشعر بالجلة ، ولولا التشريح لماعُرف قلبُ ولا دماغ ولا عضو ٌ رئيسٌ ولا تابع . وقبل ذلك كله فقد كان يشعر بآنيته . وأيضا فإن المشعور به يبقي مشعوراً به حينها ينفصل مثلا شيء من الجلة انفصالاً لا يحس به ، كما يسقط عضو من مجذوم خُدِّر . ويجوز أن يقع له ذلك وهو لا يحس به ولا يشعر بأن الجلة تغييرت ويشعر بذاته أنها ذاته كما كانت لم تتغير . وأما الشيء من الجلة غير الجلة فإما أن يكون عضواً باطنا أو يكون عضوا ظاهراً. والأعضاء الباطنة قد تكون غير مشعور بشيء منها . والآنية مشعور بها قبل التشريح ، وما يشعر به غير ما لم يشعر به ، والعضو الظاهر، قد يعدم و يتبدل ، والآنية المشعور بها واحدة في كونها مشعوراً بها وحدةً شخصية . ثم كيف يمكن أن يقال إن الوصول إلى الشعور بالذات إنما هو بالحس، والحس ينال الظاهر الذي هو الذات المشعور ، والأعضاء الباطنة السليمة لا تَتَحاسَّ ، و إن تلاقت؛ ولا للنفس السليمة فإن النفس السليمة المطلقة السلامة هو الذي لا يُحسُّ بحركة الأعضاء فيه. وكيف يمكن أن يقال إنه باستدلال من الأفعال ؟ وذلك لأن الفعل إذا أخذ مطلقا دل على فاعل مطلق غير معين ، و إذا أخذ مقيداً بالتشخيص مثل فِعْلَى وفعلك ، يكون المنسوب إليه جزءاً من مفهوم الفعل المقيد، والشعور بالجزء قبل الشعور بالكل، وعلى أنك تعلم من نفسك أن هذ الشعور لم تكسّبه من طريق الاستدلال من فعلك ولا من طريق الاستدلال من حالك إذا كان اعتبارك سدمدا.

(٣٧١) سُئِل: بأى قوة نشعر بذواتنا الجزئية؟ فإن النفس إدراكها للمعانى: إما بالقوة العقلية ، والشعور بالذات الجزئي ليس هو يعقــل ؛ أو بالقوة الوهمية ، والقوة الوهمية تدرك معانى مقترنة بمتخيلات. وقد بين أني أشعر بذاتي و إن لم أشعر بأعضائي، ولم أتخيل جسمي . فأجاب: قد بان أن المعنى الكلي لا يدرك بجسم ، وبانَ أن المعنى الشخصي الذي تشخصه بالأعراض الهيولانية نحو القدر المحدود والوضع المحدود لا يدرك بغير جسم ، ولم يبين أن الجزئي أصلا لايدرك بغير جسم ، ولا أن الجزئي لا يقلب في حكم الكلى ، بل الجزئي إذا كان تشخصه ليس بقدر ووضع وما يشا كلهما فلا مانع عن أن يشعر به — أظنه العقل. ولم تَبِنْ استحالة هذا في موضع ، ولا بأس بأن يكون سبب ذلك الشخص هيولي وأمر هيولاني بوجه ما إذا لم تكن الهيئة اللازمة المشخصة نفسها هيولانية ، بلكانت من الهيئات التي تخص ما ليس بجسم بتشخصه ، إنما لا يدرك العقل أو النفس العاقلة جزئيا مشخَّصا بهيئات مقدَّرة هيولانية . وأما ما خلا ذلك فقد يدرك ويدرك هذا أيضا إذا قشره عن الأمور المخصصة، أو أضاف إليه [١٩٩] الأمور المخصصة مأخوذةً كلية ؛ والأمور المتجردة إما شخصياتُ نوع تتميز بخواص وتدرك ذواتها كما هي ، وإما أفراد ليس ينقسم نوعها بمخصصات بل النوع في ذات واحدة ليس يحتاج إلى أن يتميز إلا بالنوعية ، فهذه تدرك أيضًا ذواتها بنوعيتها . ثم هُهُنا نظر : في أنها هل تدرك الصنف الأول بشخصيتها ؟

ذاتى فقد تجردت، وحينئذ أكون قائما بحدًى مقام الكلى، وكل قائم بحدًه مقام الكلى فقد تجردت، وحينئذ أكون قائما بحدًى مقام الكلى، وكل قائم بحدًه مقام الكلى فأبه مجرد لا تخالطه قوة الانفعال؛ فكيف يدخل حينئذ على ذاتى ما يمنعه التجرد الذى له؟ فأجاب: إن لم يُسمَّ هذا الشعور بالذات عقلاً، بلخص اسمُ العقل بماكان من الشعور للكلى المجرد، كان للقائل أن يقول: إن شعورى بذاتى غير عقل وإنى لست أعقل ذاتى. وإن سُمِّى كل إدراك من تجرد القوام عقلا، لم يُسلم أن كل معقول لكل شى، معنى كلى قائم محده، بل لعله إن سُمِّ قائماً في المعقولات الخارجة، على أن حق هذا أن لا يُسلمُ مطلقا. فليس كل شىء له حَد، وليس كل معقول إيما هو متصوّر بسيط، بل قد يعقل الشىء فليس كل شىء له حَد، وليس كل معقول إيما هو متصوّر بسيط، بل قد يعقل الشيء بأحواله فيدرك حَدَّه مخلوطاً بعوارضه. وكذلك إذا عقلتُ ذاتى عقلتُ حداً مقروناً به عارض بأحواله فيدرك حَدَّه مخلوطاً بعوارضه. وكذلك إذا عقلتُ ذاتى عقلتُ حداً مقروناً به عارض بأحواله فيدرك حَدَّه مخلوطاً بعوارضه. وكذلك إذا عقلتُ ذاتى عقلتُ حداً مقروناً به عارض بأحواله فيدرك حَدَّه مخلوطاً بعوارضه وكذلك إذا عقلتُ ذاتى عقلت مداً مقروناً به عارض بأحواله فيدرك حَدَّه مخلوطاً بعوارضه والكلى أى من الأمور المختلطة المشتركة فيها، وإنما لازم. على أن الواجب أن قولنا أن المعقول هوالكلى أى من الأمور المختلطة المشتركة فيها، وإنما

المقول على الإطلاق الذى يم كل شىء ما هيتُه مجردة أو مقرونة بما يعقل معه ؛ ثم يعرض في بعض الأشياء أن تكون تلك الماهية كلية مشتركا فيها بقوة أو فعل ، و بعضها لا يكون كذلك .

(٣٧٣) لعل العقل الذي يدرك المعقولات ليس يعنى به مجرد الشعور الحجمل بالذات ، بل بعد ذلك . فليُفكِّر فيه .

(٣٧٤) سئل : هل تشعر الحيوانات الأُخَر سوى الإنسان بذواتها ؟ وما البرهان عليه إن كان كذلك ؟ فأجاب : يُحتاج أن يُفكَّر في هذا . ولعلها تشعر بذواتها بآلات أولعل هناك شعوراً بأمر مشترك من الأظلال ، أو لعلها لا تشعر إلا بما يحس و يتخيل ولا تشعر بذواتها وقواها ولا أفعال قواها الباطنة . يجب أن يفكر هذا .

(۳۷٥) سُئل: لى شعور بأنى أبصرت، أعنى هـذا الإبصار الجزئى ، ولا شك أن للحيوانات الأُخَر هذا الشعور إن كانت تشعر بذواتها . فبأى قوة أدرك هذا المعنى ؟ وكيف الحال فيه ؟ فأجاب: لعل بينى و بين إبصارى آلة جسمانية بارزة ، و بين إبصارى لإبصارى آلة جسمانية باطنـة ؛ ولعل بين إدراكى لذاتى و بين إبصارى غيرى أو بين إبصارى لإبصارى لإبصارى غيرى فرقا . ويجوز أن يتوسط بينى وبين إبصارى غيرى وبين إبصارى لإبصارى أيضا لغيرى الذى هو غيرى متوسط ، ولا يجوز أن يكون بين ذاتى و بين إدراكى لذاتى متوسط . ثم ههنا كلام طويل نسأل الله أن يوفقنا لقضائه على وجهه بكاله ؛ فا من توفيق إلا بالله جلت عظمته .

(٣٧٦) سُئِل في بعض المواضع أن ما يعقل غيره فيجب أن يعقل ذاته ، ولم يبرهن عليه . فأجاب : إذا كان يعقل أنه عقل غيره ؛ والمقدم واجب .

(۳۷۷) سئل: قيل إن الصورة الكلية القائمة بحدها إذا حصلت لشيء آخر صار ذلك الشيء بها عقلاً ، والشيء إنما يصير عقل بأن يتجرد غاية التجرُّد ؛ وكيف يدخل على شيء غير مجرد ما يجرده ؟ فإن قوله يصير به الشيء عقلا معناه: يصير به الشيء مجرداً . فأجاب: معنى [۹۹ب] « صار » ليس أنه صار حينئذ ، بل معناه أنه دل على كونه كذلك . وهذه كلة تستعمل مجازاً .

(٣٧٨) سئل عن البرهان على أن العقول التي لم تتهذب ولم تكمل لا تدرك المعقولات

بعد المفارقة . فقال : لأنها لولم تَحْتَجُ إلى العقل بالملكة وحصول المبادئ لها إلى البدن ، لكان يمكن أن يتوصل إلى المبادئ من غير الاعتبار . ولا شك أن العقل بالملكة مهيًى علمقل بالفعل وأن بعض العقل بالفعل أيضا يحتاج إلى زيادة على الملكة ، فإنه يحتاج بعد العقل بالملكة إلى اعتبارات جزئية . فأما التقدير فلا أعرفه ، ولعله أن يتمكن من تصور المفارقات .

(٣٧٩) سُئِل عن البرهان على أن النفوس الكاملة تعقل بعد المفارقة — فقال: إن العقل بالفعل اتصال النفس من جهة قوتها العاقلة بالمبدأ المفارق الذى لك أن تسميه العقل الفعال. فإذا حصل استعداد كامل وكان الفعل غيير محجوب بذاته وكان بعض ما يشغل عن جهة الفاعل قد زال — وجب الإعطاء والقبول.

(۳۸۰) تُشكَّك عليه بأن النائم لا يشعر بذاته ، فقال : النائم يتصرف في خيالاته كان في اليقظة يتصرف في محسوساته ؛ وكثيراً ما يتصرف في أمور عقلية فكرية كافي اليقظة . وفي حال تصرفه ذلك يشعر بأنه هو ذلك المتصرّف كا هو حال اليقظان ، فإن انتبه وذكر تصرفاته ذكر شعوره بذاته ، وإن انتبه ولم يذكر ذلك لم يذكر شعوره بذاته ولم يكن ذلك دليلا على أنه لم يكن شاعرا بذاته . فإن ذكر الشعور بالذات غير الشعور بالذات ، واليقظان أيضا قد لا يذكر شعوره بذاته بل الشعور بالذات غير الشعور بالذات ، واليقظان أيضا قد لا يذكر شعوره بذاته بل الشعور بالذات عاد الشعور بالذات ، واليقظان أيضا قد لا يذكر شعوره بذاته بل الشعور بالذات كانت له لم يغفل فيها عن ذاته .

(٣٨١) تُشكّلُ عليه بأنا ما لم يُتخيل لنا هيئة أعضائنا في النوم ، لم نشعر بذواتنا . فقال : قد سلف أنا لسنا نشعر هيئة أعضائنا البارزة ونشعر أنّانحن نحن ، و إن تغيرت هيئة أعضائنا الشخصية في اليقظة حقيقة وفي النوم مجازاً ، فليس المشعور به الواحد الغير المتبدل هيئة الأعضاء . ولا يجوز أيضا أن يكون أمراً كليا ينحفظ مع كل تبدل المحفاظ الحربي ، لأن المشعور به جزئي . ولا يجوز أن يكون أمراً شخصياً ينحفظ مع التبدلات انحفاظ الجزئي المقارن المتبدلات منشيء من أعضائنا — قد رُبيِّن ذلك ، فهو إذن شيء آخر . وأيضا فَهب أنّا لا نشعر بذاتنا ما لم يُتخيل لنا هيئة أعضائنا في النوم : هل تدل هذه القضية إلا على المقارنة بين الشعور وبين التخيل لنا هيئة أعضائنا في النوم : هل تدل هذه القضية إلا على المقارنة بين الشعور وبين التخيل لنا ولا مانع من أن يكون شعور شيء يقترن به تخيل شيء (۱) ، وليس في ذلك ما ينقض المذهب أو المقدمة ، فإنه ليس كل ما لا يكون الشيء ما لم يكن هو هو الشيء .

٠٠ : ص بشيء .

(٣٨٢) مسألة : سُئِل عما ذكر في مواضع من أنه محال أن تفيد الصور القائمة بالمواد وجودَ ذات قائمةٍ بنفسها لا في مادة . الجواب : إنما هو محال لأن الوجود معنى يقع على الأشياء بتقدم وتأخر . و بعض الوجود حظه من الوجود آكدُ مثل الجوهر والقائم بنفسه ، و بعض المعانى وجوده في الدرجة المتأخرة ؛ وكل ما هو علة بالذات فإن حظه من الوجود إما مساو لحظ المستفيد منه إن أمكنه ذلك ، و إما أسبق منه وأوكد . فما ليس له من الوجود حظ القوام بنفسه فليس يجوز أن يكون غيره ينال منه حظَّ القوام بنفسه ، لأن المعلول يجب أن لا يكون آكد وجوداً [١٠٠] من العلة ، وأيضا فإن الصور الجسمانية تفعل بتوسط المادة ، وذلك يتم بوضع. ومعناه أن الصورة إذا كانت قائمة بالمادة ، كان مصدر الأفعال عنها قوامها ونحو وجودها ، وكانت المادة تخصص أفعالها بأن يكون لها مبدأ توسط، و إلا لكانت القوة يصدر فعلها عن ذاتها من غير مشاركة المادة ؛ فكأن فعلها أتم في الوجود من ذاتها ؛ فيجب أن تكون أفعال القوى المادية مخصصة بما لها من كونها مادية ، فتكون تفعل فيما لمادتها إليها نسبة ما ، ولا تفعل فيما ليس لمادتها إليها نسبة . ولذلك لا تفعل فى البعيد جدًّا وفى المستور وفى الذى ليس في وضع ما خاص . وأما ظن أنه لوكان الأمر على ما قيل في تخصص أفعال القوى الجسمانية بنسب حقا ، لكان لقالب أن يقلب فيقول : وغير الجسم لا نسبة له إلى الجسم ، فلا يكون منه الجسم . فجوابه : إن الشيء إذا صار قوامه بتوسط المادة صار ما يَصْدُرُ عن قوامه مخصوصاً بتوسط المادة . و إنما يكون بتوسط المادة مما تقتضيه الخاصة المادية من الوضع سواءً كان فى القوام أو فى صدور الفعل . والشيء الذي ليس بجسم إذا فعل في الجسم فليس لانسبة له إلى الجسم ، بل له نسبة ما إلى الجسم ، إلا أنها ليست تختلف . فلذلك إذا حصلت المستعدات لم يفتقر إلى شيء غير النسبة التي بين غير الجسم و بين المستعدات ؛ فلذلك تتشابه الانفعالات . وأما الشيء الذي صار قوامه معلقاً بالموضوع ، ومصدر فعله معلقٌ بما به قوامه من الموضوع ، فليس يكفي وجوده ووجود المستعد كيف كان ، بل أن يقع على حالة يكون للموضوع بوضعه فيها توسط . وذلك التوسط غير متشابه ، فإن أوضاع الجسم من الأجسام الآخَر غيرمتشابهة ، وتوسط الموضوع بين القوة التي فيه و بين الأجسام الأخرغير متشابه — ليس كوجود الجوهم الروحاني بالقياس إلى كل جسم مستعد ، ولذلك يختلف تأثير الأجسام بحسب القرب والبعــد . وتوسط الموضوع بين القوَّة و بين ما لا وضع له التوسُّطَ الخاصَّ

بالموضوع محال ، فإن توسط الموضوع بين القوة و بين ما لا وضع له أصلا لا زيادة معني له على وجود القوة ، و إن ذلك لا يضيف إلى وجود القوة شيئًا أصلا إن رفعنا لوازم الوضع ، فتكون حينتذ القوة ؛ و إنما قوامها بتوسط الموضوع يصدر عنها فعل بلا توسط الموضوع ، فليس المحوجَ إلى أن يكون المنفعل ذا وضع هو النسبةُ مطلقا حتى يمكن أن يقال في جانب الفاعل الروحاني ما قال ، بل نسبة ما يفعل بتوسط موضوعه . وهذه النسبة لا توجد بين القوة و بين ما لا وضع له و إن وُجدت نسبُ أخرى ، و إذا لم توجد لم يوجــد الفعل والانفعال . وأما الروحاني فليس يحتاج إلى تخصيص حالله ، حتى يفعل به ، حتى إن لم يكن ذلك التخصيص لم يتم الفعل والانفعال ، بل يكفيه وجود ذاته في أن يكون فاعلا في للسُتَعِدَّاتِ . وأما هذا فيحتاج إلى توسط الموضوع ، وذلك لا يتم فيما بينــه و بين ما لا وضع له . و بعبارة أخرى : مصدر فعل القوة الجسمانية قوامها ووجودها ؛ وقوامها ووجودها بالموضوع ؛ فمصدر فعلها يكون بالموضوع وحيث الموضوع . وفي الشيء الذي له النسبة الخاصة بالموضوع النسبة التي تكون الموضوع من حيث هو جسم أو جسماني ، و بالجلة من حيث هو ذو وضع ، فلا بد من توسط الموضوع [١٠٠]، - لا على أن يفعل، بل على أنه يفعل به . والأشياء البريئة عن المادة لا تكون في الموضوع موصلا للتأثير إليها متوسطا في التأثير، بل إن قصد إليها فعل فعن القوة لا من حيث هيذات وضع ومن حيث لها موضوع. وقد مُنِع هذا. وأما فعل الأشياء البريئة عن المادة في ذوات الوضع فإنما هو فعل يصدر عن وجود ذواتها مطلقاً في المستعدات ولا يحتاج إلى أن يكون لها حال حتى يفيض فعلها حاجة المادية إلى أن تتوسط موادها . فإن قال قائل : فالأجسام تحتاج في انفعالاتها إلى توسط من موادها فهو غلط، لأن المادة هي المنفعلة نفسها ، لا المتوسطة بين المنفعل و بين غيره ؛ وهناك لم تكن هي الفاعلة بل المتوسطة ؛ والشيء الذي فيه قوام الفاعلى، فالشيء الذي إنما يفعل الفاعل وهو فيه يفعل حيث هو وحيث له نسبة وضعية .

(٣٨٣) سُئِل : كيف تؤثر النفس في البدن والنفس لا وضع لها ، وقد بين في مواضع أن ماله وضع لا يؤثر فيما لا وضع له ؟ فأجاب : ما نُبيِّن كذا ، بل نُبيِّن أن ما ليس له وضع لا علاقة له مع ذي وضع ؛ فإن قيل في موضع ما ليس له وضع واقتصر على هذا القدر فقد عُني به ما هو مجرد بذاته وعلاقته في وجوده أو حدوثه .

(٣٨٤) فصل من خطه: إن كانت صور العناصر تفعل بلا توسط ما يحدث فيها من المزاج المناح المناح المناح المراج ، ولفعلت صورة النار ما تفعله صورة الماء ، و إن كانت تفعل بالمزاج فتفعل بكسر إفراطات الكيفيات فعلا هو كسر إفراطات أفعالها . وليس شيء من كسر إفراط أفعال الكيفيات صورة عظم ولا لحم ولا عصب ؛ و إن كان اختلاف ذلك بسبب اختلاف الآلات ، والآلات أيضا معلولة للمزاج ، — نقل الكلام إلى الآلات . ولوكان تحريك الروح بسبب قوة مزاجية فيه تحرك الجسم لَحُرِّك إلى جهة واحدة . فإن المزاج الواحد مقتضاه واحد .

(٣٨٥) من خطه: بذور المحرك إما أن تحرك بقوة ترسلها إلى المتحرك تكون هي الحرِّكة القريبة كما نظن أن النار تحرك ما يتصعد بأن يسخن ، وأما بالملازمة كما يعتقد في المدفوع المصاحب ، وأما لاعلى أحد الوجهين . المحرك الذي يحرك بإرسال قوة فهو محرك غير قريب . المحرك يختلف فعله: إما لأنه كثير غير واحد ، فيقوى الواحد منه على تحريك قدر من صنف واحد دون قدر ، أو تحريك جنس ونوع وطبع غير جنس ونوع وطبع ، وإما لأن المنفعل المتحرك مختلف فيختلف انفعاله عن الواحد ، وإما لأن الغرض مختلف والحاجة في وقتين من جنس واحد مختلف لحرك واحد . المنفعل مختلف إما بسبب وجوده وعدمه بأن يكون تارة أكثر ، وتارة أقل ، أو معلوما أو بحسب كيفية بأن يكون مشلا تارة ألزم لوضعه ، وتارة أبرأ منه ؛ أو يكون مثلا تارة أنفذ في المسلك ، وتارة أعصى .

(٣٨٦) الموضوع للتحريك إما أن يكون تأثير المحرك فيه مقداراً بحسب الحاجة فيحرِّك منه مقداراً دون مقدار ، كما يعتقد من أن الطبيعة تفرغ في البحران من الدم مقدارا دون مقدار بحسب الحاجة مع إمكان دفع الباقى ؛ وإما أن يكون التأثير غير مقدر بل بحسب انفعال المتحرك ، و بقدر ما يمكن أن يتحرك .

(٣٨٧) الأشياء المختلفة في المزاج والكيفية قد تبعد فيه حتى يكون المزاج يشتد فيحدث في الشيء ميل بسببه إلى جهة [١٠١] ما ليس يحدث لما لم يَشْتد مثل أن الرصاص يسخن فلا يحدث فيه ميل إلى ما فوق، وقد يسخن حتى يحدث فيه ميل ما إلى فوق. والأول لا يَعُرى من مخالفة ما هو دونه في الاستعداد ولا يخالفه في الميل بالفعل.

(٣٨٨) ما لم يختلف الميل بالفعل لم يختلف في الانفعال عن القاسر ، فإن القدر من

الماء المُسَخَّن الذي لم يبلغ أن يحدث له ميل بالفعل إلى فوق يحتمل من القاسر ما يحتمله قدر مثله بارد .

(٣٨٩) قد يقع اختلاف في الاستعدادات غيير محسوس التفاوت فيجب أن تكون كالاتها غير محسوسة التفاوت .

(٣٩٠) إذا تحركت أشياء من المحركات إلى اجتماع ما ، فإما أن يكون كيف اتفق ، وإما أن يكون ألي نسبة ما بينها محفوظةٍ .

(٣٩١) إذا تحركت أشياء إلى نسبة ما ثم اختلفت فى عدة أشخاص وزالت عن النسبة زوالا ما ، فيكون إما للفاعل المختلف بالعدد ، و إما للموضوعات المتحركة .

(٣٩٣) إذا كان المحرِّكُ واحدا والمادةُ غير مختلفة والغرض واحدُّ، لم يختلف ما إليه تنتهى الحركة .

(٣٩٣) إذا كان الغرض واحداً والمادة مختلفة اختلافاً متباعداً ، وليس استعمالها مقدارا بحسب الحاجة بل بحسب الانفعال ، كان الذي إليه الحركة مختلفاً اختلافاً متباعدا .

(٣٩٤) في هذا بعينه: إن كان الاختلاف ليس متباعداً أمكن أن يكون الاختلاف ليس متباعدا .

(٣٩٥) و إذا لم يكن الاختلاف متباعدا والمسألة بحالها ، لم يمكن أن تكون المادة والمنفعل مختلفاً اختلافا متباعداً ، و بالعكس .

(٣٩٦) تكونُّن جزئيات الحيوان والنبات إما أن يكون من مواد لها يجتمع الاختلاف فيها إما مطلقا و إما بحسب تمكن الاستعال الموجه نحو الغرض، أو يكون من مختلف ؛ وكل ذلك إما أن يكون المحرك واحدا أو مختلفا.

(٣٩٧) إن كان المحرك واحدا فيها والمادة على إحدى حالتي الاتفاق ، لم يمكن أن تكون المنفعلات حين يكمل فيها الغرض إلا شباها في كلشيء ما لم يعرض سبب خارج ، أو أشباها في النسبة دون السكم إن كان هناك عَوزٌ في المادة واختلاف في السكم ليس صائرا بحسب تقدير الحاجة . إن كان المحرك فيها واحدا والمادة متباعدة الاختلاف وجب أن يكون ما ينتهى إليه التحريك متباعد الاختلاف ليس يحفظ النسبة .

(٣٩٨) إن لم يكن ما ينتهي إليه التحركُ فيها متباعد الاختلاف والمادة متباعدة

الاختلاف ، فالحرك غير واحد بل مختلف في القوة والتمكن.

(٣٩٩) جزئيات الحيوان من نوع واحد : إما أن تكون من جميع مواد البدن أوالفصل . ولو كان من جميع مادة البدن فإما أن يكون على تمكن التقدير بحسب الحاجة ، أو على وجوب الفعل والانفعال بحسب وصول الفاعل إلى المنفعل . ولو كان بحسب الثانى لكان تنجذ بالموادُّ كلهافيرق البدن المتكون منه ، فإذن هو بحسب التقدير . وأيضا لو كان من الفصل الذى يمكن أن يفصل من البدن و يبقى الباقى كفاية للحياة ليرقى البدن . فإذن هو من الفصل .

(٤٠٠) الفصول متباعدة الاختلاف والكائن من الجزئيات غير متباعدة الاختلاف، فإذن ليس الفعل والانفعال بحسب الوجوب، بل بحسب التقدير.

(٤٠١) المواد مطيعة بحسب قسمة التقدير، والكائنات فيها اختلاف و إن لم يكن متباعدا، فوجب أن يكون بحسب اختلاف الفاعلين الأقربين ؛ فإنه إن كان الفاعل القريب واحدا والتمكن من التقدير واقعا لم يقع اختلاف أصلاكها عُلم .

(٤٠٢) الفاعل الواحد إذا كان [١٠١ب] سببا لهذه فإما أن يكون بإرسال قوة ، و إما أن لا يكون. فإن كان بإرسال القوة لم يجزأن لا يكون. فإن كان بإرسال القوة لم يجزأن يقع اختلاف متباعد .

(٤٠٣) الأمور الخارجة النَّا ثِيَة لاتختص بمنفعل دون منفعل والمحرك لمزاج الحيوان مختص ؛ فليس هو إذن من المفارقات للموضوع والمباينة لها ؛ فهو إذن قوة فيها .

(٤٠٤) سئل: ما المانع من أن يكون مانشعر به من ذواتنا المزاج الخاص بكل شخص؟ الجواب: لأنه صح أن النفس ليس بمزاج، وأنّا لا نحس ذواتنا كيفية.

(٤٠٥) سئل: ما البرهان على أن الذي يبصر ويسمع ويتوهم ويتخيل ويفكر ليس هو المزاج ؟ ولم يجب أن يكون جامع أخلاط الحيوان هو النفس ؟ الجواب: لأن كل واحد من هذه تثبت واحداً بعينه ، والمزاج يتبدل ، ولو لم يثبت المتخيل واحداً بعينه لكان المتخيل القديم يبطل ، فيحتاج إلى استئناف اكتساب بالحس . وليس لقائل أن يقول: المزاج لا يتبدل إلا شيئاً قريبا ، فإنه إن تبدل قليلا وأقل قليل فليس هوعين الأول . لكنه يجوز أن يفعل في إعداد المادة لحفظ الصورة أو صلوحها للصورة الواحدة فعل الأول ، لأن الأشياء المتباعد قد تشترك في فعل واحد ؛ فكيف المتقاربة !

(٤٠٦) سئل : هــل يجب أن يكون لــكل عضو على مزاج خاص كالدماغ والقلب والعين ، جامع خاص لأخلاطه ، أم يكفى الجميع جامع أوحافظ واحد ؟ الجواب : لـكل عضو مزاج وقوة حافظة خاصة تنبعث عن القوة التي كانت في المبدأ المشترك ؟ فحركته إلى الانفصال . (٤٠٧) سئل : ما البرهان على أنه ليس بين النفس و بين ذاتها آلة ؟ الجواب : لأن هذه الآلة إما أن تكون الفاعلة القريبة وليست هي المدركة القريبة ، أو تكون الموصلة ؛ و إنما توصل إلى المفارق .

(٤٠٨) سئل: قيال إن الوجود من حيث هو عام إما أن يكون معلولا — فما قولك في وجود الحق الأول ؟ وإما أن يكون غير معلول — فيكون كل وجود غير معلول . ثم قيل في جوابه : إن حقيقة الأول هي الواجبة ، والوجود العام من لوازمها ، فلا تكون إذن حقيقته مشتركا فيها ؛ والكلام في الواجبية كالكلام في الوجود ، فإن الواجبية أيضا يمكن أن يقال فيها ما قيل في الوجود .

الجواب: نقيض قوله: «إما أن يكون معلولاً»، ليس: «وإما أن يكون غيرمعلول»، بل : «وإما أن لا يكون غيرمعلول»، ولازم هذا هوأنه ليس كل وجود بمعلول، لأن كل وجود ليس بمعلول كقولك: وإما أن لا يكون الحيوان ناطقا بمقابلة هذا. ثم الوجود من حيث هو عام بالفعل معلول، لأنه من حيث كذلك معقول فقط لا وجود له في الأعيان. فإن عنى بالعام الوجود من حيث هو وجود فهو وجود فقط ومسلوب عنه كل ما مفهومه شيء غير الوجود، سواء كان من حيث هو وجود الأول أو وجود غيره. ثم الوجود من حيث طبيعته يلزم واجبية الأول لأن هو يته أنه يجب وجوده، والوجود من حيث الطبيعة يلزم واجبية الأول لأن هو يته أنه يجب وجوده من حيث الطبيعة فيه من لوازمه لا من مقوماته، فإنه لامقوم له فيشترك فيه فيصير مركبا من مشترك وخاص.

(٤٠٩) سئل: لِم بجب أن يكون تميز عدم المكن عن الوجود بعلة ، وأن إمكان الشيء لذاته لا لعلمة ؟ الجواب هو في حالى وجوده وعدمه ممكن : لا العلم يخرجه إلى الامتناع ، ولا الوجود إلى الوجوب . ولو خرج بالعدم إلى الامتناع أو بالوجود إلى الوجوب لكان هوفي كل حال له [١٠٠٦] ضرور ياً (١). ولوخرج لوجوده إلى الوجوب و بطل الإمكان

<sup>(</sup>۱) س: ضروری .

لحرج لمدمه إلى الإمتناع . و بطل الإمكان ، بلقوة الإمكان موجودة له فى الحالين جميعا . (٤١٠) سئل : الصُّور المعقولة إن كان يتانع وجودها معا فسواء كانت القوة العقلية مقترنة بالبدن أوكانت مفارقة ؛ و إن لم يتانع وجودها معا وجب أن يوجد معا فى القوة العقلية قبل المفارقة . الجواب : الصور المعقولة غير متانعة حتى الأضداد ، فليس السبب من جهة القابل ؛ فإن القابل يقبل معاً المتقابلات وأجزاء القضايا وأجزاء الحدود ؛ ولكن النفس منا تشغل بشيء عن شيء ، ولا تخلو عن مجاذبة حِسِّ أو تخيل أو شوق .

(٤١١) فصل من كلامه : كل ما ندركه فإنه من حيث ندركه في الذهن فحقيقته متمثلة في ذهنك ضرورة ، وتلك الحقيقة إما أن يكون تمثلها في الأعيان و بلحظة ذهنك فالمعدوم لا يدرك ؛ و إما أن يكون في ذهنك وهو الباقي ضرورةً .

(٤١٣) سئل: لم صار المحسوس القوى يمنع الحس من إدراك المحسوس الضعيف؟ الجواب: إنما يمنع ذلك لأحد شيئين أحدها ضرر انفعالي يحدث في المادة كما يفعل الضوء القوى واللون القوى؛ والآخر لأن كل متمثل يبقى زمانا تاما، فإن بقى بعد مفارقة المحسوس كان الضعيف في جانب المقابلة ، فإن البياض الضعيف عند البياض القوى سواد أو حمرة أولون آخر، ومن المستحيل أن يجتمع شبح بياض وغير بياض متميزين في قابل منطبع.

(١٣) سُئِل: ما الفرق بين اليقين والمشاهدة ؟ فإنه قال في وقت ما هذا معناه: إن اليقين هو أن يحضر الذهن المطلوب مع الحد الأوسط مع مزاحمة القوى الأخر، وإن المشاهدة هو أن يحضر المطلوب الذهن مع زوال سائر الموانع حتى لا يمكن للقوى الآخر المزاحمة ، فما معنى هذا ؟ الجواب: اليقين لا يمنع التخيل عن المقابلة ، والمشاهدة تمنع كل شيء عن المقابلة كا أن المبصر عند ما يبصر لا ينازعه تخيل ولا شيء آخر ، واليقين من حيث هو يقين إنما يكون بتمثّل الحد الأوسط والمشاهدة ملكة وإن صحبها الحد الأوسط فكا أنه غير محتاج إليه .

(٤١٤) سُئِسل : ما البرهان على أن التعقل هو استحضار صورة المعقول فى العقل ، والعقول الفعالة ليست هذه سبيلها ؟ وما المانع من أن تكون عقولنا أيضا تلك سبيلها ؟ ولا ينتفع بالبرهان المذكور فى «كتاب النفس » : أن القوة العقليسة لا تدرك بآلة جسمانية ؛ فإنه ما بان لنا بهذا البرهان أيضا أن العقول الفعالة ليست بأجسام ولا ذوات أجسام . الجواب :

الصورة المفارقة لا يقال لها مُتَعَقَّلة إلا باشتراك الاسم ، إنما التعقل في الفرق الأخرى وهو الاستئناف . ثم لا فرق بين الصورة المستحضرة والصورة اللازمة في أنها تستحيل فيه يستحيل فيه ؛ ولا يجوز أن تكون صورة عقلية في منقسم ؛ وهذا برهان أعم من المختص بأنفسنا دون العقل الفعال ليُعلم أن البرهان هو على أن الصورة العقلية لا توجد في جسم : لا وجودا مُستأنفا ولا وجودا لازماً ، لأن البرهان ليس بتعلق إلا بأنه لا يجوز وجوده في الجسم وفي المنقسم ، ليس على أنه يجوز حدوثه منه . لكننا إذا تكلمنا عن أنفسنا تكلمنا في وجود حادث لأن تعقلنا حادث ، فكان ذلك نظراً بالعرض لا بالذات .

(١٥٥) سُئل: لم لا يجوز أن تكون نسبة المعقولات إلى المقل كنسبة الوجود والوحدة وسائر اللوازم إلى الأجسام والموضوعات التي هي فيها وجود الأعماض في الموضوع [١٠٧٠]، فلا يلزم في حلولها الأجسام ما ذكر في «كتاب النفس» ، لا سيما ونحن نعلم أن المعقول الفعالة ليس تَحُلُها المعقولات بل بفعلها ، وتكاد أن تكون نسبة المعقولات إليها كنسبة اللوازم إلى الأجسام . الجواب : هَبْ أن نسبة المعقولات إلى العقل أو النفس نسبة اللوازم ، أليست هي صور لا يجوز أن تقع فيها القسمة المذكورة ؟ وإذا كانت في الأجسام لازمة أو حادثة فإنها جائز أن تقع فيها القسمة ، فالخلف ثابت ، قد قلنا إنه ليس يتعلق بالحدوث ، بل جائز أن تقع فيها تاك القسمة ، فالخلف ثابت ، قد قلنا إنه ليس يتعلق بالحدوث ، بل بالوجود . ثم لو كانت هذه الصور المعقولة لوازم لأنفسنا ، كانت موجودة فيها دائما وذلك كونها متصورة ملحوظة ، — فما كنا نجهل ذلك .

(٤١٦) سئل : ما البرهان على أن العقول الفعالة ليست بأجسام ؟ فإن البرهان إنماقام على أن الشيء الذي ينفعل عن المعقولات وتَحُلُّه المعقولات ليس بجسم . فأما أن الشيء الذي يفعل المعقولات ليس بجسم ، فما بان . الجواب : لم يقم البرهان من حيث يحدث بل من حيث يوجد أيَّ وجود كان . قد فُر غ من هذا ؛ واجعل بدل : « يحل » ، « يوجد» ، و برهن ذلك البرهان بعينه . فإما أن يكون حقا فيهما ، أو باطلا فيهما ، ليس لكونه حالا متبدلا تأثير في استمرار صحته ، ولا بكونه موجوداً لازماً تأثير في منع استمرار صحته .

(٤١٧) سئل: ما الذي يمنع أن يكون حمل الوجود العام على الوجود الأول وسائر الموجودات حمل الجنس ؟ وما الذي دعانا إلى أن نقول إن حمله عليها حمل اللازم ؟ وكيف حمل المكن العام على الممكن الخاص ؟ الجواب: الموجود لا يدخل في المفهومات ألبت ة

دخول مقوم أيَّ جزء فإن دخل في مفهوم شيء فني مفهوم الأول فقط ، والجنس لا يدخل في ماهية واحدة فقط ، بل أقله في ماهيتين . والمبكن العام لا بعيد أن يكون داخلا في مفهوم الممكن الخاص إن جُعل مفهوم الخاص هو أنه غير ضرورى : أى في الوجود والعدم . وإن جعل كونه غير ضرورى اسما للازم الخاص لا لماهيته وحقيقته من حيث هو ممكن خاص ، إن كانت له في نفسه حقيقة غير مفهوم هذا السلب كان الممكن العام من لوازمه ؛ إن كان مفهوم الممكن العام هو أنه غير ضرورى فيكون مفهوماً لا لحال الممكن العام ، بل لنفس حقيقته . وذلك لأن السلوب كلها لوازم لا مقومات إلا للسلوب . فإن كان الممكن العام مفهوم ليس مفهومه مفهوم : ليس بممتنع ، بل له مفهوم يلزمه أنه ليس بممتنع ، وللمكن الخاص مفهوم ليس أنه غير ضرورى وإن كان يلزمه أنه غير ضرورى ، فيجب حينئذ أن يُنظر : هل يدخل مفهوم العام في مفهوم الخاص ؟ وعندى أنه إن كان ، فسيدخل في المكن الخاص . ثم لا يكون جنسا ، لأنه لا يكون له فيه شريك ، لأنه و إن كان مقولاً على الواجب فاهله لا يقال عليه قول الداخلات في المفهوم ، بل قول اللوازم ، أو لعل الأمر بخلاف هذا ، و بقي الى أن يُحصل المفهومات التي ليست ساو بالمجردة لهذه ، ثم ذكر أنه لم يحصلها إلى هذه الغانة — إلى كلام يشبه هذا .

فصل من كلامه بخطه: إذا وجد الشيء وقتا ثم لم يعدم، واستمر موجودا في وقت آخر، وشوهد ذلك أو عُلِم — عُقِلِ أن الوجود واحد، بل لم يمكن غيرذلك، فإن هذا حد الواحد الزماني. وأما إذا عدم فليكن الوجود السابق، وليكن المعاد الذي حدث ب وليكن المحدث الجديد ج، وليكن ب في الحدوث وفي الموضوع والزمان وغير ذلك لا يخالف ح إلا بالعدد مثلا في الموضوعين المتشابهين، فلا يتميز ب عن ح في استحقاق أن يكون آ منسوبا إليه دون ح؛ [١٩٠٦] فإن نسبة آهو إلى أمرين متشابهين من كل وجه؛ فليس أن يجعل آلأحدها أولى من أن يجعل للآخر، فإن قيل: إنما هو أولى لب دون ح نهو نفس هذه النسبة، وأخذ المطلوب في بيان نفسه؛ بل يقول الخصم إنما كان لح . بلي! إذا صح مذهب من يقول إن الشيء يوجد فيفقد من حيث هو موجود و يبق من حيث ذاته بعينه ذاتا لم يفسد من حيث هوذات ثم أعيد إليه الوجود — هو موجود و يبق من حيث ذاته بعينه ذاتا لم يفسد من حيث هوذات ثم أعيد إليه الوجود — أمكن أن يقول بالإعادة إلى أن يبطل من وجوه، أخرى سوالا يسلم أله أنه شيء من حيث هو أمكن أن يقول بالإعادة إلى أن يبطل من وجوه، أخرى سوالا يسلم أله أنه شيء من حيث هو

ذاته بعينها ، أو لم يسلم له ذلك . وإذا لم يُسَلّم فهو فاسد في الحال ، وإذا سُلَّم احتاج إلى ضرب من النظر ؛ وإذا لم يسلم ولم يحصل للمعدوم في حال العدم ذات " ثابتة ولم يفرق بين الثبات والوجود وبين الحصول والوجود لم يكن أحدُ الحادثين مستحقًا لأن يكون قد كان له آ، وهو الوجود السابق دون الحادث الآخر ، بل إما أن يكون كل واحد منهما معاداً أو يكون ولا واحد مهما مُعادُّ (١). و إذا كان المحمولان الاثنان يوجَب أن يكون الموضوع لها مع كل واحد منهما غيرَ نفسه مع الآخر ، فإن استمر موجوداً واحداً وذاتا ثابتة واحدة كان باعتبار الموضوع الواحد القائم موجوداً وذاتا شيئاً واحداً ، وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين . فإذا فقد استمراره في نفسه ذاتًا واحدة بتي له الاثنينية الصرفة لا غير . والحال في الوجود المتكرر كالحال في الذات المعادة . و لم َ لا يكون الوجود نفســـه مُعاداً فيكون الوقتُ أيضا معاداً فيكون الحدوث أيضا معاداً ، فيكون ليس هنـاك وجودان ولا وقتان ولا حدوثان اثنان ، بل واحد بعينه مُعاَدٌّ ؟ ثم كيف يكون المَوُّد ولا اثنينية ، وكيف تكون اثنينية و يجوز أن يكون المعاد هو بعينه الأول ؟ ثم قول من يريد أن يَهرب من هذا منهم ويقول : الوجود صفة ، والصفة لا توصف ولا تعقل وليست بشيء ولا موجودة ، و إن الوقت أو بعض الأشياء لا يحيل الإعادة ، و بعضها يحيل حتى لايلزمه أن فرض الإعادة للمعدوم قد يجعل المعاد غير معاد ، و يجوز أن يكون ما هو معاد ليس له حالتان أصلا ، وذلك خُلفٌ ، قول مُلَفَّق يفضحه البحث المحصِّل.

(٤١٩) سُئِل البرهان على أنّ مايعقل غيره يعقل أنه يعقل ذلك الغير حتى يلزم منه أنه يعقل ذاته . الجواب : ذلك بالقوة القريبة أوالفعل والأشياء الواجبة الأحوال . فإن ما يمكن أن يكون فيها فهو واجب ، والأشياء المكنة الأحوال فيمكن أن تكون فيها الأحوال ومايلزم الأحوال ويقوِّم الأحوال . وكونه أنه عقل بالفعل يدخل في معقولية ذاته ، فإن ذلك جزء هذه الجملة المعقولة ؛ فهو قبله بالذات .

فيه ما يصح بالفعل .

(٤٢١) سئل: بأي قوة أشعر بأني أبصرتُ أو سمعت ؟ الجواب: بالنفس الحيوانية

<sup>(</sup>١) س : معادا .

أوالناطقة من طريق القوة الوهمية إذا اندفعت الصورةُ المحسوسة من الحس الظاهر إلى المشترك إلى المصوِّر إلى الوهم تصوراً بعد تصور متكرر .

(٤٢٢) سئل: إنّا نشعر بذواتنا ، فهل يكون ذلك بتعقل أو إدراك آخر ؟ و إنما يمكن أن نعقل إذ بينا أن لنا حقيقة ذواتنا ، فإن أمكن أن نبين أن لنا حقيقة ذواتنا من دون وساطة التعقل ، فما الحاجة إلى أن نقول إنّا نعقل ذواتنا ونتوصل منه إلى أن لنا حقيقة ذواتنا ؟ الجواب : ليس يتعلق [٣٠٩ب] الكلام بالتعقل أوالشعور ، بل بكل إدراك كان ، فإنه ملاحظة لحقيقة الشيء لامن حيث هي خارجة . ولو كانت خارجة لم تكن الأمور المعدومة تعقل ، بل من حيث هي فينا . وليس الملاحظة وجوداً لها ثالثا ، بل نفس انتقاشها فينا ، و إلا لتسلسل بل من حيث هي فينا . وليس الملاحظة وجوداً لها ثالثا ، بل نفس انتقاشها فينا ، و إلا لتسلسل بل عير النهاية . إلا أنا على سبيل التوسع نقول : تلاحظ حقائقها تشبيها لها بالمحسوسات على مجرى العادة ؛ وعند التحقيق المحسوسات أيضا ملاحظتها حصول حقائقها التي هي بها محسوسة لنا حتى تصير الخارجة بها ملاحظة .

(٤٢٣) سئل: أحسب أنا نعقل ذواتنا ولم يَبِنْ بعد أنه هل يجوز أن يعقل بآلة جسمانية أم لا ، فلم لا يجوز أن تحصل القوى العاقلة في القوى الوهمية فتشمر القوى الوهمية بها ، كا أن القوة العاقلة تشعر بالقوة الوهمية فلا تكون ذات القوة العقلية هي حاصلة لذاتها بل لغيرها ، كا أن القوة الوهمية ليست هي حاصلة لذاتها بل مثلا للقوة العاقلة ؟ الجواب : فينا أو لنا أو كنا أو كن قوة ندرك بها المعاني الكلية وما يجرى مجراها ، وأخرى بها ندرك الجزئيات . والكلي من القوة التي بها يدرك الكلي يدرك عا يدرك به الكلي ، وذلك سَمّة ما شئت ؟ لكنا نسميه القوة العقلية .

(٤٢٤) لا يخلو إما أن يمتبر الشعورُ أو الإدراك العقلى . وقد عرف ما يوجبه الإدراك العقلى . وأما الشعور فأنت إنما تشعر بهويتك ؛ لست إنما تشعر بشيء من قواك حتى يكون هي المشعور بها فحينئذ لا تكون شعرت بذاتك ، بل بشيء من ذاتك ؛ ولا شعرت ذاتك لا بذاتك بل بقوة حس أو تخيل لم يكن الشعور بها هو الشاعر ومع شعورك بذاتك تشعر أنك إنما تشعر بنفسك ، وأنك الشاعر بنفسك . ثم إن كان الشاعر بنفسك قوة هي في نفسك وقائمة بها ، في كون وجود نفسك بقوتها لنفسك يرجع على نفسها مع القوة ، فلا يكون لغيرها . و إن كانت تلك القوة قائمة بجسم ونفسك غير قائمة في ذلك الجسم في كون الشاعر ذلك الجسم و إن كانت تلك القوة قائمة بجسم ونفسك غير قائمة في ذلك الجسم في كون الشاعر ذلك الجسم

بتلك القوة لشيء مفارق بصورة أخرى ، فلا يكون هناك شعور "بذاتك بوجه ولاإدراك لذاتك بخصوصيتها ، بل يكون جسم ما يحس بشيء غيره كما تحس بيدك رجلك ، و إن كانت نفسك بتلك القوة قائمة في ذلك الجسم فتكون النفس وقوتها وجودها لغيرها ، فلا تكون النفس بتلك القوة تدرك ذاتها ولا ذلك الجسم لأن ماهية القوة والنفس معا لغيرهما وهو ذلك الجسم . و إن كان جوهم النفس هو القوة التي بها يدرك فليسا يفترقان .

ذلك الإدراك أن تكون حقيقة ذاتنا حاصلة لنا ، بل هو أثر على لون ما حاصل لنا من ذاتنا ، فلا يكون ذلك الأثر هو بعينه حقيقة الذات ، فلا يمتنع أن تكون لنا حقيقة وجود يحصل فلا يكون ذلك الأثر هو بعينه حقيقة الذات ، فلا يمتنع أن تكون لنا حقيقة وجود يحصل منها لنا أثر فنشعر بذلك الأثر ، فلا يكون الأثر هوالحقيقة ، فلا يكون قد حصل لنا ذاتنا مربين ؟ الجواب : من لا يتصور حقيقة ماهيته فليس يعقل ماهيته ، وليس الإدراك إلا تحقق حقيقة الشيء من حيث يدرك ، وهو معنى الشيء بالقياس إلى لفظه . وقوله : يحصل لنا أثر فنشعر بذلك الأثر - لا يخلو إما أن يجعل الشعور نفس حصول الأثر ، أوشيئا يتبع حصول الأثر . فإن كان نفس حصول [102] الأثر ؛ فقوله : «فنشعر بذلك الأثر » لا معنى له ، بل هو اسم آخر أو قول آخر مُرادف ، و إن كان الشعور شيئا يتبعه هنالك يكون حصول معنى ماهية الشيء أو غيره . فإن كان غيره فيكون الشعور هو تحصيل ما ليس ماهية الشيء ومعناه ، و إن كان هو هو هو فتكون ماهية الذات يحمل ماهية الذات في أثر آخر به تحصل ماهية الذات فتكون لم تكن ماهية الذات تحصل ثانيا بحال أخرى من التجريد أو نزع بعض ما يقارنها من العوارض أو زيادة تنضاف إليها فيكون المعقول هو ذلك الذي بحال أخرى . وكلامنا في نفس الماهية أو زيادة تنضاف إليها فيكون المعقول هو ذلك الذي بحال أخرى . وكلامنا في نفس الماهية أو زيادة تنضاف إليها فيكون المعقول هو ذلك الذي بحال أخرى . وكلامنا في نفس الماهية وجوهمها الثابت في الحالين (۱) .

(٤٣٦) سئل: إذا عقلت النفس أوالإنسانية ، فهل يحصل فى الجزء العاقل منى غير ذاتى ؟ وإذا عقلت إنسانية زيد أو نفس زيد ، فهل المعقول من النفس والإنسانية غير ذاتى مع اللازم المقترن بإنسانية زيد ، أو يحصل فى ذاتى إنسانية أخرى مع عوارض أخرى ؟ الجواب: إذا عقلت النفس أو الإنسانية مطلقاً مجرداً فقد عقلت جزء ذاتك ، وإذا عقلت إنسانية

<sup>(</sup>١) هنا يتكرر ما ورد من قبل تحت الأرقام من ١٤٦ إلى ١٦٧.

زيد تكون قــد أضفت إلى جزء ذاتك شيئا آخر قرنته به فلحظت جزء ذاتك وجزء ذات أخرى ، ولا تتكرر فيك الإنسانية مرتين بالموضوع بل بالاعتبار .

(٤٣٧) سئل: هل نشعر بعد المفارقة بذواتنا المتخصصة كما نشعر بها الآن ، أو نشعر بذواتنا مطلقة لا متخصصة كما نعقل الآن مثلا معنى النفس ومعنى الإنسان ؟ الجواب: نشعر بها بالهيئات التي بها تشخصت التشخُص اللازم . فأما هل أ مكنه أن يشيعر بالهيئة مجردةً ، أو لا يشعر بها إلا مخلوطة بالمعنى العام — فهذه مسألة أخرى .

(٤٣٨) مسألة في المزاج: قال المتشكك: لعل المزاج واسطة وقوة للنفس بها تفعل أفاعيلها . جوابه: يجب أن تعلم أن المزاج معين ، إلا أنه ليس هو الفاعل القريب المتوسط بين النفس والبدن أو نفس النفس ، وذلك لأن موجب أمزجة الحيوان ، أو موجب موجب أمزجة الحيوان حركة أو سكون متعين يطرأ عليه تحريك مخالف له قاسر إياه مُؤذ له ، فهو عن مبدأ آخر ، لا سيا والتنازع ثابت عند تحريك النفس ولوكان اللمس بتوسط المزاج . ومن المعلوم أن صحة المتوسط شرط في تمام الفعل ، والمزاج الصحيح لا يحس إلا بأن يستحيل ، فلذلك لا يحس بالمثل ، فتكون إذا الآلة مزاجاً مستحيلاً (١) عن الصحة . ثم إنما (١) المدرك فلا للأول هو الأثر الذي يحصل في الآلة ، وهو نفس هذا المزاج ، فيكون المزاج إنما يدرك نفسه ، وكان لا يدرك مثله فضلا عن نفسه ، فالمدرك غير المزاج ، بل هو المدرك الطارى .

(٤٣٩) عورض هـذا الكلام بأن قيل: المدقوق مستحيل لا يدرك مزاجه ، فقال القائل: إن المزاج الشبيه غير مدرك ، فيجب أن يكون المزاج الذي هو النفس إذا أدرك مزاجا من حر أو برد فإنما يدرك حينا تفير هو فيكون ما دام معتدلا غير مدرك ؛ فإذا زال عن الاعتدال أدرك ذاته ، فيكون ما لم يستحيل لم يدرك ، وأن يكون إنما يدرك ذاته لا في كل حال بل عند الزوال عما هو عليه . — لا يلزمه أن يناقض بأن المدقوق مستحيل لا يدرك مزاجه لأنه لم يقل كل مستحيل [ ١٠٥ س ] مدرك مزاجه بل كل مدرك مزاج على هذا الوجه مستحيل . وتشكك فقيل: لعل هيئة الاجتماع تحفظ المزاج قياساً على الأبنية . فقال: هذا أقولُ من لا يعلم أن الأبنية إنما تحفظ على أشكالها لأن وضع أجزائها وضع ميله في جهة واحدة يتعاون بذلك على الثبات . والاستقصات متضادة القوى مأسورة مقسورة على الاجتماع

<sup>(</sup>١) ص: مناج مستحيل . (٢) ص: إنها .

لولا سبب خارج يقسرها على الاجتماع لتباينت ولم تَفْنَ هيئة اجتماعها كما يعرض بعد الموت. ثم قال : و يجب أن تعلم أن المزاج كيفية واحدة واقفة على حد ، ليس المزاج مجموع كيفيات كل واحد منها له حكم فى نفسه و يصدر عنه فعل فى نفسه ، فإن القوى إذا كانت على هذه الصفة لم 'يسم مجموعها مزاجا . فالمزاج حر أو برد أو يبس أو رطو بة على حد يجب عنه فى موضوعات ، فعله الفعل الذى ينسب إليه مقصراً فيه . والحرارة الغريزية آلة من آلات النفس ، لكن فى أن تفرق الغذاء وتهضمه . وأما إحالته إلى المشاكلة فليس من أفعال الحرارة بوجه ، بل ذلك لقوة أخرى .

(٤٣٠) وتشكك فقيل: إن الكيفية لم لا يجوز أن تكون سببا للادراك والتوليد والمعلول فقد لا يكون من جنس العلة ؟ فقال: هذا كلام مختل ، فإنه لم يعول فى ذلك على أن الكيفية المزاجية إنما لا تكون سبباً للادراك لأنه مخالف له . قال: ويجب أن تعلم أن المزاج من معلولات الجمع وتوابعها ، والجمع معلول القوة الجامعة النفسانية حدوثا وانحفاظا (١) ؛ وأن تعلم أن المزاج إذا تغير صار آخر بالشخص ، فإنه لا يجوز أن يقال فى الأعراض إن واحداً منها يبقى بعينه ويكون أشد وأضعف حتى يكون حاملاً للشدة والضعف ، وهو واحد بعينه ، فإنه ليس هناك معنى واحد يقبل الاختلاف عليه إلا الموضوع ؛ فالمزاج وجميع الكيفيات فإنه ليس هناك معنى واحد يقبل الاختلاف عليه إلا الموضوع ؛ فالمزاج وجميع الكيفيات التي تقبل الشدة والضعف ، إذا تبدلت تغيرت لا فى الشخص فقط ، بل وفى النوع . والذات المينسانية التي هي بها واحد ثابت الشخص غير شيء من هذه المتبدلات بالعدد .

(٣٦) قال: و يجب أن نعتبر أنّا حال ما ريد أن نتحرك بالإرادة ففينا مبدأ يقتضى أن يتحرك حركة سافلة أو يسكن أو يعاوق و يمانع ، وما لم يُسْتَوْلَ عليه بالمضادة لم تَتَأَتَّ الحركة الإرادية الطالبة غير مطلب الطبيعي فينا ، وأنه ربما وقع مثل مايقع في حال الرعشة لتداولها السلطان والقوة ، وأنه لولا هذه القوة لما كان يكون من الإعياء إلا ما يوجبه سوء المزاج فقط وأنه ليس سوء المزاج إلا مزاج ذلك العضو ، فيكون الذي يوجب الإعياء هو الذي يعرض نفسا ومزاجاً ، فهو بعينه موجب الحركة ومانع عنها . كلا! بل فينا مُسْتَدْع لأن يكون الجسم ساكناً أو هابطا ليس هو بعينه الموجب للإصعاد ، وأن قوة واحدة لا تقتضي يكون اثنين متقابلين . ثم الذي يستدعي منا السكون والهبوط ليس إلا المزاج أو ما يوجب

<sup>(</sup>١) هنا علامة بدء فقرة أخرى والواجب اطَّـراد الـكلام .

المزاج، فيجب أن يكون صاحب الحركة الإرادية غييره، وليس يلتفت إلى قول من يقول إن المزاج في حال عدم الإرادة يقتضى شيئا، وإذا حصلت الإرادة لم يقتض ذلك بلخلافه، فإنا عند الحركة الإرادية ينازعنا ميل إلى جانب آخر، ولذلك يحتاج إلى آلات وحيل تتأتى بها حركاتنا الإرادية؛ وليس يمكن أن تُنسب تلك المنازعة إلى القوة الطبيعية.

(٤٥١) وتشكك عليه وقيل: لعل الاستقصات في بدن الحيوان مقسورة على ذلك ، لا أن حافظا يحفظها هو النفس. فقال: يجب أن تعلم أن المقسور من الاستقصات والممتزجات إنماينحفظ لعصيان المسلك [١١٠٦] على الانشقاق، ومقدار ما ينحفظ ما ليس لذلك مسلكه هومقدار زمان الفصل بين الحركتين المتضادتين وزمان قطع المسافة ، والدُّهن المضروب بالماء إنما ينحفظ هــذا القدر ، والنيران والأهوية المحبوسة في الأرض قسراً إنما تنحفظ للسبب الأول. فإذا كانت قوية زلزلت وخسفت. واعلم أن الهواء ليس حبسه في مغارات الأرض كحبس النار ، فإنه ربما كان ذلك بسبب آخر ، أو لأن المكان طبيعي . ثم الحيوانات والنبات ليس امتزاج أخــ لاطها على سبيل اتفاق أو أسباب خارجــة ، بل السبب في ذلك جوهري طبيعي يكون في المني ثم يمزج الأخلاط في المني مزاجاً ، ثم يحفظ ذلك إلمزاج بالبدل. وليس في جوهم المني واللحم من الأجزاء النارية والهوائية ما يضعف لقلته عن التفَقيي عما يخالطه ، ولا هنــاك من الصلابة وعسر الانشقاق ما يمنع تحلل الجوهر الخفيف عنـــه قسراً أوحصراً ، بل في المني روح كثيرة جدا : هوائية ونارية ، إنما يحبسها في المني مع سائر ما معها شيء غـير جوهم جسمية المني ، والدليل على ذلك أنه إذا فارق الرحم وتعرض للبرد الذي هو أُوْلَىٰ بأن يحصر و يمنع ، تحلل بسرعة ورتَّ وكذلك إذا تعرَّض للحر . وإذا كان في الرحم وعرض آفة أيضا صار كذلك ، فلا يجب أن يظن أن احتباس الاستقصات الخفيفة في مزاج الحيوانات لعجز منها عن التحلل بسبب قلتها أو صعوبة شق المنفذ، وبالجملة لأمر قاسر منها هو أحد استقصاتها ، بل لقوة أخرى تجمع المختلفات وتمنعها عن التحلل وتأتبها بالبدل . ومع ذلك فإن تغير المزاج إلى البرد الحاصر والحر المحلل في أن يؤدى إلى هذا التفرق – واحد.

(٤٥٢) وتُشُكك عليه بأن قيل إن الإعياء ليس يحدث من جهة أن العضو يكلف

بالقسر حركات غير مقتضى مزاجه ، فقال : هذا التشكك لا أعرف له جوابا إلا بالتجربة . فليُتَأمَّل حال من تعب كيف تُشق على عضوه الحركة ، وكيف يزداد تعب وألمه بتكلف الحركة حتى يثبت فلا يتحرك أصلاً بالإرادة ، والحركة المزاجية له محفوظة . وقال إن الإعياء تحدثه الحركة الغريبة بما يوهن العضل لما يحدث فيه من تَمْدِيد ، ويَسْنَح غير الذي يقتضيه مزاجه ؛ فلو ترك الطائر ومزاجه لترك ولم يُحكق .

(٤٥٣) وقال في هذا المعنى وفي أن المزاج متغير والشخص الواحد ثابت بالعدد :

ثبات الشيء واحداً بالعدد ليسهو إنما يثبت واحداً بالعدد بكميته وكفيته ، بل بجوهره ؛ ثم ثباتي أنا واحدا بآنيتي الجوهرية و إن أمس لم يهلك ولم يعدم ، ولم يحدث غيره بالعدد ، وإني أنا ذلك المشاهد لما شاهدت أمس والمتذكر لما نسيته مما شاهدته أمس ، — أم لا يقع لى فيه شك . وكذلك لست أنا متكوناً اليوم ، ولا كان بدني آخر فسد البارحة ، وإلى لست أغدَمُ عداً ، ولا يفسد شخصي إن تأخر أجلى غداً حتى يتكون جوهم غيرى . ولست كا أنى متجدد الأحوال كذلك أنا متجدد الجوهم .

(٤٥٤) و يجب (١) أن لا يتوهم أنّا إنما نحن الذين شاهدنا ما شاهدنا وحفظنا ما حفظنا السبب جزء منا جسمانى ينحفظ، وذلك لأنه إن كان ينحفظ على اتصاله ففيناشى و لا يتحلل منه شى و ولا يستبدل شيئاً بدل ما فسد ، فإنه إن كان فينا مثل ذلك ، ففي جوهرنا ما لا يغتذى ولا يحتاج إلى بدل ، وليس كذلك بل جميع أجزائنا تغتذى ؛ وإذا كان كذلك فكل جزء من جسدنا يستبدل بدل شى و يتحلل منه ، وإن كان [١٠٦] شى و ينحفظ فيه موجوداً إلى آخرالهم ، فهوعم ضة الاتصال والانفصال ، ولا تكون له صورة واحدة بالهدد ، ولا يكون أيضا مستحفظا لصورة حسية أو خيالية أو عقلية واحدة بالعدد ؛ فيجب من ذلك أن يكون الثابت واحداً بعينه فينا . الذى لا يشك فى وجوده بحسب ما يينا جوهما صوريا غير للادة ، ويكاد أن يكون هذا الجوهر يلزم منه أن لا يكون ماديا في كل حيوان ، ويكون هو الواحد المتبدل عليه المادة بفعله أو بفعل غيره أو بمقاسمة بينه و بين غيره يكون التحليل من غيره والاستبدال منه . فإنه لو كان صورة في المادة والمادة يتبدل اتصالها ، فيجب أن تتبدل صورتها التي فيها ولا يكون صورة محفوظة ؛ فلولا شى و دقيق وسر عجيب لقضى في كل نفس

<sup>(</sup>١) وردت هذه الفقرة من قبل تحت رقم ٣٩.

أنها غير متعلقة بالمادة . ثم إذا نظر إلى الحق من جهته علم أن هذا كيف يمكن أن يكون . وهذا كلام في إثبات النفس وجوهريتها إذا دُعِمَ بأدنى دعامة صار قويا جداً .

(٤٥٥) سئل في معنى العقل بالقوة: فإن الذي يعقل منا هو مجرد عن المادة ، والمجرد عن المادة عقل بالفعل . فإن قبل إنه بالفعل إلا أنه مُعَوَّق لاشتغاله بالبدن ، فكيف يكون البدن بأفعاله في كثير من الأشياء ؟ فإنه إن كان ينتفع بالبدن ، فليس يكفي الشيء في أن يكون عقلا تجرُّده عن المادة . فأجاب : ليس كل مجرد عن المادة كيف كان عقلا بالفعل ، بل كان مجردا عن المادة التجريد التام ، حتى لا تكون المادة سبباً لقوامه ولا بوجه ما سببا لحدوثه ، ولا سببا لهيئة بها يتشخص ، ولتهيئه يخرج إلى ضرب من الفعل . والبرهان الذي يقوم على أن كل مجرد عن المادة عقل بالفعل إنما يقوم على المجرد التجريد التام الذي لا توسط للمادة في هيئة تشخصه ولا في هيئة استعداده . ثم ليس من العجب المنكر أن يكون الشيء الذي يمنع من شيء يمكن من شيء والذي يشغل عن شيء يشغل بشيء . قال وقد ذكر ذلك في « الإشارات » .

(٤٥٦) سُئل: كيف قبل إن العقل مِنّا لا يبطل عنه مطلق الاستعداد ؟ فأما بحسب شيء شيء فإن الاستعداد يبطل مع وجود الفعل ، ولست أدرى كيف يبطل عنه الاستعداد . والهيولى إذا حصلت فيها الصورة فإن الصورة باقية بعد ، فأى فرق بينهما ؟ فأجاب : الاستعداد اسم مرادف للمعنى الرابع من المعانى التي يقع عليها اسم الإمكان ، وهو ما كان من معانى الإمكان مقارناً لعدم ما هو ممكن . وإذا قايسنا الفعل بالقوة إلى تصور معنى فى المثلث أو تصديق فيه مثلا فكان معدوما فيه ، كان هناك استعداد له . فإذا حصل استحال المثان يكون الاستعداد بهذا المعنى باقياً ؛ وإلا فالشيء بعد معدوم . وأما مطلق المقولات فلعلها لا تتناهى . وبالجلة فليس تخرج لنا بالفعل معاً كلها ، بل ولا متناه منها أو كثرة تخرج إلى الفعل معاً .

(٤٥٧) سُئِلِ عن كَيْفِية اتصال النفس بالعقل الفعال بعد المفارقة ، — وها هنا لايتصل به ولا يخرجه إلى الفعل إلا بعد مطالعته للصو رالخيالية واستعمال الفكرة ؛ فلم صار همنا هوكذا وبهذا الشرط يخرجه إلى الفعل ، و بعد المفارقة يستغنى عن الخيال والفكر ؟ فأجاب : ليس

يحتاج العقل مِنّا في كل اتصال بالمفارق إلى الخيال ، بل في بدء ماتقتبس التصورات الأول الكلية . وربما استعان بالخيال أيضا في بعض التصرفات ليشغل الخيال عن المعارضة وليكون التهيؤ بمشاركته آكد ، كا يفعله في مطالعة الأشكال الحسية أيضا عند التأمل الهندسي . وهذه الاستعانة نافعة ، لا ضرورية ؛ [١١٠٧] وفي الأمور التي هي من المحسوسات الحقيقية والمشتركة والقوى – العمل قد يرفض ذلك ولا يستعين بالحس ، وربما يمكن من أن يرفضه أعنى الخيال أيضا فلا يشخص شخصا حسيا ولا خياليا ، والقياس المستقل يتصرف في حدود أعنى الخيال أيضا فلا يشخص شخصا حسيا ولا حياليا ، والمؤيد بالحدس الثاقب يقع له الحد قياسه الكلية غير متخيلة ، وفي حدود حده ورسمه . والمؤيد بالحدس الثاقب يقع له الحد الأوسط دفعة من غير طلب ، ولا استعانة بغير قوى العقل ، فليس كل اتصال إنما هو بمعونة الخيال ، ولا أيضا كل نفس إنسانية تتصل عند المفارقة بالمفارق ، بل إذا كان استبقاء قوةهذا الخيال ، ولا أيضا كل نفس إنسانية تتصل عند المفارقة بالمفارق ، بل إذا كان استبقاء المستقلال الانتصال والأمر في تحديد هذه القوة ومتى يكون ، كالمستصعب ؛ ولعله إذا تيسر الاستقلال التصال والأمر في تحديد هذه القوة ومتى يكون ، كالمستصعب ؛ ولعله إذا تيسر الاستقلال أتتصور المعانى المفارقة للهادة .

ولى فى « الأصول المشرقية » خوض عظيم فى التشكك ثم فى الكشف . وأما فى النبات ولى فى « الأصول المشرقية » خوض عظيم فى التشكك ثم فى الكشف . وأما فى النبات غالبيان أصعب . وإذا لم يكن ثابت كان غير ، وليس بالنوع ، فيكون بالعدد . ثم كيف يكون بالعدد إذ كان استمرار فى مقابل النبات غير متناهى القسمة بالقوة وليس قطع أولى من قطع ؟! فكيف يكون عدد غيرمتناه يتحدد فى زمان محصور ؟! لعل العنصر هوالثابت . ثم كيف يكون ثابتا ، وليس الم يتحدد على عنصر واحد ، بل يَرِد عنصر على عنصر مالتعدية . فلعل الصورة الواحدة يكون لها أن تلبسها مادة فا كثر منها . وكيف يصح هذا والصورة الواحدة معينة لمادة واحدة ! فلعل الصورة الواحدة معينة لمادة واحدة ! فلعل الصورة الواحدة معينوظة فى مادة واحدة أولى ، تثبرت إلى آخر مدة بقاء الشخص . وكيف يكون هذا ، وأجزاء الناى تتزايد على السواء فيصير كل واحد من المتشابهة الأجزاء أكثر مماكان ! والقوة سارية فى الجميع ، ليس قوة البعض أولى من أن تكون للصورة الأصلية دون قوة البعض الآخر ؛ فلعل قوة السابق وجوداً هو الأصل والمحفوظ ، لكن نسبتها إلى السابق كنسبة الأخرى إلى اللاحق . فلعل النبات الواحد بالظن ليس واحداً بالعدد فى الحقيقة ، بل كل جزء ورد دفعة هو آخر المشخص متصل بالأول ، أو لعل الأول هو أصل يغيض منه الثانى شبها له . فإذا بطل بالشخص متصل بالأول ، أو لعل الأول هو أصل يغيض منه الثانى شبها له . فإذا بطل

الأصل بطل ذلك من غير انعكاس. أو لعل هذا يصح في الحيوان أو أجزاء الحيوان ولا يصح في النبات ، لأنه ينقسم إلى أجزاء كل واحد مها قد يستقلُّ في نفسه ؛ أو لعل الحيوان والنبات أصلا غير مخالط. لكن هذا مخالف للرأى الذي يظهر منا . أو لعل المتشابه بحسب الحس غير متشابه في الحقيقة . والجوهم الأول منقسم في الحوادث من بعد انقساماً لا يعدم مع ذلك اتصالاً ما وفيه المبدأ الأصلى ؛ أو لعل النبات لا واحد فيها بالشخص مطلقا إلا زمان الوقوف الذي لا بد منه . فهذه أشراك وحبائل إذا حام حومها العقل وفرَّع عليها ونظر في أعطافها رجوت أن تجد من عند الله مخلصا إلى جانب الحق . وأما ما عليه الجهور من أهل النظر فقول مبهم . فليجتهد جماعتنا في أن نتعاون على درك الحق في هذا ولانيّا أن من روح الله . وأما أنه لا بد من ثابت تحت التغير فأم يعرفه من يشتهي أن يفكر قليلا . وأما الشّبة فيه فيا ذكرنا . وأما الفرّج فهن خصاص لهذه الشّبه يلوح الحق منها كما أقدّر عن الشّبة فيه فيا ذكرنا . وأما الفرّج فهن خصاص لهذه الشّبه يلوح الحق منها كما أقدّر عن

(٤٥٩) [١٠٧] سئل البرهان على أن مزاج المنى لا يجوز أن يكون سببًا لفساد ذاته ، فقال : هذا لا يحتاج إلى برهان إن عنى سببًا بالذات ، وذلك لأن وجود الشيء وهو يته لو كان سببًا لفساده لما ثبت. و إن عَنى سببًا بالعَرَض فهو سبب بالعرض ، لأن مزاجه يُعِدُّه لفعل يُفْسِد صورته إلى العقلية منه (٢).

(٤٦٠) مسألة : لِم يجب أن يكون الفعـل والإيجاد من لوازم واجب الوجود بذاته ، وهل هذا له أولا أو بواسطة لازم آخر ؟ الجواب مكتوب في « المجموع الإلهي» .

(٤٦١) وسُئِل : ما البرهان على أن الخلق من لوازم واجب الوجود ؟ فأجاب : لأن الخلق معلول ، وقد بَيّنا أن المعلول ما لم يجب له ، لم يوجد ؛ فإما أن يتعلق وجو به بالواجب الوجود ، أو يتسلسل .

(٤٦٢) مسألة : كيف تكون صورة واحدة من اجتماع قُوَّى كثيرة ؟ وأى نوع هو هذا الاجتماع ؟ الجواب : الصورة الواحدة تكون من اجتماع قوى على وجهين : أحدهما أن تنحفظ القوى فتعاون على فعل واحد ، مثل تعاون التحليل والجذب في بعض المُسَهِّلات على

 <sup>(</sup>١) ترد بعد هذا الفقرة التي وردت قبل برقم ٩٤ ثم تتاوها الفقرة التي وردت قبل محت رقم ١٠٥ ثم
 تحت رقم ١٠٦ .

الإسهال أو على صورة وهيئة في المــادة واحدة مثل تعاون الحَدَ بة والاستقامة على الشكل القِطاع . والوجه الثاني أن تنكسر الأطراف بالوسط فتحدث هيئة كما لِلزّوجة .

(٤٦٣) مسألة : [١١٠٨] ما موضوع صورة الجمادية مشلا؟ فإن الهيولي لها صورة الأستُقُصَّات الممتزجة ، ولا يجوز أن تقبل صورتين معا . الجواب : الممتزج من كيفيات الأستُقُصَّات المحفوظ فيها صورها . و إنما يستعد بهذا المزاج الذي هو عرض كمالي فمن حيث هو واحد بهذا المزاج فهو موضوع للصورة الجمادية .

(٤٦٤) مسألة: ما الذي يزيل عن النفوس، بعد المفارقة ، الهيئات الرديئة ؟ الجواب: تمام هذا السؤال أن يقال إن العقل الفعال وعلاقته واستعداد النفس وجود في أول مايفارق النفس إلى وقت زوال الهيئة ؛ فلم يتأخر وليم لا يزول دفعة - فيكون الجواب : أن تلك الهيئات منها ما يقبل التشدد والتنقص ، ومنها ما لا يقبل ذلك . فما لا يقبل ذلك : إما أن يزول دفعة ، وإماأن لا يزول البتة . وما قبل التشدد والتنقص فتكون أوقاته الأول والثانية غير متساوية في الاستعداد لأن الاستعداد بعد ما نقص ليس كالاستعداد ولم ينقص ، بل يكون الاستعدادينمو يسيراً يسيراً كما أن الهيئة تنقص قليلا قليلا .

(٤٦٥) تشكك عليه بما قال في حَدِّ النفس من أنه تصدر عنها أفعال مختلفة ، فقيل : إن البسائط أيضا تصدر عنها أفعال مختلفة صدوراً أولياً . فأجاب : بأن ذلك في موضوعات مختلفة ذوات استعدادات مختلفة والقوة المحركة والمُغَذية تتصرف في موضوع واحد .

(٤٦٦) وتُشكلُ عليه بأن النفس كافية في جميع أفعالها لا تحتاج إلى قوى بها تفعل أفعالها . فأجاب بأنه قد تحقق أن الصور والمعانى الجسمانية لا تُدَّرَك إلا بآلة جسمانية ، والمجردة الكلية لا تدرك بآلة جسمانية ، والنفس الواحدة يُنسب إليها الأمران جميعا ولا تصلح أن تكون جسمانية مادية وغير جسمانية . ومن الدليل على فساد هذا الرأى أن الإنسان عنده صُور متخيَّلة ومذكورة محفوظة ، وقد يتأدى إليه من الحس ما يُذْهَلُ عنه وهو يدركه ضر با من الإدراك . فهذه الصورة لوكانت منطبعة في النفس لم يَجُزُ أن يقال إنها مرة حاضرة ومرة غير حاضرة ، فإن الخطور ليس أمراً غير حصول الصورة بالفعل ؛ فبق أنها في حال الغفلة تكون غير حاضرة للنفس . فلا يخلو إما أن تكون حاضرة لقوى بالفعل ؛ فبق أنها في حال الغفلة تكون غير حاضرة للنفس . فلا يخلو إما أن تكون حاضرة لقوى أخرى نفسانية حافظة لها أو مُنْمَحية أصلا ؛ ولو كانت منمحية لكان لا يقع خطورها بالبال

إلا على الوجه الذي حصلت عليــه أولاً حين كانت موجودة بالقوة فأوردها الحس . فإذ ليست كذلك ، فهي موجودة بالفعل عند بعض القوى .

(٤٦٧) سُئِل فقيــل : لا بد للقوة العقلية من استعمال الفكرة عنـــد التعلم وانتذكر ، فكيف يكون لها إدراك بعد المفارقة و بطلان المفكرة ؟ فأجاب : ألفُ بُدِّ من استعال القوة المفكرة الطالبة للحد الأوسط . وذلك لأن النعلم هو على نحوين : أحدها على أسبيل الخدْس : وهو أن يُخَطَّرَ الحدُّ الأوسط بالبال من غير طلب فينال والنتيجة معا ؛ والثاني يكون بحيلة وطلب. والحدس هو فيض إلهي واتصال عقلي يكون بلا كُسُب ألبتة ؛ وقد يبلغ من الناس بعضهم مبلغا يكاد يستغني عن الفكر في أكثر ما يتعلم ويكون له قوة النفس القدسية. وإذا شَرُفَتْ النفسُ وا كتسبت القوة الفاضلة وفارقت البدن كان نيلها ما ينال هناك عند زوال الشواغل أسرع من مثل الحدس ، فتمثل لها العالم العقلي على ترتيب حدود القضايا والمعقولات الذاتية دون الزمانية ، و يكون [١٠٨] ذلك دفعة . و إنما الحاجة إلى الفكر لكدر النفس أو قلة تمرنها وعجزها عن نيل الفيض الإلهٰي أو للشواغل. ولولا ذلك لاستعلت النفس جلاءاً من كل شيء إلى أمد الحق . ثم قال: إن القضايا بالحدس البالغ: وهوأن يلوح الحد الأوسط دفعة من غبرطلب النفس إياه متردداً في خيالات غبره حتى يؤدي إليه تصرف من التأدية -أمر تثبته التجرية. وأكثر ما يظهر ذلك المهندسين الحذاق، وذلك لأن طبقات المستخرجين مختلفة ؛ فطبقة كما ينصبون المطلوب أحيانا ، يلوح لهم الحدُّ الأوسط معافصة (١) فيجدون المطاوب، وربما كانوا قد ترددوا في استعراض خيالات الفكر فما أفلحوا، فمالوا إلى الجمام والراحة فإذاهم بالأوسط قد لاح . وربما لم يكونوا نصبوا مطاوبًا ، بل إذاهم وأنفسهم وقد لاح معنى ما يُنظَم مع حَدِّ وصار نتيجة كأنها هدية مرزوقة لم تُطلُّب . وطبقة تحتاج إلى قليل فكر وتردُّد في الخيالات. وطبقة تحتاج إلى كثير من الفكر حتى تدرك . وطبقة تحتاج إلى واحد يُلقُّن من خارج ولا يفلح فكره إلا في قليل. وهذه الطبقات لها وجود ؛ إنما ينكرها من لم يجرب، وما يُحْتاج فيه إلى تجربة فلا تخرجه إلا التجربة . وأيضا فلو سَلَّمنا أنه لا سبيل لنا في عالمنا هذا إلى إدراك شيء إلا بتعلم وفكر، فليس ذلك بموجب أن هذا دَيْدَنُ النفس في كل وجود يكون له ، بل لعلها ما دامت في البدن فلها معارض من التخيل في جميع

<sup>(</sup>١) أي مصارعة وبجهد.

ما تتعاطاه ؛ فإن استشركه فيا يناسب فلعله سهل استمراره في فعله الخاص وربما أعان . وإن لم يستشركه فيا يناسب فعله شغل وعُوِّق كالراكب دابة جموحاً فيحتاج إلى أن يستشركه ويستمين بمداراته ؛ فإذا فارق الشريك المعاوق وله ملكه أن يفعل ، استقل بذاته . فليس يجب إذن أن يلتفت إلى هذا ، بل يجب أن يطلب : هل للنفس فعْلْ ، أو انفعال وقبول صورة بذاتها ، وأنها لأى علة تخرج من القوة إلى الفعل . فإن صح ذلك لم يُلتفت إلى ما يلتزمه من مُعاوقات ومُعارضات . وإن لم يصح ذلك بقي الأمر موقوفاً غير مركون إلى ما يبتلى به من مشاركة التخيل ، بل إنما يتوقف على برهان قاطع يبطل أن يكون للنفس ما يبتلى به من مشاركة التخيل ، بل إنما يتوقف على برهان قاطع يبطل أن يكون للنفس فعل خاص . ثم يجب أن تعلم أن تركيب الحدود الكلية ليس مما يتهيأ أن يكون بقوى والات جسانية ؛ وإن كان إذعان تلك القوى ومحا كاتها لذلك بالخيالات الجزئية كما يفعل المهندس في تخته وميله نافعاً .

(٤٦٨) سُئِل: أى قوة تستعمل المفكرة غير العقلية ؟ فإنه لا يظن أنه يستعملها غير العقلية . فأجاب: القوة العقلية إذا اشتاقت الى صورة معقولة تضرَّعَتْ بالطبع الى المبدأ الواهب. فإن ساحت عليها على سبيل الحدث كفيت المؤونة، وإلا فَزَعَتْ إلى حركات من قوة أخرى من شأنها أن تعُدّه لقبول الفيض لتأثير ما مخصوص يكون فى النفس مشلا ومشاكلة بينها وبين شيء من الصور التى فى عالم الفيض ، فيحصل لها بالاضطرار ما كان لا يحصل لها بالحدس. فالقوة الفكرية إن عنى بها الطالبة فهى للنفس الناطقة ؛ وهو من قبيل العقل بالملكة ، لا سيا إذا زاد استكمالاً بما جاوز الملكة . و إن عنى بها العارضة للصورة المتحركة فهى المتخيلة من حيث تتحرك مع شوق القوة العقلية .

(٤٦٩) إن قيل : إن العقول الفعالة في ذواتها ممكنة لا محالة ، والممكن يمكن أن يكون وممكن أن لا يكون ، فيلزم أن يكون في قوتها أن تُعدَّم . فالجواب أن إمكاناتها هي بالقياس إلى الوجوب و بمعنى أنه متى عدمت أسبابها عُدِمَت هي . وهذا غير ما نحن فيه ، بل ما نحن فيه هو أن ما يمكن أن يُعدَم في ذاته [١٠٩] مع قيام علته يجب أن يكون بل ما نحن فيه هو أن ما يمكن أن يُعدَم في ذاته [١٠٩] مع قيام علته يجب أن يكون عدمه بفساد يعرض في جوهره أولا ، وقبل الفساد كانله لا محالة فعل عند وجوده ، فيبطل عند الفساد عنه ذلك الفعل . فلا محالة تكون هناك قوة : أن تفسد ، وفعل : أن تبقى . وأماحقائق المفارقات فكونها بالفعل هو أن تبقى مع العلة وتعدم مع عدمها لانفساد يعرض في ذواتها .

(٤٧٠) وجد فى رُقْعة : القدر هو وجود العلل والأسباب واتساقها على ترتيبها ونظامها حتى يُنتهى إلى المعلول والمسبب ؛ وهو موجَب القضاء تابع له .

(٤٧١) لا لمية لفعل الباري لأن فعله لذاته ، لا لداع دعاه إلى ذلك .

(٤٧٢) الإرادة هي علمه بما عليه الوجودُ ، وكونُه غيرَ منافي لذاته .

(٤٧٣) فِعْلُ البارى مخالِفٌ لأفعالنا . فإنه لا يكون تابعاً لتخيل ؛ وكذلك إرادته مخالفة لإرادتنا ، فإن فعله كما قال : كُنْ فيكون .

(٤٧٤) صور الموجودات مرتسمة فى ذات البارى ، إذ هى معـــاومة له ، وعلمه لهـــا سبب وجودها .

(٤٧٥) سبب هذه التغيرات شيء متغير لا محالة وهو الحركة ؛ وهذه التغيُّرات تتأدى إلى ثابت واحد ؛ وهذه المختلفات تتأدَّى إلى نظام واتفاق واتحاد .

(٤٧٦) نحن إذا رأينا شيئًا في المنام فإنما نعقله أولا ثم نتخيله . وسببه أن العقل الفعال يفيض على عقولنا ذلك المعقول ، ثم يفيض عنه إلى تخيلنا ؛ و إذا تعلمنا شيئًا فإنما نتخيله أولا ثم نعقله ، فيكون بالعكس .

(٤٧٧) القضاء سابق عِلْمِ الله الذي تتشعب منه المُقَدَّرات.

(٤٧٨) كل موجودكان وجوده بوسائط أقل ،كان أقوى وجوداً. والأقوى وجوداً هو الجوهم لأنه وجد من جهته بوسائط أقل ، والأضعف وجودا هو العَرَض لأنه بالعكس من هذا .

(٤٧٩) [١١٣] سؤال: نحن إذا سودنا جسما أبيض، أو بيَّضنا جسما أسود مثلًا، فلا يتغير مزاجه ؟ الجواب: إذا كان باللطخ لا بالاستحالة، و بالمجاورة لا بالتغير.

(٤٨٠) سؤال: هل بين الضرر الذي يدخل على الحواس من جهة الإكباب على المحسوس الضعيف زمانا طويلا، وبين ما يدخل عليها من جهة المحسوس القوى، و إن كان الزمان يسيرا، — فرق ؟ وما هذا الضرر وأى سبب لكل واحد منهما ؟ الجواب: لعل طول الإكباب يؤثر في هذا الباب لاضطراب المواد والانصباب، وأما العلة فخفية خصوصا على ، والله يعرفها ويكشفها برحمته .

(٤٨١) سؤال : قد قيل إن المحسوس القوى إنما يمنع من إدراك المحسوس الضعيف

لضرر يحدث فى المادة . وهذه الفصول المتقدمة لاتؤدى الى هذا الغرض ، بل إذا وهن مزاج أو تابع من توابع الصورة فذلك ضرب .

(٤٨٢) سؤال : الكيفية التي تحدث في البصر من الشمس إذا أبصرناها لا تمانع كيفية البصر ؟ الجواب : كيف والجليدية لها إشفاف ! .

(٤٨٣) سؤال: وأيضا فإن انطباع الكيفية التي تحدث في البصر من البياض أوالسواد على ما يظن ليس هو [١١٤] انطباعا حقيقيا ، بل هو انعكاس الخضرة إلى الجسم الأحمر، فعلى هذا الوجه أيضا لا يمانع كيفية البصر، كما أن كيفية الخضرة المنعكسة إلى الجدار لا تمانع حمرة الجدار . الجواب : الانطباع هو أن تحصل الكيفية في موضوع ما . وأما أن يكون ما دام شيء آخر موجوداً — فهذا شيء آخر ، وكذلك اخضرار الجدار هو استحالة .

(٤٨٤) تكلم (١) على قوله في أول « الشفا » أن الفلسفة تنقسم إلى : حكمة نظرية ، وحكمة علية . فقيل : جعل الحكمة العملية فيها أيضا معرفة ونظر ، فجعل غايتهما المعرفة ؛ والحكمة العملية على المناس الغلط باشتراك الأنظر — قد أجمع على هذا الأولون والآخرون . الجواب : ما أكثر ماوقع للناس الغلط باشتراك الأسماء المستعملة في تعاليم الفلسفة على اشتراكها ، وخصوصا حيث يقال : نظرى وعملى ، في مواضع مختلفة و يدل بها على دلائل مختلفة . ولا أطوِّل ما أنا فيه بيبان ذلك ؛ فإن اشتهى ذلك مُشْتَه أمكن سماعه شفاها . وقد وقع ذلك في استعمال لفظة العملي مركبة بلفظة الحكمة ، أعنى إذا قيل : حكمة عملية ، فإن ذلك يدل عند الفلاسفة على معنيين ، وخفاء ذلك على أي حامد الإسفرارى ظن أن إحدى الفضائل هي الحكمة العملية ، لم يحسن من أوجب فيها التوسط وجعل الازدياد في معرفة الواجبات العملية رذيلة ؛ فبني أمره على عنر واسطية . وأما وجه هذا الاشتراك فإن الحكاء إذا قالوا إن الفضائل ثلاثة ، ومجمول المنتجاعة والعفة واسطتين ، وجعل الحكمة علية ، فإنما حصروها في فضائل خلقية ، وإذا قالوا إن جاعها ينحصر في شجاعة وعفة وحكمة علية ، فإنما حصروها في فضائل خلقية ، وكذلك إذا قسموا أفعالها إلى شجاعة وعفة وحكمة علية ، فإنما حصروها في فضائل خلقية . وكذلك إذا قسموا أفعالها إلى شجاعة وعفة وحكمة عنوا بالحكمة فعالا يصدر على الجليل في الأمور التدبيرية عن الخلق أو عن ضبط النفس .

<sup>(</sup>۱) راجع أيضاً : فخر الدين الرازى «المباحث المصرفية» - ۱ ص ۳۸۳ ، فقد أورد أكثر ما يلى بحروفه تقريباً مع الاختصار . حبدر أباد ، الهند ، سنة ۱۳۶۳ هـ = سنة ۱۹۲۲ م .

فهذه الحكمة العملية هي فضيلة خلقية ، بل هي ملكة تصدر عنها الأفعال المتوسطة بين أفعال الْجَرْ بَزَة (١) والغباوة صدوراً من غير روية وعلى سبيل ما يصدر عن الأخلاق. وإذا قالوا : من الفلسفة ما هو نظرى ، ومنه ما هو عملي — لم يذهبوا إلى العمل الخلقي ، فإن ذلك ليس جزءاً من الفلسفة بوجه ، فإن الملكة القياسية غـير الملكة الخلقية ؛ بل عنوا به معرفة الإنسان بالملكات الخلقية بطريق القياس والفكر: أنها كم هي ؟ وما هي ؟ وما الفاضل فيها وما الردى ، ؟ وأنها كيف تحدث من غير كسب ، وأنها كيف تكتسب بقصد ؟ وأيضا معرفة البسياسات المنزلية والمدنية ، وبالجملة ما يم الأمرين ، بل بالجملة المعرفة بالأمور التي إلينا أن نفعلها ، إما فينا ملكات وانفعالات ، و إما من خارج بحسب المشاركة ؛ وهذه المعرفة ليست غريزية ، بل تكتسب ؛ وإنما تكتسب بنظر وقياس وروية تفيد قوانين وآراء كلية ، وهي التي تفيدناها كتبُ الأخلاق والسياسات التي إذا تعلمناها نكون اكتسبنا معرفة وتكون حاصلة لنا من حيث هي معرفة . وإن لم نفعل فعلا ولم نتخلق تخلقًا فلا تكون أفعال الحكمة العملية الأخرى موجودة لنا ولا أيضا الخلق ، وتكون لا محالة عندنا معرفة مكتسبة يقينية حكمة طبيعية ، ولاحكمة رياضية ، ولاحكمة إلهية . فليست حكمة نظرية إذا كان اسم النظرى يخص بهذه الثلاثة أو بما يجمع هذه الثلاثة و بالجلة ما الغاية فيهالنظر. فبتي أن يكون الجزء الآخر من الفلسفة ، الذي هو الحكمة العملية [١١٤ ب] ؛ إذ كانت الفلسفة تنقسم إلى نظرى وعملي ولم تكن الفلسفة خلقًا البتة ، بل عسى أن يكون علما بالخلق . وأما الحكمة العملية التي هي إحدى الفضائل الخلقية الثلاثة فهي غيرهذه ، لأن تلك عمل من الأعمال أو خلق من الأخلاق، ولا شيء من الأخلاق والأعمال بفلسفة ولا جزء فلسفة. ومع ذلك فإنها لاتساوق الحكمة العملية التي هي جزء من الفلسفة في وجودها ، فإن الحكمة العملية التي هي جزء من الفلسفة تحاذى الشجاعة والعفة وهذه الحكمة الخلقية التعقلية ؛ فكما أنها ، أعنى الفلسفة العملية ، ليست بشجاعة ولا عفة ، بل علما بهما - كذلك ليست حكمة علية الحكمة العملية الخلقية بل علما بها وتعريفا إياها؛ وليست علما بها وحدها ، بل علما بها و بغيرها مما ليس حكمة عملية خلقية . فالغلط واقع بسبب ظن الظانّ أن الحكمة العملية التي هي جزء من الفلسفة هي

<sup>(</sup>١) الجُربُز بالضم: الحب الخبيث معرب كريز والمصدر الجويزة (الفاموس المحيط) .

الحكمة العملية التي هي جزء من العدالة وخلق لا علم . وقد أوضحت الفُرقان بينهما ، فإنك إذا تعلمت ما في كتب الأخلاق والسياسات كانت عندك معرفة مكتسبة بقوانين كلية أفادها مقاييس فكرية ، ولم تكن تلك المعرفة إحدى المعارف النظرية الثلاث ، ولم تكن بوجه من الوجوه عملا ولاخلقا ، ولم يصح إن تسمى غيرالحكمة العملية . وأما من (1) قال : إنك جعلت الغاية في إحداهما نفس ما يحصل الغاية فيما واحدة فقد حاد عن السبيل ، فإني جعلت الغاية في إحداهما نفس ما يحصل بالنظر ، وجعلت الغاية القصوى في الأخرى العمل بما يقتضيه الحاصل من النظر . وليس يجب أن يكون غاية الشيء موجوداً في الشيء : فإن الغايات توجد في كثير من الأمور خارجة عما يتوجه به إليها ، فإن الكين غير موجود في نفس حركة الابتناء ولا في شكل البيت بل وجوده في المستكن المستبني . واعلم أنا إذا قلنا حكمة عملية هي جزء من الفاسفة فنعني بها العلم : بالفضائل العملية ، فيعني به نفس الفضيلة الخلقية التي هي أحد الأمور التي تعلم ذلك العلم : كيفيته وكيفية اكتسابه . و إذا قلنا الحكمة العملية الفعلية فيعني به الفعل الصادر عن خلق أو عن ضبط نفس بعلم أو بغير تعلم ، بل بتقليد وقبول صدوراً على سبيل الإتهان (٢).

(٤٨٥) لوازم الذات لانؤثر فى وَحْدانيتها ولا تتكثر بهاالذات كالمعقولات مثلاً ؛ وذلك لأن الذات فاعلة لها لامستكملة بها منفعلة عنها . بل إنما كان كذلك لوكانت عادمة لها بالفعل فحصلت لها بالا كتساب فاستكملت بها ، فكانت حينئذ متأثرة ومتكثرة بها ؛ لأنها إذا اعتبرت مأخوذة مع كالاتها المستفادة تكون مركبة ومتكثرة ، و إن كانت باعتبار ذاتها بحردة بسيطة . وأما إذا كانت هذه الكالات واللوازم لها من ذاتها على أنها فاعلة لها فلا يلزم تكثر وتركيب باعتبار أخذها مع كالاتها كا لزم عند حصولها من خارج .

(٤٨٦) العقل البسيط في الأول هو ذاته بخلاف العقل البسيط في الأول الذي هو ذاته لوازمه التي هي المعقولات المفصَّلة ؛ وهذه اللوازم هي هيئات في الأول لا على السبيل الانفعالي ،

<sup>.</sup> ام: س (۱)

<sup>(</sup>٢) هنا ورد فى المخطوطة: « آخر الموجود من هـذا » وبعده قوله: لوازم الذات لا تؤثر ... » ؛ فلعل هـذا الجزء النالى ألحق بالأصل من أوراق أخرى فى المخطوط المنتسخ عنه ؛ والراجح أنه من كلام ابن سينا ، كما ورد أيضا فى الهامش : « من كلام الشيخ أبى على » ؛ والصعوبة فى معرفة ما إذا كان هذا ينتسب أصلا إلى كتاب « المباحثات » ، ويغلب على الظن أنه منه بدليل وجود فقرات من صلب الكتاب فى داخل هذه الفقرات التالية ؛ فلعل المخطوطة الأصلية كانت مفرقة الأوراق ، والناسخ أضاف هنا بعض الأوراق المتفرقة .

بل[١١٥] على السبيل الفعلى . وهى إما أن لا تعتبر غير متناهية إذ ليس فيها الترتيب الطبيعى الذي يكون اعتبار اللانهاية فيه بالفعل ممتنعاً وقام البرهان على امتناعه ؛ و إما أن تعتبر غير متناهية لا على ذلك الترتيب فلا يعرض منه محال ، بل أمثالها موجودة بالفعل عارضة للأمور المتناهية : فإن المثلث لا يمتنع أن تكون له لوازم وخواص غير متناهية . وهذا العقل البسيط في الأول لا يكون هيئة فيه ، بل هو ذاته لأنه الفعال لهذه المعقولات والفعال لها ذاته وفينا . فالنفوس غير فعالة إلا محصول تلك الهيئة .

(٤٨٧) العقل الذي يفعل المعقولات فيه أيضا المعقولات كاللوازم لذاته ، فهو يعقلها في ذاته عنذاته ، وفي غيره أيضا . وقد كان هذا إحدى المسائل العشر التي كانت في جانب الكتمان فبيح بها أو لم يسمع وعنده جلايا مقدسات .

(۲۸۸) معنی قوله : « یفعلها » — لیس بالفعل العاجی الذی بعــد أن لم یفعل ، بل معنی وجود لازم كما نعلمه .

(٤٨٩) هذا جواب من يسأل أنه : كيف يكون الشيء فاعلا وقابلا لما يفعله ؟ وشرحه أنه إنما يمتنع أن يكون فاعلاً ومنفعلا عن أنه إنما يمتنع أن يكون فاعلاً ومنفعلا عن ذلك الفعل إذا كان زمانياً ، فإن مثل هذا يكون فيه بالقوة فيخرج عن ذاته إلى الفعل ، وهذا محال . فإذا كان على الوجه المذكور غير زماني فإنه لا يلزم المحال .

(٤٩٠) تُشكّك وقيل: المبدأ الذي يثبتونه ويسمونه نفسا هو بعينه الحياة . والجواب: إن سمى هذا المبدأ على هذا الحد حياة فلامناقشة فيه ، وأما إن عنى بها ما يعرف من معنى الحياة وهو كون الشيء بحيث عنه أفعال على شرطها — فهو غير النفس ، لأن هذا الكون لا يمنع أن يسبقه مبدأ به يصح هذا الكون ، بل يجب ؛ و إلا لكان هذا الكون للجسم بذاته يلزم أن يكون كل جسم حيا ، والنفس تمنع هذا ، فهذا غير ذاك بالشكل الثاني .

(٤٩١) تُشكك على ماقيل من أن النفس جامعة للاستقصات ، فإن الاستقصات مالم يجمع وصار على مزاج معين لم يستعد لأن يكون مادة لنوع ما ، فكيف تكون نفس ذلك النوع جامعة لها ؟ والجواب أن النفوس الإنسانية بأن العناصر المستعدة لها قد استحالت استحالات مثلا صارت خطة ، ثم كيلوسا ، ثم دما ، ثم مَنيًا ، فيكون قد جعها أمر آخر . وكذلك النفوس النباتية : فإن جامع استقصات مادتها أيضا ، كالحنطة مثلا ، أمر خارج قسراً وسبب سمائى حتى تحصل

النار في حيز الأرض والماء والهواء يقربها كسخونة تحصل في الطين فيكون حمَّاة مثلا. فإذا اجتمعت وتفاعلت استعدت لقبول صورة فتكون في المثالين جميعا جامعة لاستقصات ذلك النوع من حيث هي ذلك، جمعًا مقتضيه ذلك النوع ، لاجامعة للاستقصات التي في قوتها أن تكون نوعا . وجملة ذلك أنها تجمع استقصات نوعها من حيث هي لنوعها وهذه الاستقصات تقسيمها واجتماعها على خلاف ما كان مجتمعا عليه حين كان بالقوة مادة ، وذلك الاجتماع كان سببه أمراً خارجًا غير هذه النفس الجامعة لها إذا كانت مادة .

(٤٩٢) مما يعين على صدق الرؤيا وصحته : أما من جهة المزاج فالاعتـــدال ؛ وأما من العادة فالصدق ؛ وأما من الأوقات فالسَّحر .

وتخيلا متفارين ميايزين فإما أن يكون لأجل المربعية ولا يوجب ذلك اختلافا إذا فرضا متشابهين متساويين؛ وإما أن يكون لاجل المربعية ولا يوجب أيضا الاختلاف اتشاركهما متشابهين متساويين؛ وإما أن يكون لعارض لازم ولا يوجب أيضا الاختلاف لتشاركهما فيه ؛ وإما لعارض زايل ويلزم تغير المتخيل [ ١١٥ ب] عند زواله فيكون إيما يتخيله كما هو لأنه يقترن به ذلك الأمم فإذا زال تغير ، لكن ليس محتاج المتخيل في تخيله إلى إضافة عارض إليه وقرنه به بل يتخيل كذلك من دون التفات إلى أمم يقرنه به فيتخيل هذا المربع يمينا وذاك يساراً دفعة على أبهما في نفسهما كذلك لا بسبب شرط يقرنه بم يتخصص بالمعنى المشخص ، والوضع المحدود لم يرتسم في الخيال؛ وليس هو مما يجرى عليه فرض الحد . وأما في المحتى المعقل فقد يتميزان بأن يقرن العقل بالمر بعين حدى التيامن فرض الحد . وأما في الكلى العقلي فقد يتميزان بأن يقرن العقل بالمر بعين حدى التيامن والتياسر ، وفي مثله يصح لأنه أمم فرضي يتبع الفرض في التصور فيلحق المربع هذا الحد لحوق الكلى بالكلى ، إذ يجوز أرف يثبت في المقل كلى من غير إلحاق شيء به ويكون أمتذاً لأن يلحق به مايلحق وفي الخيال مالم يتشخص الجزئي لم يثبت ولم يتخيل كما شرح . فقد بطل أن يكون التميز بسبب عارض لازم أو زائل أو مفروض .

(٤٩٤) الإقبال على بعض الصورالمعقولة يشغل عن إدراك غيرها ، لالتمانع الصور العقلية لكن بسبب البدن .

(٤٩٥) معقولات الأوَّل من لوازم ذاته ووجودها في الأعيان من لوازم لازمه .

(٤٩٦) معقولات البارى هي من ذاتها في ذاتها : فذاتها هي الفاعل والقابل . وهــذا لا يمتنع فيما لا يكون زمانيا ، و إنما يستحيل في الزمانيات .

(٤٩٧) الخيال يتخيل السواد والبياض في جزءين متميزين ولايدر كهما معا في شبح واحد خيالي ساريين فيه ، والعقل المجرديدر كهما معا ؛ وكلاها الإدراك التصوري : فهذا بذاته وذاك بالآلة . فإن قيل إن العقل أيضا كذلك ، فالجواب أنه ليس كذلك لأنه يدركهما معا على سبيل التصور ، ومن حيث التصديق يمنع أن يكون موضوعهما واحدا ، والخيال لا يتخيلهما معا لا على سبيل التصور ولا على سبيل التصديق . والدليل على أن العقل يتصورها معا أنه يحكم بأنهما لا وجود لهما في الأعيان معا في موضوع واحد ، فإنهما لا محالة يكونان موجودين في العقل حتى يمكن أن يحكم عليهما بهذا الحكم .

(٤٩٨) الأشخاص المتكثرة لانتكثر بأعراض لازمة للنوع و إلا لاشترك فيها الجميع . فما كان كثرة فإذن يتشخص بأعراض لاحقة ، واللاحقة تلحق عن ابتداء زماني ، وذلك لأن اللاحقة تكون تابعة لسبب عارض لبعض الأشخاص دون بعض ، وعروض السبب الذي تتبعه هذه اللاحقة المشخصة لبعض دون بعض يكون بسبب آخر ، ثم كذلك يتسلسل ، فيكون وجود مثل ذلك بالحركة ، فيكون حادثًا . والذي أوجب هذا هو عروضه للبعض دون البعض ، فلزم أن يكون بسبب ، وكذلك ذلك السبب يحتاج إلى آخر حتى يتسلسل ، ويلزم أن يكون حادثًا . وأما إن فرض عروضه للكل لم يلزم شيء من ذلك (١) .

(٤٩٩) اطلاع القوة العقلية على ما فى الخيال إنما احتيج إليه ليعد النفس لقبول الفيض من فوق ، وهذا الاطلاع هو الأفكار والتأملات والحركات النفسانية وكلها مُعِدَّات للنفس نحو الفيض ، كما أن الحدود الوسطى أيضا مُعِدَّات لقبول النتيجة ، لكنها بنحو أشد وآكد .

(٥٠٠) العقل إذا أدرك أشياء فيها تقدم وتأخر أدرك معها الزمانَ ضرورةً ، ولكن لافى زمان بل فى آن لأن العقل يعقل الزمان فى آن ٍ. وتركيبه للقياس والحد يكون فى زمان ، إلا أن تصور النتيجة يكون فى آن .

<sup>(</sup>١) هنا ترد فقرة وردت من قبل تحت رقم ١٥٢.

## -1-

وَصَل للشيخ الفاضل عدةُ كتب تَشْتَركُ في الإيناس بخبر سلامته ، وذلك بما يَعْظُمُ الاستبشار به ، و يتصل شُكُرُ الله تعالى عليه . وضُمِّن مسائل علمية طُلِب عنها الأجو بة ؛ ووقفْتُ عليها وَحَمِدْتُ الله تعالى على جميع مايتولاه به من تسليم في نفسه وتحريض على العلم وَدَرْسه ، حمداً كايستحقه أو كاينهض به الوُسْعُ . فأما كتاب « الإشارات والتنبيهات » فإن النسخة لا تخرج منها إلا مشافهة مواجهة ، و بعد شروط لاتعقد إلا مكافحة ، وليس يمكن أن يَسْتَفْتِحَ بِهَا ويطلع معه غريب عليها ؛ فإنه لايمكن أن يطلع عليها إلا هو والشيخ الفاضل أبو منصور بن زيلة . وأما الرعاع والمُضْغة ومن ليس من أهل الحقيقة والحوْمة فلاسبيل إلى عرض تلك الأقاويل عليهم والُفْتحة (١) بها مما يُعَرِّضها لذلك العَرض، والاحتياط في التأخير إلى أن يتيح جامع التقديرَ ؛ وأما المسائل : فمسألة انقسام المعقولات : تكشف تشككه أن يُعلم أن الأجسام لا تَحُلُّها الصُّور والأعراض من حيث هي واحدة و بسيطة لا المعقولات ولا غير المعقولات. ثم المعقولات قد 'تُعْقَل من حيث هي بسيطة وواحدة ، وما يُحل الأجسام من الصور والأعراض لا يَحُلها من حيث هي بسيطة وواحدة . و إنما تشكك في أنه حسب أنه يسلم له أن صوراً غير منقسمة تَحُلُّ الأجسام من حيث هي غير منقسمة . وهذا لا يكون ولا يمكن . وأيضا فإن الصور والأعراض إذا قيل لها إنها بسيطة فليس يعني بها أنها في وجودها لاتنقسم ، بل شيء آخر ؛ فظنه أيضا أن ههنا صوراً بسيطة لا تنقسم ، ثم يعرض لها الانقسام — ظنُّ غير مُحَصَّل . وظنه أن هذا الخلف يلزم في الصور والأعراض — فإنها تنقسم بالعرض ولاتنقسم بذاتها - غير واقع ؛ لأن المنع إعاهولنفس الانقسام ولو بالعرض . فإنه [١٠٩] يقول إن المعقول يحصل في موضوعه من حيث هوواحد ومن حيث لاينقسم لوحدته ؛ فلا شيء من الأشياء التي تعرض للأجسام أو يحصل لها كيف كان يحصل لها من حيث

<sup>(\*)</sup> وردت هذه الرسائل في ثنايا كتاب «المباحثات» من ورقة ٢٠٩ إلى ورقة ١١٣ من المخطوط رقم ٣٦

<sup>(</sup>١) الفُئْسُعة : تفتُّح الإنسان بما عنده من أدب أو مال بفاخر به . ج : فتح .

لا تقبل القسمة ، بل لوكان ، مثلا ، شي و لا يقبل القسمة في نفسه فعرض لجسم ، صار ينقسم بسببه ؛ فالشي و من حيث هو وفي جسم لايكون إلا بحيث ينقسم ؛ والمعقول من حيث هو واحد معقول هو من حيث لا ينقسم ؛ فالشي و لا يكون في الجسم من حيث هو معقول . ويجب أن تعلم أن جز وصورة الجسم وعرضه شرط في ذلك الصورة والعرض ، وأن الصورة والعرض الجسميين الواحد منها بالفعل كثير غير متناه بالقوة ؛ وهذه الأحوال غير ملائمة للمعقولات . والذي كان ذكره أن الأمر في المعقولات إن كان خُلفا فني الصور والأعراض هو أيضا خُلف ، فليس كذلك : فإنها كلها تنقسم ، وأجزاؤها كلها تقوم شخصياتها وليس شي و منها ببسيط وَحْداني ، إنما هو بسيط بوجه آخر .

وأما مسألته التي في باب الوجود فيكشف عن تشككه أن تعلم أن الوجود في ذوات الوجود لا يختلف بالنوع ؛ بل إن كان اختلاف (١) فبالتأكد والضعف . و إنما تختلف ماهيات الأشياء التي تنال الوجودَ بالنوع . وما يلبسها من الوجود غير مختلف النوع : فإن الإنسان يخالف الفَرَس بالنوع لأجل ماهيته لا وجوده . وأما مسألة انحفاظ الأشياء المختلفة فيجب (٢) أن تعلم أن المقسور من الاستقصات والممتزجات إنما ينحفظ لعصيان المسلك على الانشقاق ؛ ومقدار ما ينحفظ ما ليس مسلكه كذلك ، ومقدار زمان الفصل بين الحركتين المتضادتين وزمان قطع المسافة والدُّهن المضروب بالماء إنما ينحفظ هذا القدر ، والنيران والأهوية المحبوسـة في الأرض قسراً إنما تنحفظ للسبب الأول ، فإذا كانت قوية زلزلت وخسفت . واعلم أن الهواء ليس حبسه في مغارات الأرض كحبس النار ، فإنه ربما كان ذلك بسبب آخر ، ولأن المكان طبيعي . ثم الحيوانات والنبات ليس امتزاج أخلاطها على سبيل اتفاق أو أسباب خارجة ، بل السبب في ذلك جوهري طبيعي يكون في الّمنيِّ ثم تُمتزج الأخلاط في الَّذِيُّ امتزاجًا ما ثم يُحفُّظ ذلك المزاج بالبَّـدَل ؛ وليس في جوهر المني واللحم من الأجزاء النارية والهوائية ما يضعف لقلته عن التفصِّي عما يخالطه ولا هنـــاك من الصلابة وعسر الانشقاق ما يمنع تحلل الجوهر الخفيف عنه قسراً وحصراً ، بل في المني روح كثيرة جداً : هوائية ونارية ، إنما يحبسها في المني مع سائر ما معها شي؛ غير جوهر جسمية المني . والدليل على ذلك أنه إذا فارق الرحمَ وتعرض للبرد الذي هو أولى بأن يَحْصُر و بمنع ،

<sup>(</sup>١) س : اختلافا . (٢) ورد نس هذا الكلام من قبل تحت رقم ٤٥١ ص ٢٢٥ .

تحلّل بسرعة ورَق ؛ وكذلك إن تعرض للحر . وإذا كان في الرحم وعرض آفة أيضا ، صار كذلك . فلا يجب أن يُظن أن احتباس الاستقصات الخفيفة في مزاج الحيوانات لعجز منها عن التحلل بسبب قلتها أو صعوبة شق المنفذ ، وبالجلة لأمر قاسر منها هو أحد استقصاتها ، بل لقوة تجمع المختلفات وتمنعها عن التحلل وتأتيها بالبدل . ومع ذلك فإن تغير المزاج إلى البرد الحاصر والحر المحلّل في أن يؤدي إلى هذا التفرق — واحد .

فأما حديث المزاج وأنه يدرك في حال ما يستحيــل < ﴿ > بجب أن يتأمل الذي يدركه: أمزاج أو شيء غير المزاج ؟ فإن كان المدرك غير المزاج حتى يكون إنما [١١١٠] يدرك المزاجَ شي؛ غير المزاج، فهو المطلوب. و إن كان المدرك هو نفس المزاج: فإما المزاج الذي بَطُّل، و إما المزاج الذي حدث . ومحال أن يكون مابطل مُدركا . والمزاج الذي حدث هو المزاج الذي وقع إليه الاستحالة استحالة زمانية ، وإدراكه آني . فإذن إنما يدرك لا من حيث ما يستحيل ، بل من حيث وقمت إليه الاستحالة في زمان مضى ، ومن حيث هو حصل في آن أو في زمان حصولاً غير مستحيل، فليس إنما يدرك من حيث يستحيل. والعجب قوله لم قال: إن المزاج المستحيل هو مزاج ذلك العضو؟ فلعله يظن أن المزاج إذا استحال ففي العضو مزاجُه الأصلي والمزاج الطاري معاً ، هذا لا يمكن ، بل في حال الاستحالة يكون المزاج ما وقع إليه الاستحالة ؛ فإن أفرط أهْلُكَ . وقوله : لست أفهم كيف يكون المزاج المستحيل مزاج ذلك العضو – عجيب " ، كأنه قد شك في أن ذلك المزاج لذلك العضو وحَسِب أن المزاج الطبيعي يوجد مع المستحيل حتى يكون أحدُها مزاج العضو والآخر مزاج غيره ، بل يجب أن تعلم أنالمزاج ثمَّ واحدُ : إما طبيعي ، و إما مستحيل . فإنه إن كان مزاج هو الذي يدرك فهو المزاج المستحيل ويدرك نفسه ، فيكون في حال المزاج الطبيعي لا مُدْرِك البتة ، لأنه لا يدرك ذاته ، ولا يبقى عند الزاج الغريب حتى يدركه . إنما المدرِك والمدرَك هو المستحيل فقط. ثم يلزم بعد ذلك ما يلزم مما شرح.

وأما حديث الآلة فإنها لعلها تعقل من حيث الآنية دون الماهية ، فإن فيه موضوعين قد أغفلا: أحدها أن الكلام في الآنية كالكلام في الماهية ، والذي يلزمهما شيء واحد. والثاني أنه من المحال أن يقال: لعلنا إنمانعقل الآنية دون الماهية ، وذلك لأن ما نعقله ونثبته من أنفسنا لا تدخل فيه « لَعَلَ » ، بل يكون حكمنا فيه حكما فيصلاً. ثم إنا لسنا نشك

أنا لسنا نعقل من الآلة لا آنية ولا ماهية ، ولو كنا نعقل شيئا من ذلك لعقلناه جَزْماً ، وما كنا نقول ما قاله هو في سؤاله : لعلنا ، هو ذا يعقل الآنية ، لكنا لنفرض أنا نعقل الآنية فليس عقلنا لها دائما كما ليس الهاهية ، فليس يعنى وجود صورة آنية الآلة في أن يعقلها . ولا يجوز أن يكون فيها صورة آنية لها أخرى حدث عن الأولى ، فلما حدثت عقلناها . فأما التشكك (أ) في أن الإعياء ليس يحدث من جهة أن العضو يتكلف بالقسر حركات غير مُقْتَضى مزاجه ، فهذا تشكك لاأعرف له جوابا إلا بالتجربة . وليتأمل حال من تعب : كيف تَشُقُ مزاجه ، فهذا تشكك لاأعرف له جوابا إلا بالتجربة . وليتأمل حال من تعب : كيف تَشُق بالإرادة ، والحركة ، وكيف يزداد تعبه وألمه بتكلف الحركة حتى يثبت فلا يتحرك أصلا بالإرادة ، والحركة المزاجية له محفوظة . وظنه أن كل شيء يحتاج إلى برهان — ظن باطل ، بالإرادة ، والحركة المزاجية له محفوظة . وظنه أن كل شيء يحتاج إلى برهان — ظن باطل ، فإن هاهنا مُقدّمات تجربية مُشاهَدية يعلمها الناس باعتبار أحوال أنفسهم .

الإعياء (١) تحدثه الحركة الغريبة مما يوهن العضل بما يحدث فيه من تمديد وتشنيج غير الذي يقتضيه مزاجه ، ولوترك الطائر ومزاجه لنزل ولم يُحكِّق .

وأما ما ظن أنه لوكان الأمر على ما قيل في تخصص أفعال القوى الجسمية بنسب حقاً ، لكان لقالب أن يقلب فيقول: وغيرُ الجسم لانسبة له إلى الجسم ، فلا يكون منه الجسم حقاً ، فذلك لأنه لم يقع التأمل لما أورد. وأنا أحرر العبارة عنه فأقول :الشيء إذاصار قوامه بتوسط المادة ما يقتضيه الخاصة المادة من الوضع سواء كان في القوام أو في صدور الفعل ؛ [١١٠] والشيء الذي ليس بجسم المادية من الوضع سواء كان في القوام أو في صدور الفعل ؛ [١١٠] والشيء الذي ليس بجسم إذا فعل في الجسم فليس لانسبة له إلى الجسم ، بل له نسبة ما إلى الجسم ؛ إلا أنها ليست تختلف . فلذلك إذا حصلت المستعدات لم تفتقر إلى شيء غير النسبة التي بين غير الجسم و بين المستعدات ، فلذلك تشابه الانفعالات . وأما الشيء الذي صار قوامه مُعَلقا بالموضوع ، ومصدر فعله معلق بما به قوامه من الموضوع ، فليس يكني وجوده ووجود المستعد كيف كان ، بل أن فعله معلق بما به قوامه من الموضوع ، فليس يكني وجوده ووجود المستعد كيف كان ، بل أن يقع على حالة يكون للموضوع ، وضعه منها توسط ، وذلك التوسط غير متشابه . فإن أوضاع الجسم من الأجسام الأخر غير متشابه ، وتوسط الموضوع بين القوة التي فيه و بين الأجسام الأخر غير متشابه ، — ليس كوجود الجوهم الروحاني بالقياس إلى كل جسم مستعد ؛ ولذلك الأجسام يختلف تأثير الأجسام بحسب القرق و المبوث والبعد . وتوسط الموضوع بين القوة و بين ما لا وضع يختلف تأثير الأجسام بحسب القرق و والبعد . وتوسط الموضوع بين القوة و بين ما لا وضع

<sup>(</sup>١) راجع قبل الفقرة رقم ٢٥٤.

له التوسط الخاص بالموضوع محال ، فإن توسط الموضوع بين القوة و بين ما لا وضع له أصلاً لا زيادة معنى له على وجود القوة ، وإن ذلك لا يضيف إلى وجود القوة شيئا أصلا إن رفعنا لوازم الوضع فتكون حينئذ القوة ؛ وإنما قوامها بتوسط الموضوع يصدر عنها فعل بلا توسط الموضوع ؛ فليس المخرج إلا أن يكون المنفعل ذا وضع هو النسبة مطلقا ، حتى يمكن أن يقال في جانب الفاعل الروحاني ما قال ، بل نسبة ما يفعل بتوسط موضوعه ، وهذه النسبة لا توجد بين القوة و بين ما لا وضع له ؛ وإن وجدت نسب أخرى ؛ وإذا لم توجد لم يوجد الفعل والانفعال . وأما الروحاني فليس يحتاج إلى تخصيص حال له حتى يفعل به ، حتى إن لم يكن ذلك المتخصص لم يتم الفعل والانفعال ، بل يكفيه وجود ذاته في أن يكون فاعلاً في المستعدات . وأما هذا فيحتاج إلى توسط الموضوع ؛ وذلك لا يتم فيا بينه و بين ما لا وضع له . فهذا ما حضرني مع تحلل قوى العلم عنى ولا يسعني غير الالتقاء والمشافهة والسلام .

تربيل: فيه تحليل هذه القياسات: مصدر فعل القوة الجسانية قوامها ووجودها ؛ وقوامها ووجودها بالموضوع ؛ فصدر فعلها يكون بالموضوع . وحيث الموضوع وفي الشيء الذي له النسبة الخاصة بالموضوع النسبة التي تكون الموضوع من حيث هو جسم أوجساني و بالجلة من حيث هو ذو وضع ، فلا بد من توسط الموضوع لا على أن يفعل بل على أن يُفعل به ؛ والأشياء البريئة عن المادة لا يكون الموضوع مُوصًّلاً التأثير إليها متوسطا في التأثير ، بل إن صدر إليها فعل فمن القوة ، لا من حيث هي ذات وضع ومن حيث لها موضوع وقد منع هذا . وأما فعل الأشياء البريئة عن المادة في ذوات الوضع فإنما هو فعل يصدر عن وجود ذواتها مطلقا في المستعدات ، ولا يحتاج إلى أن يكون لها حال حتى يفيض حاجة المادية إلى أن تتوسط موادها ، فهو غلط ، موادها ، فإن قال قائل : فالأجسام في انفعالاتها تحتاج إلى توسط من موادها ، فهو غلط ، المتوسطة ، والشيء الذي فيه قوام الفاعل والشيء الذي إنما يفعل الفاعل وهو فيه فيهو كثير . وإنما المتوسطة ، والشيء الذي فيه قوام الفاعل والشيء الذي إنما يفعل الفاعل وهو فيه فيهو كثير . وإنما تعرضنا لما أورده ؛ وهو مأخذ صحيح مستمر لمن أجاد التفطن .

وصل كتاب الشيخ الفاضل دالاً على سلامته وعلى ما [111] خَلَص إليه من البهجة ، للاصى من تلك الأهوال بالنهجة ؛ ووقفت عليها وسكنت إلى ما يتولاه الله به من سليم النفس ، وإدامة الأنس ، بالفضل والعلم اللذين هجرتهما ضرورة ، و نبذت عنهما ناحية . وأما تحقوظة . وأما « التنبيهات والإشارات » فعندى أن هذا الكتاب توجد له نسخة محفوظة . وأما « السائل المشرقية » فقد كتبت أعيانها (٢٠ بل كثيراً منها في أجزائها لا يطلع عليها أحد ، وأثبت أشياء منها « من الحكة العرشية » في جُزازات : فهذه هي التي ضاعت ، إلا أنها لم تكن كبيرة الحجم ، و إن كانت كثيرة المعنى كلية جداً . وإعادتها أمر منهل : بلي ! كتاب « الإنصاف » لا يمكن أن يكون إلا مبسوطا ؛ وفي إعادته شغل . منه هذا المعيد ومَنْ هذا المنفرغ عن الباطل للحق ، وعن الدنيا للآخرة ، وعن الفضول المفضل ! ! لقد أنشب القدر في تخاليب الفيري ، فنا أدرى كيف أتمال ، وأنه عنى دراء سجف للفضل ! ! لقد أنشب القدر في تخاليب الفيري ، فنا أدرى كيف أتمال ، وأخله من وراء سجف تخين ؛ مع شكرى لله تعالى ، فإنه على الأحوال المختلفة ، والأهوال المتضاعفة ، والأسفار المتداخلة ، والأطوار المتناقضة ، لا يُعْذيني من وميض يُعْيي قلبي و يثبت قدَى ؛ إياه أحمد على ما ينفع و يضر ، و يسو، و يَسُر ش .

وأما المسائل التي يسألها فهي مسائل علمية جليلة لا سيا هذه المسائل ؛ والكلام الموجز في أمثالها تضليل . وإذا ازد حمت أجحفت بالخاطر المشغول بالبلابل فلم يكد يُفيض في بقاع البيان ، لاسيا من كان على جملتي في مثل حالتي . وقد تأملت هذه المسائل واستَجَدْتُها (1) وأجبت عن بعضها بالمُقْنِع ، وعن بعضها بالإشارة . ولعلى مجزت عن جواب بعضها (0) .

<sup>(</sup>١) تحزَّن عليه : توجَّم َ . (٢) ص : كتب عبانها .

<sup>(</sup>٣) أفاض القوم في المكان : اندفعوا منه وتفرقوا .

<sup>(</sup>٤) استجاده : وجده أوطلبه جيداً .

 <sup>(</sup>٥) هنا ترد الفقرة رقم ٥٨ ٤ مقحمة في صلب النس فأسقطناها .

استكرهه، فإن هذا النمط من البحث مناسب العلم الأعلى، وهو بحث برهانى مناسب جداً. والندى كان يطالب به وأنا بالرَّى قد كان كثير منه غير مناسب. فليزدَدْ من أمثال هذه المباحثات ما شاء، فإن فيها الفرح والفائدة. فما أمكننى كشفه، فعلت: إما عفوا وإما وراء المباحثات ما شاء، فإن فيها الفرح والفائدة. فما أمكننى كشفه، فعلت: إما عفوا وإما وراء حجاب يكون فيه ضرب من التحريك والتدريب نافع؛ وما لم يمكننى استعفيت واعترفت، فإن معلوم البشر متناه، وأنا فيا اجتهدت قد علمت كثير أشياء معرفة قد حققتها الامزيد عليها، والنما قليلة، والذي أجهله ولا أهتدى سبيله كثير جداً، لكننى قد يئست عن أن يتجدد لى علم أنها أجهله لم يُظفِر في به البحث الجاد الذي توليته وأنا مسلم إلى طلب الحق لاتعارض علم علم علم المباحث الجاد الذي توليته وأنا مسلم إلى طلب الحق لاتعارض يده فيه يد، وأما الآن فأنا في عيشة غير راضية، وفي أشغال غاشية وإذا ثبت لى فكر ما، يتمن بالأصول التي لا بد منها لطالب النجاة، ومجالا فيا بعد ذلك غير ضيق، ومعرفة عما بالأصول التي لا بد منها لطالب النجاة، ومجالا فيا بعد ذلك غير ضيق، ومعرفة عما لا أعرفه بالغة .

بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما عاهد الله به فلان وفلان بعــد ما عرفا ربهما و إلههما ، وواهبَ العقل والقوة لهما ، والمبدأ الأول لوجودها ، والمهيِّئُ الأول لتقدير أسباب حركتهما وخفوتهما ، والزائنَ نفسيهما بما أفاض من صورة هويته علمهما وصور من مشال وجوده ، ومثال إيجاده فيهما ، حتى حصل لهما في ذاتيهما الكمال الأعلى ؛ العَلَيُّ الذي لا ينتهي إليه منته ، ولا يوصف بكاله كال در؟ . عاهداه طائعين راغبين مختارين لما هو الخير ، راغبين في السعادة ، مؤثرين للعالم الباقي على العالم الفاني ، أن يجتهدا جَهْدَيهما في تزكية نفسهما بمقدار ماوهب لهما من قوتيهما حتى مخرجاها من القوة إلى الفعل ، عالما من عوالم العقل ، فيه الهيئة المجردة عن المادة للكل ولمبدأ الكل، ليتحد جوهم نفسيهما بالمبادئ ، ويتخلص بالأبد عن البوار، ويكون جهد الجهد تخليص كل ما تُصُوِّر وأوقن من المعلومات الجدية والبرهانية ، مقطوعة الأسباب عن العلاقات الخيالية والمناسبات إلى القوة الوهمية بالحيلة الحكمية والمجاهدة الدوامية ، حتى يحصل كل ماعقل خالصاً للمقل غير مشارَّك فيه وغير مرسوم بعلاقة إذا انفصلت زال المعقول وعاود حال ما بالقوة ، بل يجردها العقل تجريداً فيأتِّدها تأبيداً ، بعد أن يعرض قليل وكثير ما يتصور ويصدق به على قانون المنطق ، غير متوسع في شيء ولا متجوز ، وأن تشيركل واحدة من المقدمات من أي الأقسام ؛ ثم إذا انتجت النتيجة اليقينية قطعت عن الوهم والخيال قطعا بالكمال ليتحد [١١١٢] بها العقل الإنساني بالعقل الفعال الأزلى الأبدى المأمون فيه إفناء البوار والزوال. ثم يقبلا على هذه النفس المزينة بكالها الذاتي فيحرساها عن التلطخ بما يشينها من الهيئات الانقيادية للنفوس البوارية التي إذا بقيت في النفس المرثية كان حالها عند الانفصال كجالها عند الاتصال ، إذ جوهرها غير مخالط ولا مشاوب ، و إنما تدلسها هيئات الانقيادية لتلك الصواحب ، بل نفيدها هيآت الاستيلاء والسياسة والاستعلاء والرياسة حتى لا تقبل البتة من صواحباتها حركة وانفعالا ، ولا تتغير

<sup>(</sup>١) يلوح أن هذا العهد أيضا من وضع ابن سينا .

<sup>(</sup>٢) س : كاله .

لموجبات تغير حالاتها حالاً برياضة يديمان عليها و إن عسرت ، وأمانات للنفس يتوليــانها و إن شقّت . فلا يتوليان فعلا من أفعال القوى الحيوانية فعلا ولاتشهياً ، ولا يتعاطيانه عمداً أو سهواً ، ولا يتركان الخطرة تلوح بمقتضى غضب أو شهوة أوطمع أو حرص أو خوف يخالفه جوهرها الزكي إلا مُسَخاه ونُسَخاه وتحياه وتحقاه. ولأ بدعا فكرة أنفسهما وتخيلاتها تتعاطى إلا الفكرة في جلال ملك الملكوت وجبار الجبروت ؛ يكون ذلك قصاراها لا يتعدياها ولا يتركا الخيالات تسنح البتة إلا مقدمة لرأى اعتقاديّ أو تطرية لزينة إلهية ، أو تحديداً لتصير هيئة راسخة راسية في جوهم النفس ؛ وذلك ذكر القدوس وقدسه ، إلا في واجب من مرمة المعيشة لا ترخُص السنة العقلية في إغفاله ؛ لكن يحجرا على النفس تخيل ما لا ينبغي أو لا فائدة فيه فصَّلا عن فعله ، حتى يصير تخيُّل الواجب والصواب هيئة نفسانية . وكذلك يهجرا الكذب قولا وتخيلا حتى تحدث للنفس هيئة صدوقة ، فتصدق الأحلام والرؤيا والظن والفكر . وأن يجملا حب الخير للناس والمنفعة تصل إليهم وعشق الأخيار وحب تقويم الأشرار وردعهم أمراً طبيعيا جوهريا . ويحتالا حتى لا يكون للموت العظيم خطر عندها ، وذلك بكثرة تشويق النفس إلى المعاد ، وإخطار أمنها عن الفساد بالبال حتى يتمكن تمكن المعتاد ؛ وأما اللذات فيستعملانها(١) على إصلاح الطبيعة أو إبقاء الشخص أو النوع أو السياسة على أن يكون هذا خاطراً ، عندما يستعمل ، بالبال ؛ وتكون النفس الناطقة هي المديرة لا أن القوى الشهوانية تدعو إليها ، ثم تكون النفس الناطقة تابعة لها ، ولكن جاعلة لنفسها هذه العلل عذراً ؛ بل ينبغي أن تحتال حتى تجعل هيئة بعض الذات لذواتها أمرًا طبيعيا للنفس؛ وكذلك الأمور الغلبية والكرامية . وأما المشروب فأن يهجرا شربه تلهيا ، بل تشفيا وتداويا وتقوِّيا ؛ والمسموعات يديما استعالها على الوجه الذي توجبه الفلسفة والحكمة ، لتقوية جوهم النفس وتأييد جميع القوى الباطنة لا بما ترتبط هذه به من الأمور الشهوانية . ثم يعاشرا كل فرقة بعادته ورسمه ، ولا يخالفا على المحالات بردع ، بل لا يشاركا فيه إلا إذا علم بالردع النفعُ دون الخلاف والتمصب ، فيعاشرا الرزين بالرزانة ، والماجن بالمجون ، مُسرَّين باطنهما عن الناس . ولكن لايتعاطيا في المساعدة فاحشة

<sup>(</sup>١) س: فيستعملاها .

ولا يَافظ بُهجُر. وأن يسمحا بالمقدور والتقدير من المال لم يقع إليه له الحاجة من الشركاء في النوع ، إذا لم يقع من ذلك خلل في المعيشة ظاهر . وأن يحفظا سركل أخ وصديق ووفاه في أهله وأولاده والمتصلين به حتى يقوما في غيبته بجميع ما يحتاجون إليه بمقدار الوسع . وأن يفيا بما يعدان أو يوعدان ولا يجرين في أقاو يلهما الحُلف . وأن يركبا [ ١١٣ ] لمساعدة يفيا بما يعدان أو يوعدان ولا يجرين في أقاو يلهما الحُلف . وأن يركبا [ ١١٣ ] المساعدة الناس كثيراً مما هو خلاف طبعهما . فإن أسرار الناس طبيعة إلهية . ثم لا يُقصِّرا في الأوضاع الشرعية وتعظيم السُّنن الإلهية والمواظبة على التعبدات البدنية ويكون دوام عرهما إذا خَلُوا وخَلَصا من المعاشرة تطرية الزينة في النفس ، والفكرة في الملك الأول وملكه وكنس النفس عن غبار الناس من حيث لايقف عليه الناس .

عاهدا الله أنهما يسيران بهذه السيرة ويدينان بهذه الديانة . كان الله لهما ، ووفقهما لما يتوخيانه بمَنَّه . وهو حسبنا هاديا ومعيناً وحافظا (١) .

<sup>(</sup>١) هنا وردت « رسالة ُ إلى أبى طاهر بن حسول » ، وهى رسالة صغيرة فيها هجاء شديد ، ولا قيمة لها ، ثم يتلو ذلك فقرات منفصلة وردت مكررة من قبل في صلب « المباحثات » . \*

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE the many commences the many than the state of the state o

مقالات للاسكندر الافروديسي في مسائل من فلسفة أرسطو

بِنِ مَا لِلَّهِ الْحَمْزِ الْحَفْثِ مِ الْمِن رب أعن رب أعن

## مفال الاسكندر الافروديسى فى الفول فى مبادى السكل بحسب رأى أرسطا لمالسى الفيلسوف

قال الاسكندر:

لما تأملتُ الفحص الذي تَخْرَجهُ مخرج التو بيخ الجيل عن الأشياء التي كتبت بها إليك جوابًا عما سألته ، إذ كانت معرفتك بصعوبة الأمر فيها ليست مقصِّرة عن معرفة غيرك — لم أثناقل عن كشف رأبي فيها لك ، إذ كنت أهلاله ؛ وأن أُضَمِّن ذلك — محسب ما يمكن \_ كتابًا أكتبه أقصد فيه لبَثً القول في المبادئ بحسب رأى أرسطوطالس . فأقول : إن أفضل ما بيِّنتُ به أمثال هذه الأشياء بحسب رأبي هو أن يُبيِّن أن المبادئ التي تُوطَّ للما تُوافق وتلزم الأشياء المبينة الظاهرة المعروفة ، إذ ليس يمكن أن تستعمل فيها الأقاويل البرهانية : إذ كان البرهان إنما يكون من الأشياء التي هي أشد تقدماً ومن الأسباب ، وكانت المبادئ الأول لا شيء يتقدمها ولا لها علة أيضاً . والأشياء المطلوبة هي أن تعلم : ما العلة الأولى ؟ وأى الأفعال فعلها ؟ وأى نحو من أنحاء الحركة يتحرك الجسم المتحرك عنها ؟ ومن أجل ماذا صارت حركات هذا الجسم الكرى كثيرة مختلفة ؟ وهدل الأشياء التي ومن أجل ماذا صارت حركات هذا الجسم الكرى كثيرة مختلفة ؟ وهدل الأشياء التي عن اختيار ما أو معرفة ؟ فالأقاويل التي أظن أنها يمكن أن تقال في ذلك بحسب رأى أرسطوطالس تكون على هذا النحو :

لما كان كل جسم طبيعي يتحرك بالطبع بذاته - وذاك أن الذي له في ذاته مبدأً وسبب الحركة هو متحرك بذاته ، وكل جسم طبيعي فله في ذاته مبدأ الحركة ، أعنى بذلك الطبيعة ، وكل ما يتحرك بذاته بالطبع : متنفساً كان أو غير متنفس ، فإنما يتحرك بالاشتياق

إلى شيء ، وذلك هو أن يكون المتحرك حافظاً لكماله الخاص ، إذ ليس شيء من الأشياء التي تتحرك بالطبع تحدث باطلا، وكان أيضا هـذا الجسم المتحرك على الاستدارة الذي قد تبين من أمره بالأقاويل التي وضعت فيه أنه إلمي وأنه غيرُ كائن ولا فاسدٍ هو أيضاً جسمٍ طبيعي ، وأن الحركة التي يتحركها إنما يتحركها بطبعه — فليُنزَلُ أن هذا الجسم أيضاً إنما يتحرك على هذه الجهة بالاشتياق إلى شيء . فأما الأجسام غير المتنفسة فإن اشتياقها إنما هو من أجل الشيء الذي من أجله تكون لها الحركة بالطبع. وهذا الاشتياق الصادر عن التهيؤ الطبيعي هو الميل إلى الشيء الذي كأنه ملائم لها وسبب لفعلها الطبيعي الذي يحصلها ، وذاك أنه على هذه الجهة يكون مصيركل واحــد من الأجسام إلى الموضع الطبيعي الذي يخصه ؛ و إذا استقر فيه بلغ كماله الذي يخصه . وأما الأجسام الطبيعية التي هي أكمل من هذه ، أعنى التي لها نفس ، فإنها إنما تتحرك في المكان بالنفس التي لها . والحركة التي لهذه الأجسام على جهة الاشتياق إنما تكون مع شهوة ما ، ومن هذه الشهوة ما يسمى شوقاً ، ومنها ما يسمى غَصْبا ، ومنها ما يسمى إرادة <sup>(١)</sup>. وذلك أنه بواحد من هذه الأشياء بعينها يكون ابتداء الحركة للا شياء المتنفسة التي تتحرك في المكان والجسم الإلهي بأسره متنفس، إذ كان الجسم الإلهي أفضل الأجسام ، وما كان أفضل الأجسام فليسجسم أفضل منه ؛ وقد يوجد جسم ما أفضل من جميع الأحسام غير المتنفسة ، وذلك هو الجسم المتنفس لئــــــلا يكون الأفضل هو الجسم غير المتنفس. فيجب إذن أن يكون المتنفس هو الأفضل إن كان كل جسم إما أن يكون متنفسا و إما غير متنفس. والدليل على أن الجسم الكُرِئَّ أفضلُ الأجسام كلها أنه فاسد ، وأنه يتحرك الحركة المتقدمة لجميع الحركات (٢٠) ، ويتحركها أيضا دائمًا وعلى (٣) نظام متشابه . فسبب حركة هــذا الجسم إذن هو شهوة ما ، لـكن الشوق والغضب مباينان لطبيعة هــذا الجسم ، وذلك أن الجسم الإلهٰي غير منفعل ، والشوق والغضب انفعالات (،). ولذلك صارت أنفس الأجسام الإله ينه غير مساوية في النوع لواحدة من الأنفس الكائنة في الأشياء المائتة إذ كان يلزم في هذه من الاضطرار أن يكون ما يوجد له فيها القوى التي هي أكمل أن يكون له قبل ذلك القوى التي هي دونها في الكمال (٠) ، لأنه ليس يمكن دون هذه القوى بأن

<sup>(</sup>٣) فوقها : ترتيب .

<sup>(</sup>٢) أى الحركة الدائرية.

<sup>(</sup>١) فوقها : اختيار .

<sup>(</sup>٥) فوقها : أقل كالا .

<sup>(</sup>٤) س: انفعالات .

يكون واحد منها و يُسْلُم ؛ ولذلك ما كان منها له اختيار فإن له أيضاً بعينه غصباً وشوقاً . فأما أنفس الأشياء الإلهية فليست مشاركة بقوة من القوى التي هي أقل كالا مِن قبل (١) أن الأشياء ذوات هذه الأنفس لم تكن محتاجة في بادئ الأمر إلى ما يكون معيناً على ما وجب لحا السلامة التي من أجلها و بسببها كانت تلك القوى . فيحصل إذن مما قلنا أن تكون الشهوة التي في هذه إنما تكون بالاختيار (٢) ، والاختيار الحقيقي الفاضل هو المحبة (٢) للخير . وذلك أن الاختيار على الإطلاق هو محبة الخير ، أو ما يظن أنه خير ؛ والاختيار الحقيقي الذي هو محبة الخير ، أو ما يظن أنه خير ؛ والاختيار الحقيقي الذي أرسطوطاليس هو الشيء الذي يُنظن أنه خير .

والمختار المرتضى من الأشياء هو الخير الأول (١٠١١] ... هذا الجسم الإلهى الطبيعية إذن هو الاشتياق إلى الخير الحقيق والشهوة في هذه الأشياء (٥) ؛ وذلك أن الاختيار (٢) منها ليس يكون بقوة من القوى المنفعلة من قبل أنه ليس فيها منه أول الأمر شيء منها من حيث يتصور بالعقل يتشوق إلى الشيء المتصور بالعقل أو المتوهم ، وذلك أن الاشتياق إلى الشيء الأفضل تابع لما يتصور منه بالعقل في الأشياء التي قد اقتنت الشيء الملائم له الخاص به ؛ ومن قبل هذا الشوق بعينه يتحرك على هذه الجهة ، لا من حيث يتصور بالعقل ، وذلك أن التصور بالعقل ليس هو حركة أصلاكما قد تبين . وقد يكون هذا المعنى أيضاً أكثر وضوحاً في الأشياء التي تتحرك المعلل بيس تتحرك في أن التصورها بالعقل . وهذا هو السبب في الحركة الدورية التي تتحركها الأجسام الإلهية ما تصورها بالعقل . وهذا هو السبب في الحركة الدورية التي تتحركها الأجسام الإلهية من قبل لليل الطبيعي إلى الحركة الدورية . و إنما تتحرك اضطراراً هذه الحركة بالنفس من قبل لليل الطبيعي إلى الحركة الدورية . و إنما تتحرك اضطراراً هذه الحركة بالنفس منذ بادي (١٨) الأمر صورة لهذا الجسم ، فإنه نيس يجب أن والمعقل أن طبيعته من آخر غير النفس ، وكذلك أيضاً لا يجب أن نعتقد في الحيوان والأجسام المركبة أن طبيعتها من طريق ما هي حيوان شيء آخر غير النفس ، إلا أن لهذه والأجسام المركبة أن طبيعتها من طريق ما هي حيوان شيء آخر غير النفس ، إلا أن لهذه

 <sup>(</sup>١) من قبل: بسبب.
 (٢) فوقها: بالإرادة.
 (٣) ص: الخير.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل خرم مقداره كلمتان . (٥) هنا خرم . (٦) نسخة :الإرادة .

 <sup>(</sup>٧) ﴿ يعنى جسمانى » : كذا فى الأصل .

الأشياء من طريق ما هي مركبة حركة أخرى طبيعية بحسب الأجسام التي ليست بمتنفسة ، غير الحركة التي تتحركها بالنفس ، إلا أنها واحدة فقط بحسب الغالب في الجسم المركب من الأجسام الأخر. وذلك أنه قد يوجد لكل واحد منها - قبل أن يختلط بعضها ببعض اختلاطا يصير به الكل متنفساً —حركة ما طبيعية . فأما الجسم الإلهٰي فإنه لما كان بسيطاً — وذاك أنه ما كان ليكون أزليًا لوكان مركبًا ؛ وكانت الحركة التي يتحركها أيضًا حركة واحدة بسيطة فإنه ليس له أصلا طبيعة أخرى غيير النفس ، ولا له أيضاً حركة طبيعية غير الحركة النفسانية و إنما يَفْضُل الجسم الإلهٰي غيره من سائر الأجسام البسيطة من قبل أن طبيعته -و إن كانت جسما بسيطاً — هي نفس وطبيعة في غاية الكمال ، ولذلك صارت هذه النفس ليست صورة لجسم التي من قِبَل أن هذا الجسم لم يكن محتاجاً إلى الحركات المختلفة التي تكون فى النفس ، لأنه لم يحتج فيما يوجب له السلامة إلى معرفة ما من خارج . ولما كانت الحركة التي يتحركها بنفسه وطبيعته التي تخصه حركة بسيطة ، صار بهذا الفعل بعينه يقبل كماله الخاص به ؛ وذاك أن جميع الأشياء التي قواها بالطبيعة قد يوجد لها في نفس طبيعتها الملائمة (١) لها الاشتياق إلى الشيء الذي هو أول الأسباب وأفضل من جميع الأشياء الموجودة أوكامل لطبيعته . وجميع الأشياء التي قوامها بها إنما تفعل ما تفعله بحسب طبيعتها التي تخصها شوقًا منه إلى الاقتداء بذلك الشيء الذي عنه تكونت على القصد الأول وما يناله كل واحد منهما بمبلغ طاقته منه و إنما يناله بسبب الكمال الذي يخصه في نفس طبيعته ؛ وعلى هذه الجهة يوجد الجسم الطبيعي الذي هو أقدم من جميع الأجسام الطبيعية الاشتياق بالطبع إلى الاقتــداء بالعلة الأولى .

والغرض (٢) في الفعل الذي يوجد له في طبيعته التي تخصه وهو حركته الدورية التي بها يتحرك الجسم بحسب طاقته حركة أزلية هوالاقتداء بالجوهم الذي ليس بجسم ولا متحرك، و إن نسبة اتصال الحركة الملائمة له بأزلية ذاك من حيث هو غير متحرك . فليكن المحرك للجسم الكرى إياه بتشوق هو ذلك الشيء هو بالحقيقة الغاية في الجود (٢) وأفضل ؛ و إذ كان بهذه الحال فيجب أن يكون أعلى وأشرف من جميع الحيوانات والأجسام الإلهية ؛

<sup>(</sup>٣) فوقها : الحير .

<sup>(</sup>٢) فوقها: والقصد.

وذلك أن ما كان سبباً لكل واحد من الأشياء فيما يوجد له من الكمال الذي يخصه في طبيعته فهو أحق منه بالعلو والشرف ، فيجب أن يكون سِبب حركة الجسم الإلهي إنما هو اشتياقه إلى الشيء الذي هو الغاية في الجود وإياه ننحو ونأمُّ . ولما كانت هذه حال هذا الشيء المتشوق ، وجب من ذلك أن يكون أفضل من جميع الأشياء الموجودة . وليس يمكن أن يكون جسماً ، وذلك أن الجسم الإلهى المتحرك عنه أفضل من جميع الأجسام : إذ كان جسما بسيطاً غير منفصل (١) ، وكانت الحركة التي يتحركها ذاتية له ، و إن كان إنما يمكن فيها وحدها من بين سائر الحركات أن تكون متصلة أزلية ، و إنما يمكن أن تكون بهذه الحال من الحركات بحسب ما تبين (٢) في مواضع أخر ، الحركاتُ الدوريةُ فقط. ونقول إنه إن كان جسما فظاهم أنه طبيعيٌّ ، لأن الأجسام الطبيعية أقدم وأفضل مما ليس كذلك . و إن كان طبيعياً فهو أيضاً متحرك ، ومتى كان متحركاً فله في ذاته سبب الحركة الطبيعية من قِبَل أن جميع الحركات التي بالطبع إنما تكون بالاشتياق . وهذا السبب إن قال فيه أيضاً قائل إنه جسم ، خرج الأمر في الأجسام الإلهية إلى ما لانهاية له . وتبقى إذن أن يكون الشيء الذي يتوق إليه الجسم الإلمي جوهماً مّا ليس بجسم ولا متحوك ؛ وذلك أنه على هذا النحو فقط يكون مستغنياً عن شيء آخر ، إذ كان كل مايتحرك حركة طبيعية فإنما يتحرك بالاشتياق إلى شيء. والإنسان [ ١٠٨ ب ] إن تبيَّن أن المحرك الأول هوغيرمتحرك من أن الذي يحرك ويتحرك هو مركب ممايتحرك و يحرك . وقديجب ... (٣) يكون متى وجد واحد من الأشياء البسيطة التي اجتمع عنها هذا المركب بحال ما أن يكون الآخر أيضاً يحكي شبها ، وأعني بهذا القول أنه متى كان أحدهما إنما يفارق الآخر بالقول ('' ، أن يكون الآخر إنما يفارقه بمثل مافا رقه ذاك به ، أعنى بالقول . و إن كانت مفارقته إياه ليست بالقول فقط بل قد يتهيأ أيضا مع ذلك أن يكون موجوداً دون الآخر كانت سبيــل الآخر أيضاً تلك السبيل بعينها. والشيء المتحرك ليس إنما يفارق المحرك بالقول فقط ، بل قد يوجد في أشياء كثيرة مفارقًا له بالذات؛ وذلك أنه قد يوجد بعض الأشياء يتحرك عن شيء من غير أن يكون محركاً لشيء

<sup>(</sup>٢) فوقها : بيناه .

<sup>(</sup>١) فوقها: منفعل.

<sup>(</sup>٤) فوقها : بالحد .

أصلاً فيحب إذن أن تُنزَّل أوائل محر كه اشيء من الأشياء من غير أن تكون متحركة . فإن قال قائل : إن كل محرك فإنما يحرك إذا يتحرك )، ولهـذا السبب يجب أن يكون المحرك الأول يتحرك أيضاً - قلنا له إنه ليس بجوز أن يكون الذي يحركه خارجاً عنه ، وذاك أنه يقع في الوهم أن الذي هو الأول هو الذي يحرك ، ومتى كان متحركاً إما من خارج فلا يكون ذلك المحرك ، فيجب أن يكون هو يحرُّك نفسه وأن يكون ذاتي الحركة وأن يكون هو أيضاً متحركا عن نفسه . وقد يلزم أن نبحث كيف عكن أن يكون ذاتي الحركة وأن يكون هو بحرك نفسه ؛ وما يلتمس الوقوف عليه من ذلك يتبين على هذا الوجه . وقد يلزم من . . . . أمن يقول إن شيئًا ذاتياً يحركه أن يقول إما أن كُلُّه يتحرك عن كله حتى يكون كله يحرك وهو من كله يتحرك في < لخظة >(٢) واحدة معاً ، ويكون من حيث يتحرك من هناك بعينه يتحرك ، أو يقول : إن كله يتحرك من جزء ما فيه حتى يكون بالجزء يحرك داخلا في جملة المتحرك ؛ أو يقول : إن كله محرك وجزءه متحرك ؛ أو يقول : إن أجزاء الكل إذا حركت بعضها بعضاً يعود أيضاً فيتحرك عن الأشياء التي كانت متحركة عنها ؟ أو يقول : إن جزءاً من الكل محرك وجزءاً (1) آخر متحرك ؛ فإن هذا القسم أيضاً داخل فها يقال إنه ذاتي الحركة ، إذ كان قد يوجد له في ذاته شيء محرك وشيء متحرك . فإن كانت جهات الشيء الذاتي الحركة هذا مبلغ عددها ، فإن الجهة الأولى سنها - وهي أن كل شيء يتحرك من كله حتى إنه يحرُّك ويتحرك من جهة واحدة بعينها - هي محال ؛ وذلك أن الحركة التي بها يحرك المحرك بها بعينها يكون متحركاً ؛ وهذا ما لا يمكن . وذاك أنه : كيف عكن في الشيء - من حيث يحرك شيئاً من الأشياء حركةً ما - أن يتحرك هو عنه تلك الحركة بعينها في حال واحدة ؟ و إلا كيف عكن أن يكون شيء (٥) ينقل شيئًا (٢) ما منتقلاً و ينتقل معا ذاك الانتقال بعينه الذي ينتقل به المنتقل أو يكون المفيد للصحة في حال ما من حيث هو مفيد لها يصحُّ تلك الصحة بعينها في تلك الحال ، إلا على جهة العَرَض ؛ أو يكون الشيء المنمتى يُنَمِيُّ فِي تلكُ الحال متى هو فيها مُنمَّىٰ من غير أن يكون ذلك المموُّ ورد من خارج أو

<sup>(</sup>١) فوقها : كان يتعرك . (٣) خرم . (٣) خرم .

يكون المعلم يتعلم من المتعلم تلك الأشياء التي يعلمه إياه بعينها ، على أن المعلم والمتعلم يكونان واحداً بالعدد ، وكذلك (١) المحرك والمتحرك والنامي والمنمي . وذلك أنه إن كان المحرك إنما يُحرُّكُ إِذَا كَانَ مُوجُودًا بِالْفَعْلِ ، والشيء الذي يتحرك إنمَـا هو مُوجُود بالقوة وخروجه إلى الفعل إنما يكون (٢) بتوسط الحركة - فإنه (٢) يعرض أن يكون هو بعينه موجوداً بالقوة والفعل معاً . وذلك أن المحرك من حيث هو متحرك وقبل أن يكون التحريك بعد قد صار موجوداً له بالفعل ، يوجد متحركا في تلك الحال بعينها ويكون أيضاً الإنسان من حيث يعلم يتعلم لا من حيث يتعلم ، والشيء من حيث يسخن و يحرك في حال تسخينه يسخن و يتحرك لامن حيث يتحرك ويسخن ؛ فإذا كان ذلك مما لا يمكن فليس مكنا أيضا أن يكون كل الشيء محرك كله بالنحو ألذي ذكرناه، ومثل ذلك بعينه يلزم قائلًا لو قال في الشيء الذي حركته والية إن الكل يتحرك من جزء واحد من أجزائه . وذاك أن الجزء الذي محرك الحكل هو أيضاً بحرك نفسه من قِبَل أنه موجود أيضاً في الكل الذي يتحرك عنه ، ويكون أيضًا على هذه الجهة شيئًا واحداً بعينه في العدد : يحرك ويتحرك معاً بحركة واحدة بعينها . وكذلك يلزم أيضاً قائلًا لوقال في الشيء الذي حركته ذاتية ": إن الجزء يتحرك عن الكل -أن يكون أيضاً الجزء المتحرك يتحرك من نفسه . وذلك أن الجزء المتحرك موجودٌ أيضاً في الكل المتحرك الذي عنه تحرَّك . ومثل ذلك بعينه يلزم قائلًا إن قال إن أجزاء الكل تعود فيتحرك بعضها عن بعض تلك الحركة بعينها، وذلك أنه يلزم يحسب هذا الرأى أيضاً أن يكون كل واحد من أجزاء الكل بحرك نفسه إن كان لا كثير فرق بين الشيء الذي يحرك بمتوسط ما و بين الشيء الذي يحرك بغير متوسط ، وهو الذي إذا حَرَّكُ حَرَّكُ نفسه ؟ وكان كل واحد من الأجزاء يعود فيحرك الجزء الذي عنه تحرك حتى يكون كل واحد من هذه الأجزاء بحرك نفسه بمتوسط ما . فنفي إذاً أن يكون الشيء الذاتي الحركة على هذه الجهة فقط يمكن أن يوجد وهي ح أن يكون > (٢) واحدُ (١٠) من أجزائه متحركا فقط غيرمتحرك ويكون الجزءالآخرمتحركا عن الآخر والحرك هذا ... (" [١٠٩] فيلزم إذن من ذلك أن يكون الحوك الأول ، وهو واحد من الأشياء الذاتية الحركة ، غير متحرك ... (٢) كلا يتحرك بنحو ما من

<sup>(</sup>١) ص: لذلك . (٢) فوقها : هو . (٣) خرم . (٤) ص : واحداً .

الأجزاء التي وُصِفَتْ من قِبَل الحيوانات وهي بحسب مايظهر من أمرهم من الأشياء التي حركتها ذاتية ؛ فإن مثل هذه الحركة فيها إنما هو لها من خارج إن كانت إنما تتحرك هـــذا الضرب من الحركة بالشوق إلى شيء أو الهرب من شيء نثلا يكون واحد منها على الإطلاق ذاتي الحركة إن كانت أسباب الحركة على القصد الأول غير موجودة في نفس ذواتها . فإذا كان المحرك للجسم الإلمٰي هو بهذه الحال فقد يلزم من الاضطرار أن يكون أزلياً ، إذ كان أفضل من جميع الموجودات وكان الأزليُّ أفضل كثيرًا من غير الأزلى . وذلك أن الشيء الذي ليس بموجود ليس يمكن أن يكون موصوفا بالفضيلة . وقد تبين أن الجسم الإلمي أزلى مما قد وقع الإقرار به من أن الحركةالمتصلة هي واحدة بالحقيقة ، وأنها مع اتصالها متساوية ، إذ كان قد تبين في مواضع أخر (١) أن حركة الجسم الآلمي هي بهذه الحال حتى تكون واحدة بالحقيقة. إلا أنه ما كان يجوز أن تكون الحركة واحدة بهذه الحال لو لم يكن المحرك واحداً في العدد و بمنزلة المتحرك عن الشيء الذي عنه يتحرك هذا الضرب من الحركة ؛ وذلك أنه لو لم يكن المتحرك شيئًا واحدًا (٢) بالعدد ، لم تكن الحركة حينئذ تبقى واحدة ومتصلة ، بل كانت تتشتَّت (٢) لاختلاف الأشياء المتحركة . وكذلك يلزم متى كان المحرك كثيرا لا واحداً لأنه إن كان المتحرك واحداً والمحرك ليس بواحد (١) ، فإن الحركة على هــذه الجهة أيضاً لاتكون حينئذ واحدة ومتصلة بل كثيرة (٥) متشتتة (٦)، إذ كان التلاؤم والاتصال يتشتتان لاختلاف الأشياء المتحركة . فالمحرك إذن للجسم الإلهي هو واحد في العدد . فإن كان إنما يحرك حركة أزلية لأنه واحد بالعدد، فقد يلزم من الاضطرار أن يكون هوأيضاً أزلياً، وذلك أنه إنما كان المحرك للحركة الأزلية حينئذ غير موجود لوكان المتحرك بالحركة الأزلية يوجد متحركا بها في حال فقده ، بل ينبغي أن يفهم من خارج ؛ بل لوكان غير موجود لما كانت حركة الجسم الإلْمَى حينئذ تلبث واحدة متصلة . وذلك أن الحركة التي كانت تحدُثُ عن المحرك الآخر بعد فساد الحرك الأول ما كانت تكون حينئذ متصلة بالتي قبلها ، فقد يلزم من الاضطرار-مع وضوح الأمر في أن المحرك للحركة التي بهذه الحال أزليُّ - أن يكون متقدما لجميع الأشياء

 <sup>(</sup>١) راجع قبل س ٣ . (٢) فوقها: بعينه . (٣) فوقها: تنقطع .

<sup>(</sup>٤) فوقها :كذلك . (٥) ص :كثير . (٦) فوقها : مختلفة .

المتشوقة المشوقة، وأن يكون محركاً على هذه الجهة (١) إذ كانت الحركة المتقدمة لجميع الحركات هى الحركة الدورية التي للجسم الإلمى ، وكان واجباً أيضاً أن تكون هي أولى الحركات المتحركة عن المحرك الأول. فيجب إذاً أن يكون هذا(٢) هو المحرِّكَ لسائر الأشياء الأخَر التي تتحرك وتتكون بالطبع ، – إذ كان الجسم الإلهٰي وحركته الدورية ها السبب الأول في تكوِّن الموجودات، وأن تكون متحركة بالطبع الذي يخصها، وكان الحرك الأول هو مبدأ وسبب هذه الحركة الأزلية التي لهذه الأشياء أعني أزليــة المحرك الأول . والمتحرك الأول هو سبب لأولية جميع (٢٦) العالم أيضاً. فالمحرك الأول إذن هو من جميع الجهات غير متحرِّك أصلا، وذلك أنه ليس يتحرك بوجه من الوجوه > و>لا بطريق العَرَض أيضاً من قِبَل أنه جوهم غيرجسم مجرد مفرد بنفسه وصورة ما مفارقة للهيولي منجميع الجهات. وذلك أن ما كان من الأشياء غير جسم مثل الأنواع أو الملكات أو الانفعالات (١) فقد تتحرك بالعرض في حال حركة غيره ، لأنه قد يلزم ضرورة أن يتحرك عند عند عنه الأشياء التي فيها . ولما كان غير متحرك بوجه من الوجوه ، صار سبب الحركة الواحدة البسيطة التي لذلك الشيء المتحرك نحوه ، وذلك أن الاقتداء بذلك البسيط هو أيضاً واحــد بسيط . فأما المتحرك الأول عن هذا المحرك فإنه يحرك بحركته الذاتية له جميعَ الأشياء التي تتلوه معاً إذ كان الجسم الإلمي هو السبب في أن تتحرك الأشياء المتحركة عنمه التي لها بذاتها حركة أخرى دورية تتحرك بها الحركة المختلفة الموجودة لأكثر الأجسام الأزلية الإلهية التالية لكرة الكواكب الثابتة التي هي أول المتحركات. و إضافتها (٢٦) المختلفة التي لها إلى الأجسام الهيولانية التي في الكون هي سبب استحالتها وتغيرها بحسب ما يمكن من ذلك فيها . وهذه الأشياء تشترك في الترتيب وفي أزلية الاستحالة التي تكون لبعضها إلى بعض التي بهذه الحال. ولذلك ليس ينبغي أن يُتَحَوِّفَ أصلاً على العالم أن يكون عساه أن يفسد ، وكان إنما اقتناء البنيات والقوام من مبادئ <هذه (٧) > حالها؛ وذلك أنه قد يلزم ويتصل بعدم فساد الجسم الإلهي و بحركته الدورية

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل : « يعني بهذه الجهة : أي على أنه متشوق » .

<sup>(</sup>٢) بهامش الأصل : « يعني الجسم الإلهي » . (٣) فوقهما : « لأزلية كل ا» .

<sup>(</sup>٤) تحتها كلة غير مقروءة بوضوح هي : الأنساب ؛ ففضلنا التي فوقها .

 <sup>(</sup>٥) فوقها: في حال .
 (٦) فوقها : وسبها .

الجارية على اتصال اختلافها أزليــة الأجسام الهيولانية التي في الكون<sup>(١)</sup> ، وذلك أنه قد ينبغي أن يكون للجسم المتحرك دَوْراً شي؛ ما في الوسط ليتحرك حواليه ، لأن كل ما كان متحركا في المكان فهو محتاج إلى شيء ساكن تكون حركته إما منه [ ١٠٩ ب]و إماحواليه . وتما يجرى (\* ) هذا المجرى الأرضُ : فإنها جسم ساكن ثابت في < الوضع (\*) > من قبّل أنه غير ممكن أن تكون الأزلية مو < جودة > في العدد ؛ و إنما يمكن أن تكون الأزلية فى النوع فقط محفوظة بالجسم الذي هو كالطبيعة لجميع الأجسام الخالية من < تأثير<sup>(٣)</sup>> المتضادات بتوسط الأشياء المتحركة حوالي الأرض دَوْراً . ولما كانت الأزلية فها تجري على هذا الوجه ، لزم من الاضطرار في كل واحد من الأجسام الأخّر التي فهـا و إلها تكون استحالة الأرض بسبب التضاد (٤) أن يبقى أزلياً على ذلك المشال ، وذلك أنه إن كان كل ما يتكون إذا ما تكون شيئًا ما صار ذا لَبَث ، فقد يلزم من الاضطرار أن تكون الأشياء التي تكون عنها لابثة أيضاً ؛ ومتى كانت هذه الأشياء لابثة حافظة لذلك النظام بعينه ، فإنه يتبع ذلك أن يكون كل واحد من تلك الأشياء الأخَر لابثًا ؛ وكذلك أيضًا تكون استحالة هذه الأشياء بعضها إلى بعض تجرى على نظام وترتيب (٥٠ . فإن كان الجسم الحيواني الإلهٰي يسوس الأمور ويدبرها هــذا الضرب من السياسة والتدبير ففعله ذلك إنمـا هو بحركته (٢) الباقية على الحال التي تقدم وصفها . فإن كان المحرك للجسم الإلهي بهذه الحال ، فيجب أن يكون جوهماً ، وذلك أنه غـير ممكن أن يكون الشيء المتقدم قبل الجوهر لاجوهر ؛ والمحرك للجسم الإلهي متقدم لجميع الموجودات : أما للا شياء الكاثنة الفاسدة فبالزمان ، وأما للجسم الإلهي فبالرتبة (٧) لا بالزمان بمنزلة الأشياء الموجودة معاً ، أعنى العلم والمعلول. وهو أيضاً جوهر بسيط : وذلك أن البسيط من جميع الجهات أقدم من المركب ، وهذه حال الجوهر الذي نحن بسبيله (^). وقد كان تبين أيضاً أنه ليس بجسم وأنه غـير متحرك ، وأنه

<sup>(</sup>١) فوقها: النوع.

<sup>(</sup>٢) فوقها : هذه حاله . (٣) خرم .

<sup>(</sup>١٤) فوقها: به ؟ أي : التضادية . (٥) فوقها : ورتبة .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : الذاتية . . . (٧) فوقها : فبالروية .

<sup>(</sup>A) فوقها: في وصفه .

أيضاً أزلى إذ كان فعلا ما مجرداً من القوة . وذلك أنه إن كانت الجواهر أقدم من جميع الموجودات وكان جميع الموجودات المتكونة فاسدة ومتى كان جميعها فاسدأ وجب لذلك أن تكون الحركة أيضاً كائنة فاسدة ، وذلك ما لا يمكن . وذاك أنه يجب من الاضطرار في الحركة أن تكون أزلية ، لأنه إن أُنْزِلَ مَنْزِل أن الحركة متكونة ولأن الحركة هي استحالة المتحرك بما هو متحرك - فإني أقول: إن هذا المتحرك إما أن يكون كان أزلياً ثم ابتدأ في هذا الوقت بالحركة بعد أن قد كان قبل ذلك غير متحرك ، و إما لأنه لم يكن كان موجوداً في بدء الأس بعد ذلك ، ولذلك كان غيير متحرك . وأى هذين أنزَ لَهُ مُنزلُ فإنه يلزم أن تكون الحركة موجودة قبل كون الحركة ، وهو أمُّر " متى كان غير بمكن كان الأصلُ الموضوعُ له الذي لزمه عنه أيضاً ذلك غيرً ممكن : وهو أن الحركة غير مشكونة . وذلك أنه إن كان المتحرك متكوناً ، فظاهر أنه قدتقدم كونه . وعلى هذا الوجه تكون الحركة متكونة لأن كل تَكُونُ إِنَّا يَكُونَ بِحَرِكَةً ، ويلزم من ذلك أن تكون الحركة قد كانت موجودة قبل أن تكون موجودة ، وأن يكون الأم المزمع بالابتـداء بالحركة محتاجاً إلى الحركة . فإن قال قائل: إن المتحرك أزلى ، إلا أنه قد كان أولا زمانًا بلانهاية غير متحرك ثم ابتدأ بالحركة الآن - كان قوله ذلك أولاً يجرى مجرى الأفاويل الْمُبْتَدَعة التي لا محصول لها ولا فائدة فها . وذلك أنه : كيف يتهيأ لأحد أن يؤدى السبب الواجب في أنه إنما ابتدأ الآن بالحركة بعد أن كان ساكناً زماناً غير متناه ؟

فإن القول بأنه قد كان المتحرك موجوداً ، إلا أنه مكث زماناً غير متناه لم يتحرك ما لا وجه له (۱) ، لأنه إن كان فيما تقدم غير متحرك ، وإنما ابتدأ بالحركة في هذا الوقت ، فقد ينبغي أن يكون المحرك له إما كان فيم تقدم غير موجود ثم وجد في هذا الوقت. أوتكون النسبة التي له بإضافته إلى المتحرك لم تكن كانت موجودة له وإنما صارت له في هذا الوقت . فإنه متى أُنْزِل مُنْزَلَ واحد من هذه الأشياء فقد استعمل (۱) الحركة في طريقه . وذاك أنه إن كان موجوداً إلا أنه بعد عير متحرك فإنه بحتاج الآن في آن حكونه > متحركا إلى حركة أيضاً ؛ ويلزم أيضاً على هذا الوجه أن تكون الحركة موجودة قبل تكونها ، وذاك محركة أيضاً ؛ ويلزم أيضاً على هذا الوجه أن تكون الحركة موجودة قبل تكونها ، وذاك

<sup>(</sup>١) فوقها : ُيعباً به .

أنه قد يحتاج في كون الحركة إلى الحركة. وأيضاً فإنه ليس يمكن أن يكون «متى» ما لم يكن زمان ، وذلك أن قول القائل : إنه قد يتهيأ أن يكون متى لم يكن زمان - مساو لقوله : إنه قد كان زمان في حال ما لم يكن زمان ، إذ كانت لفظـة « متى » ، دالة على الزمان . وليس يمكن أن يكون زمان الحركة فيه غير موجودة إن كان الزمان إما مقداراً (١) للحركة أو عدداً (٢٦ لها بحسب ما قد تبين في القول في الزمان . وأيضاً فإنه إن كان الآنُ ابتداء الزمان ونهايته ، وكان غير ممكن أن يكون الآن إلا بعد أن يتقدمه زمانٌ ويتلوه زمانٌ ، وكان لنا دائمًا في الحال الحاضرة وفي كل وقت أن نأخذ الآن موجوداً ، وجب في كل آن يؤخذ أن يكون قبله دائمًا زمان و بعده زمان ، ولزم على هذه الجهة أن يكون الزمان غيركائن ولا فاسد . فإذا كان الأمر جارياً في الزمان على ما وصفنا فقد يلزم من الاضطرار أن تكون أيضا الحركة التي وجود الزمان تابع لها على أى الأحوال (٢) كان ، غير كائنة ولا فاسدة . فينبغي إذن أن يكون المتحرك بالحركة الأزلية المتصلة (١) جوهما غير فاســد . و إن كان ذلك كذلك ، فقد يلزم أن تكون هذه حال المحرك له بحسب ما قيل فيما تقدم . و إنما يكونان كذلك إذا كاد > [ ١١١٠] وذلك أنه إن كان بهذا الوجه توجد أزلية الحركة وهو أن يكون ذلك متحركا وهذا محركا، فهن الاضطرار أن يكون جوهر <٥٠) دامًا أما ذاك فبأن يتحرك وأما هذا فبأن بُحَرِّكُ. وذلك أنه ما كانت الحركة لتكون أزلية لوكان فيوقت من الأوقات ذاك يحرك وهذا يتحرك بالقوة . فكما أن الوجود لها إنما هو أن يكون أحدهما محركا والآخر متحركا فعلى مثل هذه الحال بجب أن يكونا الدهر كله. فالحرك للحركة الأزلية إذن هومن الاضطرارجوهر أزلى . وهذا الضرب من الفعل يوجد دائما محرك و يغير ذلك المتحرك نحوه . فهو إذن صورةٌ ما مجردة مفردة ليس بجسم أزلى غير فاســد ، يفعل دأمًا فعله الخاص به . وذلك أن المحرك للحركة الأولى على هذه الجهة يوجد كاملا في جميع الأحوال ، ويكون نوعًا عادماً لجميع الحركات ، وأفضل من جميع الموجودات ، ويكون الجسم الإلهي إنما يتحرك حركته الطبيعية التي تخصه في ذاته بتشوقه إلى ذلك المحرك وتوكَّانه إلى الاقتداء به ، وبهذه

<sup>(</sup>۱) س: مقدار . (۲) ص: عدد .

<sup>(</sup>٣) أهنا خرم لم يبق منه غير : الأحروال> . ﴿ وَإِنَّ فُوقَهَا : طبيعة .

<sup>(</sup>٥) خرم.

الحركة يكون مقتديا بذلك الجوهر الذي ليس بمتحرك ، وذلك أن أزلية الحركة الغريزية في الجسم الإلهٰي وتلاؤمها وثباتها على حال واحدة بعينها مشبهة بمدة حياة ذاك و بقائه . وذاك أنه لما لم يكن ممكناً أن يكون جسم ماطبيعي غيرمتحرك ، فكانت هذه حالة الجسم الإلهي تشبه تساوى حركته الطبيعية وتلاؤمها لعدم الحركة في ذلك الاقتداء به فإذا تصور الجسم الإلهٰي بالعقل المتحرك الذي هـذه حاله واشتاق إلى الاقتداء به وحصل من ذلك بحركته الطبيعية حسب ما في طاقته من قبوله منه - أمكن بهذا الضرب من السياسة أن يكون اقتداؤه بالمحرك إنما يتحرك بالمحرك ثابتاً على حال واحد وأن يفعل مع ذلك أفعاله الذاتية له. ولذلك إذا تحرك الجسم الذي هو أعلى من جميع الأجسام الإلهية والمحيط بسائرها الحركة (١) الشوقية حرَّك في حال نحركه جميع تلك الأجسام الأخر أيضاً معا . وكل واحد من هــذه فهوأيضا يتصور الحرك الأول بالفعل، ويتحرك حركة مادورية تخصه في ذاته تقابل حركته. وذلك أن الأمر في جميعها يجب أن يكون جاريًا على هذه الحال إذ كانت حركتها حركة أزلية متصلة متساوية ٢٠٠٠. وكذلك بجرى الأمر أيضا في الأجسام الكاثنة الفاسدة: فإن ثباتها و بقاءها إنما يكون أزليا في النوع الملائم لأزلية تلك<sup>(٣)</sup> في العدد . وذلك أنه لم يكن ممكنا في تلك (١) أن تكون أزلية في العدد لولم يكن كذلك في النوع ، ولا كان ممكنا في هذه أيضا أن تكون أزلية في النوع دون أزلية تلك التي في العدد، وحركتها الدورية المتصلة الجارية هذا<sup>(٥)</sup> المجرى . وذلك أن صنعة هذا الكل واللطف الطبيعي الذي جعله الخالق فيه ما عليه أجزاؤه بعضها عنــد بعض من الانفاق والتلاؤم والتهيؤ بحسب نسبتها إلى الكل هي على حال من النظام والالتئام متى أُخْطَرْتَ ببالك أن واحـداً منها قــد ارتفع فهماً لم يمكن في واحد من الأشياء الباقية أن يبقى لابثاً على حاله . وذلك أنالأشياء الأزلية الإلهية الموجودة لها في ذاتها جميع ما كانت محتاجة إليه في أفعالها الذاتية ، قد يلزم من الاضطرار أن يفعل أفعالها التي تخصها . ولذلك لا سبيل أصلا لمن ينزل على طريق الوضع (٦) أن شيئًا من تلك

<sup>(</sup>٢) فوقها : متلاَّعة .

<sup>(</sup>١) فوقها: ذات اليمين .

<sup>(</sup>٤) بهامش الأصل: يعنى الأجسام الإلهية .

<sup>(</sup>٣) بهامش الأصل: يعني الإلهية .

<sup>(</sup>٦) الوضع : الافتراض أو الاصطلاح على شيء .

<sup>(</sup>٥) س: هذه .

قد فسد ، أن يقول في هـذه إنها لم تفسد . وذلك أن الذي يُنزل أن ليس شيء من تلك موجوداً بمنزلة من يُنزل على طريق الوَضْع أن أفعال تلك الأشياء التي طبيعته هذه تابعة لها معدومة ؛ وذلك مساو في القول لمن (١) يفترض على طريق الوضع أنه ليس واحد من هذه . الأشياء أزلياً . ولما كان هذا الوضع ممتنعاً — وذلك أنه من الممتنع أن ينزل على طريق الوضع أن الأول ليس بأزلى - وجب أيضاً أن يكون الوضع الذي يبطل واحداً من هذه الأشياء -أعنى التي تتبع اضطراراً أفعال تلك الأشياء الأزلية - محالا غير ممكن . إذ كان شَنِعاً أن يكون الوضع من الأشياء المكنة ، والأمر اللازم عن ذلك الوضع من الأمور المتنعة ؛ ولذلك لاينبغي أن نعتقد في تحريك كرة الكواكب الثابتة لأ كر للتحيرة أنه قُسر. ولا في هذه أيضاً أنها غيرعالمة بما يجرى في الأجسام الني قلنا: من الكون والفساد والاستحالة. وخليق ألاً يكون القول بكثرة المحركين للجسم الإلمٰي و إن كنا قد نعترف بأن لكل واحـــد من الأكر محركا ومتشوقاً مخصانه - قولاً صواباً ، وداك أنه إن كانت الأسباب الحركة كثيرة وجب أن يكون بعضها إنما يخالف بعضاً في النوع ، إذ ليس يتهيأ أن تكون متفقة فيــه . وذاك أن المتفقة في النوع إنما يُكْسِمُها الخــلافَ الهيولي . فإذا فارقت الهيولي صارت شيئًا واحداً . والعلة الأولى غير ذات مادة : فإن كان اختلافها إنما هو في النوع فليست إذن جواهر<sup>(٢)</sup> أُوَل بسيطة . وذلك أن اختلافها في النوع يكون إذا ما أضيف إلى ما يع جميعها فصولٌ ما . وعلى هذه الجهة تكون مركبة إذ كان الأمر العام لجميعها قــد قبل زيادة ما أو يكون اختلافها في النوع إنما هو من جهة التقدم والتأخر والزيادة والنقصان وذلك بمشاركة ضد من الأضداد ؛ إذ كان الأزيد والأنقص في كل واحد من الأجناس إنما يكون ذلك مشاركة ضيد من الأضداد ، إلا أنه ليس واحد من هذه الأشباء مركباً إذ كانت أواثل ؟ ولا يوجد أيضاً للطبيعة التي تجرى هــذا المجرى شيء مضاد . وقــد تبين [ ١١٠ ب ] أن أرسطوطاليس يرى هذا الرأى أيضاً من الأقاويل التي اقتصها في المقالة الأخيرة (٢) من « السماع الطبيعي ».

قال : فهني كانت الحركة أزلية ، فإن المحرك الأول إن كان واحداً فهو أيضاً أزلى ، و إن

ب. (٣) فوقها : جوهن . (٣) س : الأخير .

كان المحرك كثيراً فالأشياء الأزلية أيضاً كثيرة ؛ وقد ينبغى أن يظن أن المحرك الأول واحد لا كثير وأنها متناهية لا ح غير متنا (() > هية ، وذلك أنه لما كانت الأشياء التي تعرض أشياء واحدة بأعيانها دائماً ، فإن الأولى والأحب أن يرى حكيف (() > ينبغى أن يكون الشيء المتناهى في الأمور التي بالطبع أولى بالتفضيل إن كان ذلك ممكناً مما ليس متناه . وقد يكتفى بأن يكون ذلك الواحد الأزلى الذي هو أقدم من جميع الأشياء غير المتحرك مبدءاً لحركة سائر الأشياء ، وأن يكون سبب الحركة الأزلية واحداً أيضاً .

قال الوسكندر : وقد نجد أرسطوطالس فيا يتلوقد أنى على هذا القول ببرهان . وذلك أنه يقول : وقد تبين مما أقول أنه يلزم من الاضطرار أن يكون الحوك الأول شيئاً واحداً أزلياً ، وذلك أنه قد تبين أنه يجب ضرورة أن تكون الحركة سرمدية ؛ ومتى كانت سرمدية فقد يلزم ضرورة أن تكون متصلة ، لأن السرمدية هي متصلة . وأما التي تكون شيئاً بعد شيء فليست متصلة . إلا أنها ، وإن كانت متصلة ، فهي واحدة بإضافتها إلى الواحد المحرك والواحد المتحرك .

وال الاسكندر: فإن كان المحوك من طريق ما هو متشوق واحداً (٢) فإن جميع الجسم الإلهى المتحرك حركة دورية متصلة متساوية ليس إنما يتحرك بهذه الأشياء (٣) فليكن السبب في ذلك هو العناية بالأشياء التي دون فلك القمر باختيارها لذلك وتهيؤها له . وذلك أنه على هذا الوجه يكون من شأن الشيء الذي تكون حركة الأجسام حواليه (١) دوراً بأن يبق أزلياً في النوع ، إذ كان قد يمكن صور المحركين كثيرة في العدد ، ويكون بعضها إنما يخالف بعضاً في النوع خلافاً ليس بالمباين كل المباينة ، لكنه بالتقدم في الجوهرية والشرف كا بين ذلك أرسطوطالس في كتابه « فيا بعد الطبيعة » ، إذ كان لاشي أصلا يتقدم هذه الجواهر ، وقد يوجد ، فيا بين هذه الجواهر بأعيانها التي هي أعلى وأشرف من سائر الجواهر الأخر ، اختلاف في زيادة بعضها على بعض في الشرف وتقدم بعضها بعضاً فيه ؛ وخليق الريكون ليس كل ما هو أحسن من شيء فإنما هو كذلك بمشاركة الشيء المضاد له ، فإن

<sup>(</sup>١) خرم (٢) س: واحد .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل ، « أي شيء ، يعني شيئاً » ( ما ، لاشيئا بالذات )

<sup>(</sup>٤) س: دور

لهيب النار إن كان أقل حرارة من الحديد المُحْمَى فليس إنما هو كذلك بمازجة البرودة إياه ، ولا الجسم أيضا هو أقل خصبًا إنما هو كذلك لا محالة بمشاركة ملكة ما رديئة (١) إياه . فَلْيُنْزَلُ أَن أَشْرِف هــذه الأشياء وأولاها(٢) بأن يكون ، هو أولا المحرك لكرة فلك الكواكب الثابتة ، وأن بسبها(٢) يحرك أيضا الأشياء المتحركة عنها ، ثم التالي له المحرك الكرة الثابتة ، والثالث بعده المحرك للكرة الثالثة ، كذلك يجرى الأمر في سائر الأشياء الأخر ليكون سبب الاختلاف الموجود (\*) بين بعض الأكر و بعض من أبطأ حركتهـا الدورية وسرعتها إنما هو لاختلاف الأسباب المحركة . وقد وصفنا الحال في هذا الاختلاف فيما تقدم من قولنا . فأما الاختلاف بين الأشياء التي ليست أجساما فليس ذلك من قبل جسم ماكما ظَنَّ كثير من الناس. وذلك أنه ليس يحق أن يقال (٥) إن ما ليس بجسم لا يخالف ما ليس بجسم ، لا نه غير جسم من قِبَل أن طبيعة الأشياء التي ليست أجساماً ليست واحدة كما قد نجد الأمر جارياً عليه في طبيعة الأجسام. والدليل على ذلك الأجناس التي في مقول الجوهر . وقد ينبغي لنا أن نعتقد في جميع الأكَّر أنها ذوات أنفس ، وأن كل واحدة منها لها أنفس تخصها ، وأنها إنما تتحرك حركتها الطبيعية بالاشتياق الذي يخصها في طبيعتها ؛ وذلك أن طبيعة هذه الأشياء هي النفس إذ كانت صورة الجسم الإلهي أكل الصور وكانت أنفس الأجسام الإلهية غير محتاجة أصلاً في الأفعال التي تصدر عنها إلى الأجسام الإلهيــة (٢٠) المختلفة . فالحجرك الأول ، وهو المتصور (٧) بالعقل المتشوق ، إنما يحرك الشيء المتحرك نحوه من حيث هو متصوَّر بالعقل ، كما يحرك العاشقُ العشوقَ من غير أن يتحرك هو ؛ إذ كان ليس بجسم ، وكان مجرداً من المنصر ، مفارقا له من جميع الجهات . وذاك أنه إن كان المعشوق هو سبب حركة العاشق ، فإن الشيء الذي ذانه متشوقة (٨) هو يحرك ذاته ، والشيء الذي ذاته متشوقة هو الشيء الذي هو خير (١) . وهذه الحال بعينها حال ذلك الشيء. فيجب إذاً أن يكون يحرك ذاته إن كان قد يمكنه أن يعقل

(٩) في هامش الأصل : في المحرك الأول .

<sup>(</sup>١) فوقها: مذمومة (٢) فوقها: وأحقها. (٣) فوقها: بتوسطها.

<sup>(</sup>٤) س : الموجودة . (٥) س : ليس يحق أن بقال إن ماليس بحق أن يقال أن ليس بجم ...

<sup>(</sup>٦) فوقها: الآلية . (٧) فوقها المقول (٨) فوقها: تتشوق

ذاته ويعلمها . وهذا المحرك فليس إنما هو سبب فقط بحركة الجسم الإلهٰي الملائم له والحمال الذي يخصه ، بل هو أيضاً سبب للناس في سكني الأرض . والسعادة العظمي المشتملة على جميع المحامد إنما هو كون ذلك الشيء بالعقل ، إذ كان الحال الحقيقي للناس إنما هو في النظر الفلسني بحسب ما قد تبين في مواضع أخر . وذلك أن مبدأ النظر وفاتحته هو التصور بالعقل للأشياء الإلهية . وذلك أن جميع الأشياء التي تشترك في النظر إنما يصير لها الكال الملائم لها وهو الذي يصفه الإنسان بأنه كمال بالحقيقة من قَبَل الأفعال الصادرة عن [ ١١١١] هذه الأشياء (١) ومن قبل الشيء المعقول ، لأنه ولا واحد من الأشياء التي عدمت بالتصور بالعقل يكون قابلا للخيرات التي هي خيرات (٢) بالحقيقة وعلى الإطلاق، إذ كان الكمال الحقيقي إنما هوموجود في هذه الأشياء (٣). فإذا كان الحرك الأول جوهراً أزلياً غير متحرك وغير جسم وأفضل من جميع الموجودات ، وكان هوالمحرك للحركة الأولى الأزلية - فإن المحرك لهذه الحركة إنما صار متحركا بها من طريق ماهو متصور بالمقل لذلك الشيء الذي هو بالحقيقة وبالفعل معقولُ \*. فإن المعقول بالفعل هو بعينه عقل \* بالفعل من قَبَل أن التصور بالعقل إنما يكون بأخذ الشيء المعقول والذي إذا أُخِذ وعُقِل في حال تصور وتَشَبُّه به فصار هو عند ذلك بعينه . ولذلك يقال إن المتصور بالفقل في حال تصوره بالعقل فيما يعقل ذاته ، لأنه يصير في تلك الحال هو هو بعينه . فالمتحرك الأول أيضاً هو بالحقيقة والفعل متصُّور بالمقل . ومتى وصف بأنه بالحقيقة والفعل ، كان موجوداً كذلك. وذلك أنه عقل أفضل من المعقول ، والشيء المعقول بالعقل هو العقل ، إذ كان هو بعينه العقل الذي بالفعل ، أعني بذلك أن العقل في حال ما يعقل هو المقولُ بعينه ، ويكون حينئذ العقل من قبل الشيء المعقول عاقلا بالفعل إذا كان العقل الذي بالفعل بإضافته إلى المعقول الذي بالفعل هو بعينه العقبل الذي يحدث عن الفعل. فأما الأشياء المعقولة التي الوجود لها إنما هو مع المادة فليس واحد منها على الإطلاق في طبعه الذي نخصه معقولا بالفعل ، لكنه إذا صار معقولا وفارق ما هو معقول" المادةَ التي الوجود له معها ، حينئذ يكون عقلا ومعقولا بالفعل . فلذلك لما لم يكن على الإطلاق عقلا ، ولا هو أيضاً ذلك الشيء الذي يعقله بعينه — صار في حال ما يعقل هو

<sup>(</sup>١) هنا هامش لم يعرف لتمزق الورقة (٢) ينقس بعض الكلمة في المخطوطة :

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : يعني الأشياء تنصور بالعقل .

والعقل شيئًا واحداً بعينه . فالصورة (١) المفارقة المادة والتوة مفارقة تامة إذ كانت معقولة بطبيعتها الخاص بها ، فهن اذلك موجودة دائمًا بالفعل فليوصف بأنها عقل في ذاتها لا من قبل أن شيئًا آخر سواها يعقلها (١) ، لكن من قبل أن لها بذاتها أن تكون عقلاً بالفعل ، ولأن العقل الذي هو بالفعل إنما يكون كذلك من جهة ما يعقل . فلتكن الصورة التي تجرى هذا المجرى ، وهي دائمًا بالفعل ، هو العقل . ولما كانت الجواهر الفاضلة إنما توجد في الأشياء الفاضلة فليُنزَل أن فعل هذا العقل أعنى تصوره بالعقل إنما هو للشيء الذي هو أفضل من جميع الموجودات . والعقل الأول أفضل من جميع الأشياء الموجودة . فيجب إذن — لأنه يعقل ذاته — أن يكون معقوله أفضل من جميع الموجودات ، وذاك أنه انتقل إلى معقول غيرذاته — لزم من ذلك أمر شيع ": وهو أن انتقاله يكون مع حركة ما .

وليس الشيء الذي يتصور بالعقل أشياء كثيرة هو الفاضل ، لكن الذي يتصور بالعقل أشباء فاضلة تصوراً متصلاً هو كذلك . فيحب إذن أن يكون العقل إنما مقل دأُمَّا ذاته ، وذلك على هذه الجهة يكون بسيطاً غير متحرك باقياً على حال واحدة\_ الزمانَ كله . والعقل الأفضل إنما هو للشيء الأفضل الذي فعله جار على الاتصال . فالعقل إذن الذي هو بالفعل وعلى الإطلاق معقول هو واحد بعينه في العدد ، إذ كان الأوْليٰ والأوجب في فعـل ذلك الشيء الذي هو أفضـل الأشياء وأشرفها كلها أن يكون عقلاً مجرداً من القوة والحركة أصلاً ، وأن يكون في الشيء الذي هو أفضل من جميع الموجودات ، وذلك أن التصور بالعقل على التحقيق والانفراد والتحزئة والتحديد هو – كماقال أرسطوطالس — أولى بأن بكون لذلك الشيء الذي هو فاضل في نفسه . فإن الشيء الأفضل أولى بأن يكون للشيء الأفضل من قِبَل أن الأشياء التي فيها العقل والمعقول موجودان بالقوة متى أَخَذَ كُلُّ واحد منهما على أنه بالقوة دون الفعل ، فإمهما يكونان مختلفين مباينا أحدها الآخر ، أعنى العقل والمعقول . و إذا انتقل كل واحد منهما من القوة إلى الفعل صارا جميعاً شيئاً واحداً من قبل التشابه الذي بينهما . لأنهما يكونان بالعقل الشيء المعقول بعينه ، إذ كان العقل إنما هو صورة الشيء المعقول مجرداً من الهيولي بعينها . وفي هذه الحال يكون العقل والمعقول شيئاً واحداً بعينه من قَبَل أنه إذا عقل تشبه بالشيء المعقول . فأما

<sup>(</sup>١) كذا في هامش الأصل: فانه صورة ... لكل مادة و .. (٢) فوقها: تصورها .

الأشياء التي العقل فيها موجودٌ بالفعل — وهذه حال العقل الإلهٰي — فإن العاقل والمعقول ها دأيًّا معاً بمنزلة شيء واحد. و إن كان العقل الذي بالفعل هوالمعقول بعينه ، والعقل الإلهي هو موجود مهذه الحال دائمًا فإما أن العقل الذي بالفعل هو المعقول شيء واحد بعينه ، ولذلك صار يعقل نفسه ، فذلك شيء يم كل عقل بمنزلة الهيولي ولا سما العقل الإلهي فإنه في حال ماهو معقول على الحقيقة هو عاقل على الحقيقة ، والمعقول بالحقيقة هو الجوهر البسيط المجرِّد من الهيولي . وهذه حال العقل الإلهٰي : إذ كان هو الصورة المفارقة للمادة. ولما كان عقلاً بالحقيقة ومعـقولاً بالحقيقة ، وجب من ذلك أن يكون عاقلاً لذاته ومعقولاً لها . وكل ما ما وصف من الأشياء بأنه عقل بالحقيقة فإنه عند ذلك صُيِّرَ هو نفســـه معقولًا بالحقيقة . وذلك أن كل واحد من هذين لما كان في طبعه [ ١١١ ب ] الخاص موجوداً بالفعــل تَحْضًا ، صار له بالواجب في نفس طبعه أن يكون إنما يعقل ذاته فقط من < حيث (١) كونه > بالعمل ليس يفعل شيئاً من الأشياء التي ليست بطبعها الخاص بها معقولة ، لأن الشيء الأفضل هو وأحد منهما والشيء الذي هو عاقل بذاته فقط هو الصورة المجردة من المادة ، أعنى العقل الإلهي . وذلك أنه قبيح بنا أن نقول في العقل الإلهي الذي هو أشرف من جميع الموجودات إنه يعقل أيَّ شيء اتفق بأي الأحوال كان . كما أنه قبيح بنا أن نقول فيه أيضاً إنه لا يعقل بعض الأشياء ولا يعلمها . وذلك أن بعض الأشياء ليس إنما لايليق به أن لا يعقله بل أن لا يراه أيضاً . وذلك أنه إن كان الذي يعقل شيئاً واحداً بعينه فكيف لايكون قبيحاً أن نقول في العقل الإلهي والجوهر الإلهي الذي هو أشرف من جميع الأشياء إنه يتشبه بالأشياء الخسيسة! فيجب إدن أن يكون إنما يتصور بالعقل وذلك الشيء الإلهي الذي هو أفضل من جميع الموجودات من غير أن يُنتَقَل في حال من الأحوال إلى تصور شيء سواه وذلك أنه متى انتقل عنه إلى غيره لزم أن يكون انتقاله إلى الشيء الآخر (٢)، كما قلنا آنفاً ، وأن يكون انتقاله أيســـاً مع حركة ما ، بل لايكون حينئذ موجوداً بالفعل على الإطلاق بحسب ما نقدم من القول ؛ ومعهذا أيضاً فإنه يلزم متى كان يتصور بالعقل شيئا آخر غيره أن يكون مشاركا لما بالقوة . وذلك أن التغير < الذي > يحدث له بانتقاله من الأشياء

<sup>(</sup>٢) فوقها: الأخس.

التي عقلها إلى الأشياء التي لم يعقلها بعد إنما يكون من قوة ما متقدمة للعقل. إلا أنه قد يجب -كما أن من الأشياء الموجودة ما هو بالقوة فقط ، وهي التي يمكن فيها أن ينقسم إلى مالا نهاية ومنها ما هو مشترك بالفعل ، وهي التي توجد فيها القوة متقدمة في الزمان بمنزلة الأشياء التي تلحقها الاستحالة في وجهما - كذلك بجب أيضاً أن يكون شي؛ ما موجوداً بالفعل فقط مجرداً من كل قوة هيولانية إ؛ على هذا الوجه فقط يمكن أن يكون الأمر جاريا عليه في ذلك الجوهر الذي ليس بمتحرك هو العقل الإلهي الأزلى ، إذ كان والشيء الذي يعقله شيئاً واحداً بعينه ، من قبل أنه لوكان ينصور بالعقل غير ذاته لكان ذلك لامحالة صورة جسمية وكان تصورها إياه لايكون إلا مع حركة . ولسنا نقول مع ذلك إنه غير متصور بالعقل للأشياء التي تلزم حركة الجسم الإلهٰي الذي هو أول المحركات عنه . فإن قيل : إنه يتحرك بالعرض فقد حالت نفسه في الجوهر . فأما العقل الذي قلنا فليس هو من جميع الجهات ، والشيء الذي يعقله هو إذ كان صورة لجسم بحال كذا واحداً بعينه . ومما يطابق ويوافق الأشياء التي وصف بها الجوهرالأول ما وصف الله أبه فلاطنُ فإنه قال: إن الآيحاد شيء يخصه دائمًا فيذاته — يعني بقوله الأتحاد الذي (١) يخصه تصوره لما يتصوره بالعقل ، وليس إنما يعقل ذاته من حيث هو عقل ، لكن من حيث يقصد لأن يكون معقولا . وذلك أن الشي الذي هو واحد بعينه في العدد لا شيُّ يمنع بحسب الاعتقادات المختلفة أن يوصف بصفات مختلفة ، وأن يكون هو بعينه أيضاً يقبل صورة القول وقول الحركة . بل ليس يمنع أيضا مانع بحسب الاعتقادات المختلفة أن يكون مبدأ ونهاية لا من واحد بعينه وما يوصف به من العلو والدُّنُو ، بحسب النِسَبِ الْمُختَلَفَةُ التي لنا إليه ، هما أيضا شيُّ واحد بعينه . فعلي هذه الجهة يوجد الأمر جارياً في العلمة الأولى ، أعنى في أن تكون هي بعينها عقلاً ومعقولاً معا ، وذلك إنه إن كان كل عقل يعقل قد يوجــد له هذا المعنى وهو أن يكون يعقل نفسه ، كما تبين فذلك الشيء الذي يعقل دائمًا أولى كثيرًا بأن تكون هذه الحال موجودة له . وذلك أن تلك الأشياء التي تعقل ر بما كانت مفارقة للأشياء التي تعقل ، ور بما كانت أيضاً غيرمعقولة . وذلك متى مالم تكن

<sup>(</sup>١) ص: التي .

هي بعينها شيئًا من الأشياء التي تنهيأ أن تعقل . فأما هـذا (١) فلا نه يعقل دائمًا وجب أن يكون إنما يعقل ذاته دائمًا ، وأن يكون دائمًا بذلك الشيء الذي يعقله بعينه . وأيضًا فإذا كان تصوره بالعقل إنما يكون مع انفعال ما لكان مُنْكَرًا أن يقال في العاقل والمعقول إنهما في جميع الوجوه شيء واحد بعينه ، إذ كان من أقبح الأمور وأشنعها أن يكون شيء واحد بعينه ينفعل من ذاته ويفعل بذاته معاً . فأما إذ كان التصور بالعقل المجرد من جميع الانفعالات إيما هو خاصة المعقول المفارق للقوة والمادة مفارقة تامة ، كا قد تبين ، فليس يلزمنا شناعة متى قُلنا في العقل إنما يعقل ذاته . وأيضًا فإن كان فعل العقل هو الحياة ، والمحتول المقل الذي الفال ؛ وكذلك أيضًا الحال في اللذة الذي بالفعل هو الحياة الأزلية ، وملكة العقل الشيء الفاضل ؛ وكذلك أيضًا الحال في اللذة متى كانت تفعل فعلها بغير عائق ، إذ كانت اللذة التي تصدر عن فعل الملكة الطبيعية غير منفعلة كا قد تبين ، — فقد يجب إذن أن تكون حياة العقل حياة فاضلة في الغاية ولذيذة في الغاية ، إذ كان إنما يفعل دائمًا في الأشياء الفاضلة بغير مانع ولا عائق .

وهذه الأشياء موافتة لما قد سبق وقوعه في (٢) أوهام جميع الناس في المقل الإلمى . وذلك أنّا نقول إن لذلك الأمر الإلمى حياة أزلية سعيدة . فإذ كان الحرك الأول على ما حروصفنا (٢) [ ١١١٦] كانت أيضا حال الأشياء التي تتحرك عنه بغير متوسط على هذه الحال ، فإنه يتبع حركة هذه الأشياء كون حالة الأجسام الفاسدة ذوات المادة بحسب ما يصل من قوة تلك على اختلافها و بحسب نسبة تشبُّه تلك المختلفة الأشياء التي قبلنا ، لما عليه حركتها من التغير والاختلاف كا قلنا آنها .

وهذه الطبيعة (٤) والقوة ها صبب (إيجاد (٥) العالم وانتظامه و بحسب ما يجرى الأمر عليه في المدينة الواحدة التي لها مدبر واحد مقيم فيها غير مفارق لها — كذلك نقول إن قوة ما روحانية تسرى في جميع العالم وتربط بعضه ببعض. ولما كان المدينة إنما يدبرها واحد فقط، وهو إما رئيسها وإما الشريعة (٦) الموضوعة لها، كذلك أيضا العالم الواحد لما كان

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: يعني المحرك الأول . (٢) ص: الأوهام . (٣) خرم .

<sup>(؛)</sup> في هامش الأصل : يعني المحرك الأول . (٥) في الأصل موضوع عليها ورقة .

<sup>(</sup>٦) فوقها: الناموس.

جسماً واحداً متصلاً أزليا غير فاسد مشتملا على جميع الأشياء محيطا بها ضامًا لنشرها وكان جميع الأشياء التي فيه إنما تطلب الاتصال بالشي الذي هو غير متنفس(١) وتقصد للاتحاد الهيولاني ممايدبره ويسوسه ويحفظ عليه مرتبته ونظامه بقوة روحانية تسرى في جميع أجزائه التي تليق بها أن تكون سارية فيه بحسب ما يراه هو ، لا القوم . وذلك أنه ليس يتصل بشيء من الحيوانات التي الوجود لها إنما هو في القول والوهم ، بل الأمر العام لجميع الأشياء التي في الغالم والأشياء التي يتباين بعضها بعضاً مباينة ظاهرة هوالقصد للاتصال بذلك الجوهر الأول بحسب ما يخص كلُّ واحد منها في طبيعة الملائم له . وهذا هو السبب في بقائها وثباتها ولزومها للموضع الذي يخصها : فإن من الأشياء التي فيه ما هو فاعل فقط ، ومنها ما هو منغمل فقط ، ومنها ما هو فاعل ومنفعل معاً ؛ ولذلك تهيأ أن يتصل بعضها ببعض و يلزم بعضها بعضاً . وذلك أنه لما كانت الطبيعة السارية في جميع أجزاء المالم هي قوة الإلهية < فإنه > يؤم وينحو نحو أفضل الموجودات ، ولذلك صارت مشاركة جميع الأشياء التي تشاركه له إنما هي بحسب حال كل واحد منها عنده وموقعه منه . وكما أن جميع أجزاء البيت إنما 'يقصد بها نحو أمر واحد بعينه ، وهو الذي به يتم البيت ويلتئم حتى يصير واحداً — كذلك الحال في الأحرار: فإنهم يفعلون جميع ما يفعلونه أو أكثره على ترتيب ونظام، وجميع ما يفعلونه فإنما قصدهم فيه سلامة البيت ، إذ لا سبيل لهم إلى أن يحيوا وهم أحرار على خلاف هذه الجهة . وأما العبيد وغيرهم ممن يجرى مجراهم فإنما لهم شركة يسيرة في هذا النظام والتهيؤ(٢) اللذين جُملا بسبب خلاص الكل. و بسبب هذه الشركة اليسيرة صاروا أيضاً باقين أو كانوا بعض أحزاء البيت [ بعض أجزاء البيت] . وأكثر ما يصدر عن هذه الطبقة من الأفعال فإنما هو بالبخت والانفاق . وذلك أن الطبيعة التي تخصها التي هي في كل واحد من أجزائها مبدأ وسبب لوجوده ليست قابلةً من جنس (٣) الترتيب والنظام شيئا ذا قدر . والحال في العالم مثلها في المدينة أو البيت: فإن من الأشياء التي فيه قد جعلته الطبيعة التي تخصه جار با أبداً على الترتيب والنظام (١) ، إذ كان غير متهيئ لقبول شي من الاضطرار ، أعنى عدم النظام . ومنها ما هو

 <sup>(</sup>١) فوقها: تنفير . (٢) تحتما: الذي . (٣) فوقها: حسن .

<sup>(</sup>٤) س: ونظام .

على هذه الحالة في أكثر الأمر ؛ ومنها ما يشاركها في هذه الحال أعنى حال الترتيب والنظام مشاركة يسيرة .

وبهذا الضرب من التدبير في السياسة يبقى الكل أزليا غير فاسد: فمنه ما هو كذلك في العدد ، ومنها ما هو بهذه الحال في النوع من قَبَل الحركة المتصلة المنظمة (١) على اختلافها وتفننها ، وهي التي قلنا إن الأزلية لها إنما هي في العدد . وليست الحال في ذلك كالحال في لهيب النار وفي وقت تكونه وسرعة فساده وعودته إلى الكل الذي فيه يكون ؛ إذ ليس في طاقة الهيولي أن تحفظ نظاما واحــداً وصورة واحدة لمجزها عن ذلك . وذلك لأنه لما كان لأجزائها من قبَل حركة الأشياء الإلهية استحالة متصلة إلى الضد ، لم يلحقها من الكلال ماكان يلحقها لوكانت مخالفة لصورة واحدة بعينها غير مفارقة لها ؛ لأنه لماكانت الأحسام مستحيلة من واحد إلى آخر ، صارت حالُ كلُّ واحد من أجزاء الأواع عند نوعه الذي بخصه كأنه الساعة حدث فيه . ولذلك صرنا لا نخاف أصلا أن يكون العالم عسى أن يفسد لعجزه عن الاتصال. وهذا الضرب مر · ل الفساد الموجود في الكل ليس هو شيئاً صار له بمشيئة غيره و إرادته ، أعنى بذلك الأمور الإلهية ، لكنه شي، ونفس طبيعته الخاص به . وذال أنه يليق بالطبيعة الإلهية ما ليس ممكناً . كما أنه غير ممكن أيضاً بحسب رأى من يقر بالحدث أن يلحق ما لم يتكون قط فساذ ؛ ولا الغلبة أيضا والدحوض ، متى أخــذ كل واحد منهما على أنه جزء للموجودات لضرورة ما يدعو إلى ذلك ، فإنه يلزم أن يكون في حال سببًا (٢) نفساد العالم وفي حال أخرى سببًا (٢) لكونه . وذلك أن النسبة المختلفة التي لحركة الأجسام الإلهية الدورية إلى كل واحــد من الأشياء التي قبلنا لمــا كانت شيئًا للهيولي في الاستحالة المتصلة إلى الضد أمنَتْ خوفيا علمها من أن تفسد، وأزالت إشفاقنا من أن يكون العالم يَفُسُد بغتــة أو ينتقل عن حاله التي هو علمها ، ولا بجب أيضا أن نقول إن السبب فما يشاهد هذا العالم عليه من الحركة [ ١١٢ ب] والتقلب ومشاركة الأحسام التي فيه بعضها بعضاً المتنفسة ، وما مجرى عليه الأمر في ذلك من الترتيب والنظام الموحبين السلامة [ و ] هو البخت والاتفاق . وذلك أن لاشيء من الأشياء التي كونها محمدود جار (٢) على

<sup>(</sup>١) ص المنتصمة . (٢) ص: سبب .

<sup>(</sup>٣) س: جاريا – وهي خبر لا .

نظام و يحدث عن الاتفاق . لكن الجسم الإلهى ما دام يفعل فعله الخاص به ، أعنى أن يتحرك الحركة الدورية الأزلية المنتظمة بالشوق إلى ذلك الشيء الذي هوأفضل الموجودات ، فإنه بحركته هذه يكون شيئاً لاستحالة الأجسام التي في الكون والفساد الجارية على نظام بحسب اختلاف أحوالها بعضها عن بعض . وهذه الحركة هي التي تحفظ هذا العالم الجديد الغض الشاب وتمنحه الأزلية وعدم الهَرَم الزمان كلّه .

فهكذا يجرى الأمر في سياسة الكل بحسب ما أخـذناه عن الإلهي أرسطوطالس على طريق المبدأ والاختصار ، فإن كل واحد من الأشياء التي فيه حافظ(١) لطبيعته الخاص به ويتبع أفعالها التي تخصها أزلية الكل وانتظامه . وهـذا الرأى ، مع أنه دون غـيره ملائم " السياسة الإلهية ، فهو المنظور إليه والمصدق به دون ما سواه من الآراء لمطابقته الأمورَ المشاهدة للعالم ومناسبته لها . وقد ينبغي لجميع من يتفلسف أن يعمل بهــذا الرأى و يختاره على غيره كيف كانت الأحوال أوكانت أصوب الآراء التي قيلت في الله عن وجل والجسم الإلهي. وهو فقط من بين الآراء يحفظ اتصال ونظام الأشياء التي تحدث عنهما و بسبهما . فإن ظهر لأحد من الناس أن في شي مما قلنا مما يحتاج إلى فحص أكثر وألطف فليس ينبغي بسبب صمو بة يسيرة لعلها أن تظهر فيه أن يتراخي فيما نحن عليه من العناية والاجتهاد في نصرة جميع هذا الرأى ، وأن ينفر منــه و يستوحش . لكن قد ينبغي لنا مع تمسكنا بهذا الرأى نصرتنا له ، إذ كان من جميع الآراء التي اعتقدت في الله عن وجل [ و ] أولاها به . فالصواب أن نقصدكل جميع الآراء المضادة له و إصلاحَ الفساد المتعرض فيها بحسب الطاقة بعد أن نتقدم فنعتقد أنه يمسر أن نجد رأياً من الآراء النظرية معرى من الشكوك. فأما السبب في اختلاف الآراء وتضادها فليس يخلو من هذه الجهات التيأصف: [ و ] ﴿ فَكِ إِمَا أَنْ يَكُونَ ذَلْكُ لَحْبَةً الرئاسة والغلبة الصادَّينِ (٢) عن الوقوف على الحق والاقتداء (٢) به ؛ و إما أن يكون لصعوبة الأشياء التي الكلام فها ولطفها وغموضها ؛ وإما أن يكون لضعف طبيعتنا نحن وعجزها عن إدراك الحقائق . إلا أنه ليس بجب لذلك أن نرفض ما اعتقدناه وارتأيناه على طريق النظر

<sup>(</sup>١) ص: حافظاً .(٣) فوقها : ويمنع .

<sup>(</sup>٣) في الهامش: نسخة: الانقياد له .

والتفلسف ، بل إنما يجب فى الجملة من القول أن نعتقد ما قد فحصنا عنه وسبرناه وَوَضَح لنا أمرُه ، وأن يتقدم — قبل النظر فى الشكوك التى يتشكك بها فيه وحلها — النظر فى الأمر نفسه والتماسُ الوقوف على حقيقته كما يفعل الإنسان فى الأمر الذى يخصه و يعنيه . ولا نقصد بسبب شكوك يسيرة إلى إطالة القول والإسهاب (١) فيه فيغمض لذلك المعنى و يخفى حسنه ، بل نصل بما لا تعترضه الشكوك من المعارف التصديق بماسبق إلى الوهم أنه مشكوك فيه منها ولا يطرحه .

تمت مقالة الاسكندر في مبادئ الكل على رأى أرسطوطالس . نقلها من السرياني إلى العربية إبراهيم بن عبد الله النصراني الكاتب ؛ ومن البوناني إلى السرياني (٢) أبو زيد حنين بن اسحاق . ونقلتُه من خط توما في مستهل ذي القعدة من سنة ثمان وخسين وخسيانة هجرية والحد لله رب العالمين وصلوانه على سيدنا نبيه محمد وآله أجمعين .

<sup>(</sup>١) ص: الانتهاب. (٢) ص: أبي.

## الله الرحم الله الرحم الرحيم رب أعن

## كلام الاسكندر الافروديسى نفل سعيد بن يعقوب الدمشقى

قال الإسكندر : هل المتحرك على عِظَمٍ ما يتحرك في أول حركته على أول جز. منه ، أم لا ؟ وذلك أن كل حركة إنما صارت في زمان لأنه ليس يمكن أن يتحرك المتحرك على الشيء الموضوع ليتحرك عليه دفعة ، لكنه يقطع منه شيئًا بعــد شيء ؛ فإذا هذا هكذا ، فالمتحرك يتحرك أولاً على أول جزء من أجزاء العِظم الذي يتحرك عليه . فإن كان الأول في العظم يمر بلا نهاية ، فكل محرك يصير متحركا على أشياء بلا نهاية ؛ وكل متحرك يتحرك 'بُعْداً (١) ما ، فإنه يكون متحركا آخراً بلا نهاية أوليــة . والأشياء التي بلا نهاية لا تقطع مسافتها ، فنقول : إنه لا بد - إذ كانت قسمة الأشياء المتصلة بلانهاية - من أحد أمرين : إما أن تكون الحركة لا تجوز أولاً على الجزء الأول ، أو تكون قد تجوز على الجزء الأول من العِظَم إنما هو من قِبَل أن في العظم المتصل جزءاً يتقدم وجزءاً يتأخر . وذلك أنه ليس الأجزاء في المتصل بحال غير الحال التي نقول بها إن المتحرك نفسه يقطعها ؛ فكيف إذاً يوجد بعض الأجزاء متتدماً و بعضها متأخراً في المتصل ، إما بالفعل أم بغير الفعل ؟ فنقول : إنه ليس شيء من الأعظام المتصلة أجزاؤه منفصلة ، ولا هي في الكل بالفعل ، لأن العظم إنما هو غير منقسم بالفعل ؛ ولوكان منقسها بالفعل ، لما كان عِظا واحداً ، ولا كانت الحركة واحدة . فإذ كانت الأجزاء التي في الكل ليست بالفعل فيه فقد بتي أن يكون في الكل الذي هو متصل بالقوة ، ويكون المتقدم والمتأخر المتصل إنما هو بالقوة لا بالفعل ، ويكون المتحرك عليه إنما يتحرك على الجزء الأول أولاً على الحال التي يوجد بها الجزء في العظم، ووجوده فيه بالقوة . فعلى هذه الجهة إذاً يتحرك عليه . وإنما يفعل هذا من قِبَل أنه يتحرك

عليه من غير أن يقسمه ومن غير أن يجعل جزءاً منه أولاً وجزءاً ثانياً بالفعل. والمتحرك إذا تحرك على هذه الجهة على العظم فإنما يكون متحركا في الأجزاء الأواثل على حسب ما هي في العظم بلا نهاية ، ووجودها في العظم بلا نهاية إنما هو بالقوة . ومعنى قولنا : إنه غير متناهية القوة ، لا تقطع مسافتها ؛ بل إنما وضعنا ذلك فيما كان بالفعل. وقد يقسم الأجزاء الأولية التي يقطعها المتحرك مَنْ اعتقد أن بعد أجزاء الحركة انفصالاً ، وذلك أن المتحرك إن كان انفعالا ما وكان المنفعل إنما ينفعل بحضور الانفعال ، وكان المتحرك متحركا محضور الحركة ، فالحركة إذن انفعال ، والانفعال كيفية . وذلك أن النوع الثالث من أنواع الكيفية هو الكيفيات الانفعالية والانفعالات. فإذا كان الفعل الذي هو غير كامل انفعالا فهو من الكيفية ؟ أما الفعل التام فإنه صورة ، والصورة : فنها طبيعية ، ومنها صناعية . والصور الطبيعية جواهر ، والصناعية كفيات . هذه قسمة الأفعال . وقد يوجد صور ما طبيعية كفيات ، وهي التي لا ينتفع بها في جوهر الموضوع ، بل ينتفع بها في أنه هــذه الحال . فماذا ينبغي أن يقول في الضوء إذ كان استمام المُشِف بما هو مشف ؟ فنقول إن لم يكن الضوء صورة للمُشِف الطبع فليس هو جوهماً له ؛ وذلك أنه ليس موجوداً (١) مع المُشِفِّ ولا هو في جوهم. لكنه إنما يكون فيه بحضور شيء ما بنسبة شيء إلى شيء ؛ فهو إذن انفعالٌ ما وموحود في المشف بحضور شيء آخر على قياس ما هو في اللون ، كما قال ارسطاطالس. ذلك أنه إن لم نقل إن الضوء هو لون المشف، < ف > ينبغي أن نبحث عن قول ارسطاطاليس في كتاب «النفس» إن الحيوان الكلي إما ألا يكون شيئًا (٢) البتة ، و إما أن يكون حدوثه أخيرًا (٢) فنقول : إن الأجناس كلية ؛ والكلي إنما هو كلي لأشياء ، لأن ما ليس لشيء موجود ليس هو كليا ولا جنسا('' ولا يحمل بتواطؤ . لكي ينبغي أن يكون الشيء الكلي معني ما عَرَضَ له أن يكون كلياً . فأما الكلي نفسه من طريق ما هو كلي فليس بمعنى قائم على الحقيقة ، لكن عارض يعرض لشيء آخر بمنزلة الحيوان. فإنه معنيٌ ما موحودٌ ، ودل على طبيعة ما إذ كان يدل على جوهم متنفس حساس. فالحيوان من قبل طبيعته ليس بكلي. وذلك أنا لو وضعنا أن الحيوان واحد ما بالعدد ، لم يكن بدون ما إذا وقع عليه اسم الكلي ، وقد يوجد له وهو على

 <sup>(</sup>١) ص: موجود . (٢) ص: شيء . (٣) فى الهامش: نسخة : وإن إن كان كان أخير .

٣) ص: أخير . (٤) ص: كلى ولا جنسي .

هذه الصفة أنه في كثيرين مختلفين بمضهم بعضا . وهذا إنما هو شيٌّ عارض له ، لأن الشيء الذي ليس هو في جوهر ما فإنما هو عَرَض لذلك الجوهر. فلما كان الجنس ليس بمعنى ما ، لكن عرض عارض في معنى ماقال أرسطوطاليس أنه إما أن يكون ليس شي و لأنه ليس بموجود على الحقيقة. وذلك أنه لما أرادأن يدل على الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس، أضاف إلى الحيوان أنه كلى فقال : الحيوان الكلى . فهـذا الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس إما ألا يكون شيئًا – لأنه ليس يدل على طبيعة ما تخصه ، لكنه عارض وتابع لمعني ما ؟ أويكون ، متى آثر أحد أن يقول إنه موجود للشيء الذي يوجد له . وذلك أنه قد ينبغي أن يكون الشيء موجوداً قبل العَرَض والذي يعرض له . والأمر بيّن بأنه < يكون > ثانياً للمعنى ، لأن الحيوان إذا كان موجوداً - وليس واجب ضرورة أن يكون الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس موجوداً - فإنه قد يمكن أن يُنزَل أن حيواناً واحداً موجوداً فقط ؛ لأن قولنا : « كلى » . هو شيء في نفس جوهره . وإذا وجــد الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس وَجَبِ ضرورة أن يكون الحيوان موجوداً . وإذا ارتفع الجوهم المتنفس الحساس يوجــد الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس من قِبَل أنه ليس يمكن أن يكون ما ليس بمرجود موجوداً في كثيرين، وإن ارتفع الحيوان الذي هو بمنزلة الجنس لم يجب ضرورة أن يرتفع الجوهر [ ١١٣ ب ] المتنفس الحساس لأنه قد يمكن كما قلت أن يوجد في واحد. فلهذه الأسباب قال أرسطو إن الحيوان الكلي إما لا يكون شيئًا ، أو يكون ثانيًا للأشياء التي يوجد لها . فهو موجود ثانياً للمعنى الذي عرض فيه . ويكون < ... (١) > هو بعينه أيضاً أولا لكل واحد من الأشياء التي تحته . لأنه من جهة ما هو جنس يحمل على كثير بن مختلفين ، ومن جهة ما هو جزئي قد يوجد مع كثيرين تحت جنس واحد أو نوع واحد . فلهذا السبب متى ارتفع واحد من الأشياء التي تحت الأمر العامي لم يرتفع الأمر العامي ، لأن وجوده في كثيرين . ومتى ارتفع الأمر < ... (١) > لم يوجــد شيء من الأشياء التي تحته التي إنمــا وجودها بوجود ذلك العامي فها .

والسلام .

## بسم الله الرحمن الرحيم رب أعن

### مفالة الاسكندر الأفروديسى فى الرد على كسوفرا لمبسى فى أنه الصورة فبل الجنس وأول له أولية لمبيعية

قال الإسكندر:

قال كسوقراطيس: إن كانت إضافة الصورة إلى الجنس كإضافة الجزء إلى الكل، و إن كان الجزء قبل الكل وأولاً له أولية طبيعية — وذلك أنه إذا ما رفع الجزء رفع الكل أيضاً لأنه إذا ح نقص (()) خقص جزء من أجزائه ، لم يبق حينئذ كل ولا يرفع الجزء إذا ما رفع الكل ، لأنه قد يمكن أن يبطل كل أجزاء الكل و تبق بعض أجزائه — كانت لا محالة الصورة أيضاً قبل الجنس كإضافة الجزء إلى الكل . وذلك أنه إذا ما رفعت صورة واحدة من صوره . الكل بتى الكل بتى الكل ناقصاً ، ولا يكون الجنس ناقصاً إذا ما رفعت صورة واحدة من صوره . ونقول أيضاً : إن الكل يحتاج في أن يكون كلياً إلى جميع أجزائه ، ولا يحتاج الجنس في أن يكون جنساً إلى جميع الصورة . ونقول أيضاً : إن الكل ثابت (() و ح إن له > قواماً في ذاته . وأما ثبات الجنس فإيما يكون في وهم المتوه . ونقول أيضاً : إن الجزء إذا ما رفع بطل الكل أن يكون كلا . ولست أقول إنه يبطل جميع الدكل ، لكنه يبطل الكل أن يكون كلا . ولست أقول إنه يبطل جميع الكل ، لكنه يبطل الكل عنه . وإذا ما بطل الكل بأسره ، بطلت أيضا جميع الأجزاء اضطراراً . وأما إذا بطل الكل باطلاناً منا الكل بأمره ، بطلت أيضا جميع الأجزاء اضطراراً . وأما إذا بطل الكل باطلاناً ما بطل الكل بأمره ، واحد من أجزاء الكل بطل الكل ، أن يكون كلا ثابتاً . وأما إذا ما بطلت ما بطل حزء واحد من أجزاء الكل بطل الكل ، أن يكون كلا ثابتاً . وأما إذا ما بطلت ما بطل حزء واحد من أجزاء الكل بطل الكل ، أن يكون كلا ثابتاً . وأما إذا ما بطلت ما بطل حزء واحد من أجزاء الكل بطل الكل ، أن يكون كلا ثابتاً . وأما إذا ما بطلت ما بطل حزء واحد من أجزاء الكل بطل الكل ، أن يكون كلا ثابتاً . وأما إذا ما بطلت

<sup>(</sup>١) خرم (٢) ص: ثابتا .

الأجزاء كلها بطل أيضاً اضطراراً . فإن كان هذا على ما وصفنا فليس يشبه الكل < ١٠٠٠ الجنس في جميع حالاته ، ولا يشبه الجزء الصورة بل يشبهها في بعض الأشياء ويخالفها في بعض . أقول إن الكل (١) يشبه الجنس بأنهما يمان أشياء كثيرة وإذا بطل كل واحد منهما بطلاناً كلياً بطل أيضاً كل ما تحتهما من الأجزاء < ١٠٠٠ كا ذكرنا آناً حين وصفنا الكل . فإن لم يبطل الكل 'بطلاناً ما ، لم تبطل الأجزاء كلها . وكذلك الجنس إذا لم يبطل 'بطلانا تاماً لم تبطل الصورة كلها التي هو جنس لها .

أقول: إنه إذا ما بَطَل الحَيُّ الكلى بَطَل الإنسان أيضاً اضطراراً ؛ وإن بطل الحي بأنه جنس فقط لم يكن من الواجب أن يبطل الإنسان ؛ وإن بطلت سائر صور الحي التي ينعت بها الحي كالجنس وهي الإنسان فقط ، بل حينئذ الحي الجنسي من غير أن يبطل الحي الكلى ، ولا تبطل أيضاً الصور كلها < ... (١) > الحي الجنسي من غير أن يبطل الحي الكلى ولا تبطل الصور ببطلان الحي الجنسي البتة .

فقد استبان وصح أنه ليس إضافة الصور إلى الجنس كا ضافة الجزء إلى الكل ولا الصورة قبل الجنس كا ظن كسوقر اطيس .

Commence of the state of the st

تمت المقالة والحمد لله حق حمده .

#### مقالة الماسكندر في أنه قر يمكن أن يلتز الملتز وبحزن معاً على رأى أرسطو

قال: إن أرسطو قال في كتابه الذي يدعى كتاب < (١) > أنه قد يمكن أن يكون الملتذ يلت في يحزن معاً شِبْهَ ما يعرض للمطشان الشارب والجائع الآكل والجرب والأجرب من حك جربه (٢). قال الإسكندر: إن قوماً شكنكوا في هذا المهني وقالوا: إن كانت الأضداد لا يمكن أن تكون الإنسان يلتذ و يحزن معاً ؟ فإن كان ذلك كذلك: إما أن لا تكون اللذة ضد الحزن، و إما ألا يكون قول القائل: إن الأضداد لا تكون معاً ، حقاً . قال الإسكندر: فنقول: إنه ليس كل حزن هو ضد اللذة ، وذلك أنه ليس ضد لذة الرئي (١) الحون الإنسان يلتذ في نظره إلى بعض الأشياء إذا كانا في شيء واحد كقولنا: إنه محال أن يكون الإنسان يلتذ في نظره إلى بعض الأشياء ويحزن معاً ، ومحال أن الشارب يلتذ بشر به ويحزن معاً . وقد يمكن أن يكون الشارب يلتذ بشر به ويحزن معاً . وقد يمكن أن يكون الشارب الحزن يكون الإنسان اللذة . ونقول أيضاً إن الحزن يكون بسبب نقصان أشياء . أما < ··· (٥) > اللذة فتكون من قبل تمام النقصان : فإن الإنسان إذا جاع كان ناقص الغذاء وهـ ذا هو الحزن و إذا اغتذى التذ لذة قو ية لنمام فإن الإنسان إذا جاع كان ناقص الغذاء وهـ ذا هو الحزن و إذا اغتذى التذ لذة قو ية لنمام فإن الإنسان إذا جاع كان ناقص الغذاء وهـ ذا هو الحزن و إذا اغتذى التذ انق الذ الم تشتر عون أن الإنسان إذا جاع كان ناقص الغذاء وهـ ذا هو الحزن و إذا اغتذى التذ الذة الم تأمذ حزن . فإذا اغتذى التذ .

فنرجع إلى ما كنا فيه فنقول: إنه قد يمكن أن يكون العطشان يشرب فيحزن ويلتذ معاً، وذلك إذا احتاج إلى شرب أكثر؛ وكذلك من أكل وحزن، وذلك أن حزنه لم يكن من أجل الأكل، لكنه حزن من أجل حاجته إلى أكل أكثر مما أكل وكذلك صاحب الجرب فإنه يحزن ويلتذ معاً، وليس بحزن لأنه يحك، لكنه بحزن لأنه محتاج إلى حك أكثر . فقد صار يلتذ بحال حكه الجرب ويحزن لأنه محتاج إلى أكثر من حكه . وذلك فقد استبان الآن وصح أنه قد يمكن الإنسان أن يلتذ و يحزن من جهة ما قلنا .

تمت المقالة والحمد لله حق حمده .

<sup>(</sup>١) لم يرد اسمه (٢) أى الجرب أو الأجرب الذي يحك جلده

 <sup>(</sup>٣) ص: وكيف . (٤) ص: السر؛ وهي غير مقروءة . (٥) خرم

## ا ۱۱۱٤] بسم الله الرحمن الرحيم رب أعن

مقال: الاسكندر الأفروديسى فى أدد القوة الواحدة يمكمه أدد شكودد فابد: الأضداد جميعا على رأى أرسطوطاليسى

قال الإسكندر:

إن أرسطو ذكر في كتاب « الكون والفساد » أن القوة الواحدة يمكن أن تكون قابلة للأضداد جيماً ؛ فنريد أن نلخص قوله ونبينه ونوضحه فنقول : إنا إذا قلنا إن القوة الواحدة هي قابلة للأضداد مماً ، فإنا لسنا نعني بذلك أن الإنسان مجرك ساكن مماً في حال واحدة ولا متكلم ساكت ، ولا أن القوة التي يتحرك بها الإنسان بها يقف أيضاً ، لأن ذلك لوكان كذلك لكان الإنسان في حال تحركه ساكناً ، ولكان السكون والحركة شيئاً واحداً . وقد قيل إن الأشياء التي قواها واحدة فعلها واحد أيضاً . غير أن أرسطوطاليس إنما يعني بقوله هذا إن الشيء إذا كان قويا على قبول بعض الأضداد كان قوياً أيضاً على قبول ضده ؛ وذلك أن الشيء المتهيئ لقبول أحد الأضداد هو متهيئ أيضاً لقبول ضد ذلك اضطراراً . ونقول أيضاً إن الشيء الممكن لقبول شيء من الأشياء له قوة أن يستحيل إلى ذلك الشيء : فإن الشيء المستحيل إلى شيء هو ضد له . وذلك أن الاستحالة تكون من ضد إلى ضد كما قال الفيلسوف في كتابه الذي سميناه آ نفاً . وترجع أيضاً ونقول : إن الشيء إذا كان على حال من الأحوال ثم رفض تلك الحال و قبل ضدها قبل إن لذلك الشيء قوة على حالين مما : أعني للحال التي رفضها والحال التي اقتناها . إلا أن ذلك يكون في وقت ووقت . فيكون إذاً للشيء الواحد قوة يقبل بها الأضداد مماً في وقت ووقت . ونقول . وتول في وقت ووقت . ونقول . وقتل بها الأضداد مماً في وقت ووقت . ونقول . وقول . وقول . وقول . وقال بها الأضداد مماً في وقت ووقت . ونقول . وتقول . وتفيل بها الأضواء . وتقول . وتقول . وتفيل . وتفيل بها الأخواء المن الأحواء المن الأحواء الأله التي الشياء . وتقول . وتقول . وتفيل بها الأله التي الفي التواك التي وتول . وتفيل . وتف

أيضاً إن كل شيء له قوة لا يكون في الحال التي هو عليها له قوة أن يكون على خلاف حاله أيضاً اضطراراً ، وذلك أنه إن كان السلب ضداً للاقتناء كان الشيء الذي له قوة السلب يكون له أيضاً قوة الاقتناء اضطراراً . وليس قوى قبول الأضداد متضادة اضطراراً . فأما الأضداد فلا يمكن أن تكون معاً في شيء واحد . وأما القوى القابلة لها فهي في شيء واحد معاً . وإنما تكون القوى كذلك (١) إذا لم يكن أحدها في الشيء بالفعل ، كقول القائل إن الشمّع قوة أن يكون مثلثاً أو مُدوراً معاً ، لأن المثلث لا يستحيل إلى المُدور . فإن قلنا للشمع قوة على قبول الشكلين معاً فلسنا نعني بذلك الشمع قوة يقبل بها الشكلين معاً في وقت واحد ؛ وقت واحد . وذلك أنه ليس شيء من الأشياء يمكن أن يقبل الأضداد معاً في وقت واحد ؛ وأما قواها فهي فيه معاً . فإن لم تكن القوة على هذه الصفة لم تكن إذن لا كيفية لها . وقد اتفق جميع الفلاسفة على أنه ليس القوة (٢) كيفية ، فلذلك صارت القوة قابلة لجميع الكيفيات في وقت . فقد استبان الآن وصح أن القوة القابلة للأضداد ليست متضادة ، لأنها يمكن أن تكون معاً البتة .

تمت المقالة والحمد لله حق حمده .

 <sup>(</sup>١) س : لذلك . (٢) في الهامش : نسخة : على أن للقوة .

# بسم الله الرحمن الرحيم رب أءن

مفالهٔ الاسكندر الأفرودبسي في أنه المكون اذا < استحال > استحال من ضده أيضا معاعلي رأى أرسطوطابسي

قال الإسكندر:

إن أرسطو ذكر في كتاب « السكون والفساد » أن الشيء المكون يستحيل من عدمه ويستحيل من ضده معاً . وقد سأل عن ذلك قو ثم فقالوا : إن كان العدم غير الضد ، فكيف إذا ما استحال الشيء المكون من عدمه يستحيل من ضده معاً أيضاً ؟ فنريد أن نحل هذه المسألة ونبين باستقصاء لم صار الشيء المكون يستحيل من عدمه ويستحيل من ضده معاً أيضاً ، إذ كان العدم غير الضد : فإن الضد هو صورة ما ، والعدم هو فقد الصورة . فنقول : إن عاة ذلك هي الهيولي التي تجمع الجواهر الواقعة تحت الكون والفساد وهو واحد وهو في الأشياء كلها بالقوة أعني أن يقوى أن يقبل جميع الأشياء ويستحيل إليها ؟ فلذلك قبل إن الهيولي هو الأشياء كلها بالفوة ، أعني أنه يقوى أن يقبل جميع الأشياء ويستحيل إليها من غير أن يكون هو بذاته وجوهره شيئاً منها بالفعل ، أعني شيئاً من الأشياء التي تقبل وتستحيل إليها ، بل هو مفارق لجميع الأشياء بجوهره فأما في آنيته حسن الأشياء التي تقبل وتستحيل أقول إن الهيولي لا تتعرى من الأشياء بالفعل فيكون هو حينئذ موجوداً بالفعل . ولا يمكن أيضاً فلا يخلو أن يكون ثيه بعض الأشياء بالفعل فيكون هو حينئذ موجوداً بالفعل . ولا يمكن أيضاً أن يكون ثيء من الأشياء حدداً ) الكائنة مع الهيولي ما دون الهيولي موجوداً ؛ ولا يمكن أيضاً أن تكون الهيولي موجودة دون صورة ما ، بل ها غير مفترق بعضهما من بعض . أيضاً أن تكون الهيولي موجودة دون صورة ما ، بل ها غير مفترق بعضهما من بعض .

ولا يوجــد أحدها دون الآخر . فإن كان هـــذا على ما وصفنا رجمنــا فتلنا إن كان < الهيولي(١) > قابلا لجميع الصوركما ذكرنا آنفاً كانت لا محالة الصورة التي ليست في الهيولي بعد هي فيه بالمدم لأنه > قادر(١) > على الاستحالة إليها . فلذلك إذا ما استحال الهيولي إلى بعض الصور قيل إنه استحال إلى عدم تلك الصورة التي كانت فيه أولاً ؛ فلولا أنه لم يكن فيه قوة قبول تلك الصورة لما استحال إليها . و إنما صارت فيه قوة قبول هذه الصورة من جهة العدم وذلك أنه لوكانت الصورة في الهيولي بالفعل لم تكن الهيولي عديمة بها ولولم تكن [١١٤ ب] الهيولي متهيئة لقبولها لما استحال إلىها البتة ، فعلى هذه الصفة قيل إن كل مكون إنما يكون من عدمه ومن استحالة الحامل له إليه . فلذلك صار أَسْطُمْتُس كل مكون و بدؤه فهو العــدم يَعْرض . وذلك أن الهيولي في المستحيل إلى الشيء المــكون هو أسطقس ذلك الشيء حقاً ، لأن عدم الشيء المكون هو في الهيولي أولاً . فعلى هذه الجهة يقال إن الشيء يستحيل إلى عدمه ، شِبْهَ الحار فإنه يكون من اللاحار ، لا من لا حُلُو ، لأن : لاحار يدل على الحار بالقوة . أقول : إن الشيء يستحيل من عدم الحرارة بعينها ، ولا يستحيل من الْحُلُو بالقوة إلى الحرارة بالفعل ، ولا من عدم الحلاوة إلى وجود الحرارة ؛ بل يستحيل الشيء من الحرارة بالقوة إلى الحرارة بالفعل ، ومن عدمه إلى وجوده . فعلى هذه الصفة تستحيل الهيولي من عدم الشيء إلى وجوده ، ومن النوة إلى الفعل. و قول أيضاً إن الهيولي تتصور بصور متضادة ، غير أنها إنما تقبل الأضداد مرة بعد مرة ، لا جملة . فأما صور الأجرام الأولى المتضادة اللموســـة الكائنة في الهيولي فهي إتيان حرارة و برودة ورطو بة و يبوســـة . وهذه الصورة هي التي تَحُدُّ وتميز الأجرام الأولىالمبسوطة (٢٠) الواقعة تحت الكون والفساد. فإن كان هـذا على ما ذكرنا وكانت الهيولي قابلة هذه الصورة المنضادة ، كانت الهيولي لا محالة مع بعض هذه الصور أو مع جلها داعاً . فتكون الهيولي إذن لم يكن فيه بعض هــذه الصور المتضادة والعــدم ذلك في ضد تلك الصورة ؛ فتكون حينئذ الهيولي إذا كان في ضد الحرارة كان في عدمها أيضاً ، ولا يزال قائماً في عدم الصورة ما دام ثابتاً قائماً في ضدها : فإن كان هذا على ما وصفنا وكان وجود ضد الشيء مفارقاً لوجود عدم الشيء، فمن الاضطرار إذا ما استحال الشيء من عدمه إلى وجوده أن يستحيل أيضاً من ضد صورتها إلى وجودها . أقول : إن الشيء إذا ما كان في الشيء الحامل يكون علة كون عدم ضد ذلك الشيء في الحامل ، كقولنا إن الحرارة إذا كانت في بعض الأجرام كانت علة عدم البرودة في ذلك الجرم ، وكانت علة وجود ضدها فيه أيضاً . فالعدم هو الضد بالقوة ، والعلة ضده وضد ضدة ما لحرارة لا تكون برودة . ولكن يستحيل قبول الهيولي من الضد بالقوة وضد شد ما إلى الضد بالفعل — وهو الوجود . فقد استبان الآن وصح أن كل مكون يستحيل من عدمه ومن ضده معاً ، و إن كان العدم غير الضد ، بأقاويل صحيحة مستقصاة .

تمت المقالة والحمد لله حق حمده .

## مقالة الاسكندر فى الصورة وأنها تمام الحركة وكمالها على رأى أرسطو قال الإسكندد:

إن أرسطو ذكر في كتابه الذي يدعي كتاب « السماع الطبيعي » أن الصــورة هي تمام < الحركة > وكالها ، فنريدأن نلخص قول الفيلسوف في الحركة والصورة ونوضحه فنقول: إن الحركة أثر من الآثار ، والمؤثَّر به إنما يكون بأثر مؤثَّر ، والمتحرك بحركة يكون متحركاً ؛ فإن كان ذلك كذلك كانت الحركة إذاً أثراً من الآثار . وقــد قال الفيلسوف في كتابه الذي يدعى كتاب « المقولات » إن الأثر هو صورة ثابتة من صور الكيفية ، فنرجع الآن فنقول: إن من الحركة ماهي ناقصة ، ومنها ماهي تامة . فأما الحركة الناقصــة فهي الأثر، أعني كيفية الشيء العارضة . وأما الحركة التامة فهي الصورة، أعني تمام الشيء وكماله ، وهي التي سماها الفيلسوف في كتابه الذي يدعى كتاب « السماع الطبيعي » أيضاً انطالاشيا(١). ومعنى هذا الاسم : هرب القوة والإمكان إلى النمام والكمال الذي هو صورة الشيء. ونقول أيضاً في الصورة إنها صنفان : أحدها طبيعي ، والآخر صناعي. فأما الصور الطبيعية فهي جواهر؛ وأما الصورالصناعية فهي كيفيات. وقد عدذلك ربما كانت الصورة الطبيعية كيفية . وذلك أنه إذا لم تكن الصورة لتمام جوهر الشيء، لكن في تمييزه من سائر الأشياء ، فإنه يكون الشيء كذلك إذا كان على حال من الحالات يفترق بهـا من سائر الأشياء ؛ فإن قال قائل : إن كان هذا على ذا ، كان الضوء صورة المُستَشف وكماله . فنقول < (٢) > إن الضوء ليسصورة طبيعية للمستشف، لأنه لايكون معالمستشف دائمًا ولا في جوهره ، ولكن يكون مع مجيء شيء آخرمعه ، أعني أن الضوء يكون من مجيء شيء من الأشياء إلى شيء آخر إليه قابل (٢) لذلك الشيء . فإن كان ذلك كذلك ، كان الضوء أثراً

<sup>(</sup>١) انطالاشيا = فريد فريد

<sup>(</sup>٢) كلمة غير مفروءة : محم

<sup>(</sup>٣) النصحيح عن الهامش ، وفي النس : فانك

من الآثار في الجرم المُسْتَشِف. وقد قال الفياسوف إن الضوء هو لون المستشف وأثر فيه. فقد استبانَ أن الضوء ليس صورة المستشف لكنه أثر ولون ؛ وقد صح أيضًا واستبان أن الصورة الطبيعية هي الحركة التامة ، وهي تمام الشيء وكاله ، وأنها جوهر من الجواهر كتول الفيلسوف.

ALL DE MESSEL STREET OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

تمت المقالة والحمد لله حق حمده .

### مفالة الاسكندر في اتبات الصور الروحانية التي لاهيولي الها قال الإسكندر:

إن كل مارجع إلى ذاته فهو روحانى غير جرى ، ولا يمكن شيئا من الجرمية أن يرجع إلى ذاته ، وذلك أنه إن كان كل ما رجع إلى ذاته إنما يتصل إلى شيء ما — أقول : إن ذلك الشيء الذي يرجع إليه ، فلا محالة إذاً أن أجزاء الجرم كلها تتصل بكليتها أعنى الجرم الراجع إلى ذاته . والرجوع إلى الذات هو أن يكون الراجع والمرجوع إليه واحداً (١) غير مختلف ؛ وهذا لا يمكن أن يكون في الأجرام ، ولا في شيء من الأشياء التي لا نتجزاً ، ولا يتصل كله بكله من أجل افتراق الأجزاء واختلاف المواضع . أقول : إن لكل واحد من الأجزاء موضعاً غير موضع غيره من الأجزاء . و إن كان هذا على هذا فلا يمكن إذن لجرم من الأجرام أن يرجع إلى ذاته كرجوع المكل إلى المكل . فترجع فيقول أيضا : إن كل ما أمكن أن يرجع إلى ذاته فيو روحاني لا جرمى ، ولا يقبل القسمة ولا التجزئة . فقد استبان الآن وصح أن هينا أشياء روحانية هي صورة فقط لا هيولى لها ألبتة .

فى إثبات ذلك أيضا — وقال: كل مارجع إلى ذاته فله جوهر مفارق لكل جرم. فإن لم يكن كذلك وكان غير مفارق للأجرام، لم يكن له أيضاً مفارق الجرم الذى هو فيه ألبنة، لأنه لا يكن إذا كان جوهر الشيء غير مفارق للجرم أن يكون فعله مفارقاً ذلك الجرم، و إلا كان الفعل أكرم من الجوهر — إن كان محتاجاً إلى الأجرام وكان الفعل مكتفيا بنفسه غير محتاج إلى الأجرام. فإن كان هذا على هذا، رجعنا فقلنا إن كل شيء من الأشياء غير مفارق الأجرام بجوهره ففعله أيضا غير مفارق للأجرام، بل يكون أكثر لزوما لها. فإن كان هذا على ذا لم بكن أن يرجع هذا الشيء إلى ذاته ألبتة. فنرجع أيضاً فيقول: إنه إن وجدنا فعلا من الأفعيل مفارق للأجرام، فلا محالة أن الجوهر الذي فعل ذلك الفعل أحرى أن يكون مفارقاً للأجرام، فلا محالة أن الجوهر الذي فعل ذلك الفعل أحرى أن يكون مفارقاً للأجرام، فلا محالة أن الجوهر الذي فعل ذلك الفعل أحرى أن يكون مفارقاً للأجرام، فلا محالة أن الجوهر الذي فعل ذلك الفعل فعله أن يكون مفارقاً للأجرام، فلذلك مفارق للأجرام. أقول: إنه يفعل فعله أن يكون مفارقاً للأجرام، فلذلك على مفارقاً للأجرام، فلا عاله فعله أن يكون مفارقاً للأجرام، فلا على ذا له فعل مفارق للأجرام. أقول: إنه يفعل فعله أن يكون مفارقاً للا أجرام، فلذلك كان له فعل مفارق للأجرام. أنه فيه فعله فعله أن يكون مفارقاً للا أجرام، فلذلك كان له فعل مفارق للأجرام. أنه فعل فعله أن يكون مفارقاً للا أجرام، فلا كان له فعل مفارق للأجرام. أقول المؤل الفعل فعله أن يكون مفارقاً للا أجرام، فلا كان له فعل مفارق المؤل المفارقاً للا أجراء ما فلا كلياء فيها للمؤل المؤل ا

لا بالجرم ، لأن الفعل < و> الذي منه كان الفعل لا يحتاجان إلى الجرم ألبتة . وتقول إن الجوهم الجرمي لا ينعل فعله إلا بملامسة الشيء الذي يفعل به : فإما أن يدفعه ، وإما أن يندفع منه ؛ فلذلك لا يمكن أن يكون هذا الجوهر وفعله بلا أجرام . وقد نجد جوهراً (١) آخر يفعل فعله بلا ملامسة الشيء الذي يفعل فيه ، و بلا أن يدفعه أو أن يندفع منه . فلذلك صار يفعل فعله في الشيء البعيد . وإن كان هذا على ذا وكان فعل الشيء ثابتاً من الجرم ، فلا محالة أن الجوهر الفاعل لذلك الفعل يأتي من الجرم أيضاً ، وأنه يرجع إلى ذاته كرجوع الكل إلى الكل .

فقد استبان الآن وصح أن لهنا أشياء روحانية هي صورة فقط لا هيولي لها ألبتة .

فى إثبات ذلك أبضا — قال: كل ما كان محركا لذاته ، إنه أولا هو راجع إلى ذاته لا محالة ؛ وذلك أنه إن كان يحرك ذاته وكان فعله محركا "لذاته ، كان لا محالة المحرك والمتحرك واحداً . ونقول أيضاً إن المحرك لذاته إما أن يكون بعضه محركا و بعضه متحركا ؛ وإما أن يكون كله محركا و بعضه متحركا لم يكن محركا لذاته لأنه كون من أشياء ليست متحركا . فإن كان بعضه محركا و بعضه متحركا لم يكن محركا لذاته وليس هو فى جوهره كذلك . فإن كان كله محركا لذاته وليس هو فى جوهره كذلك — فإن كان كله محركا و بعضه متحركا ، أو كان بعضه محركا وكله متحركا ، كان فيه شىء محرك ومتحرك معاً . وليس على هذا يكون المحرك لذاته . فإن ألني شىء واحد يُحرَّك و يتحرك ، كان لا محالة فعل حركته لذاته و إلى ذاته إذ كان محركا لذاته ؛ وحيث يكون فعله يكون رجوعه إلى هناك . فإن كان هذا على هذا ، رجعنا فقلنا إن كل ماحرك ذاته فهو راجع إلى ذاته أيضاً كرجوع الكل إلى الكل .

فقد استبان الآن وصح أن لهمنا أشياء هي صور فقط ليس فيها شيء من الهيولي البتة تمت المقالة والحمد لله حق حمده .

### مفالة الاسكندر في أن الفعل أعم من الحركة على رأى أرسطو

قال الإسكندر:

إن أرسطو ذكر في كتابه الذي يدعى كتاب « الساع الطبيعي » أن الفعل أع من الحركة . وقد تشكك في ذلك قوم فقالوا إن كان لكل حركة فعل ، وكل فعل إنما يكون من حركة ، ففيم قال أرسطو : إن الفعل أعم من الحركة ؟ فنريد أن نحل هذا الشك و بينه ، فنقول : إن الفعل صنفان : أحدها ناقص ، والآخر تام . فأما الفعل الناقص فذكر الحكيم أنه حركة ، وذلك أن الحركة عنده انتقال القوة إلى الفعل ، وكداك حد الحركة في كتابه الذي يدعى «سمع الكيان » في المقالة الثالثة : أن الحركة هي كال القوة والإمكان . فقد استبان الآن وصح أن الحركة هي فعل ناقص ، فأما الفعل التام فهو ظهور حال الشيء فجأة استبان الآن وصح أن الحركة هي فعل ناقص ، فأما الفعل التام فهو ظهور حال الشيء فجأة من غير أن يتغير حاله ألبتة . و إنما أعنى بظهور حال الشيء فجأة الحال التي تظهر من غير زمان ووقت ، شبة ظهور الضوء كالنار والشمس : فإنهما إذا ظهرا أضاءا كل شيء متهييء لقبول ضوئهما بغتة . وهكذا يكون فعل البصر : فإنا إذا فتحنا أعيننا أبصرنا معاً كل محسوس وقع ضوئهما بغتة . وهكذا يكون فعل المقل ليس محركة ، وذلك أن العقل يقع على المعقولات فحت البصر سواء . ونقول أيضاً : فعل العقل ليس محركة ، وذلك أن العقل يقع على المعقولات فحت البصر سواء . ونقول أيضاً : فعل العقل ليس محركة ، وذلك أن العقل يقع على المعقولات فحت البصر سواء . ونقول أيضاً : فعل العقل ليس محركة ، وذلك أن العقل يقع على المعقولات فحت البصر سواء . ونقول أيضاً : فعل العقل ليس محركة ، وذلك أن العقل يقع على المعقولات فحت البصر سواء . ونقول أيضاً : فعل العقل ليس محركة ، وذلك أن العقل يقع على المعقولات فعل على المعقولات فعل على العقولات فعل العقولات فعل العقول أيضاً .

فقد استبان وصح أيضاً أن الفعل أعم من الحركة كما قال الحسكيم. وذلك أن كل حركة الماقص الماقص على فعل وليس كل فعل حركة كما بينا وأوضحنا . ونقول أيضاً إن الفعل الماقص الكائن في زمان ليس هو حركة من الفاعل كما ذكر الفيلسوف في كتابه الذي سميناه آنفاً ، الكائن في زمان ليس هو حركة من الفاعل كما ذكر الفيلسوف المنائي إذا بني والفعل التعليمي إذا علم لم لكنه حركة للشيء المفعول به . وذلك أن الفعل البنائي إذا بني والفعل التعليمي إذا علم لم يتحركا ولم يستحيلا ولم يتغيرا من حالمها ألبتة ، و إنما يكون ذلك إذا كانا تامين في العلم . فإن المعلم إذا كان تاماً كاملا ثم عَسلم لم يتغير ولم يستحل عن حاله ألبتة . فأما الحركة من المتعلم المعلم إذا كان تاماً كاملا ثم عَسلم لم يتغير ولم يستحل عن حاله ألبتة . فأما الحركة من المتعلم

<sup>(</sup>١) ص: فعل .

فإنما تكمون في المتعلم : فإن المتعلم يتغير و يستحيل إلى المعلم . وهكذا يكون البنَّاء إذا كان تامًّا كاملائم حرك بدنه للبناء لم يتغير عن حانه، وإنما تكون الحركة في البناء أعني في الحجارة والخشب. وكذلك تكون الحركة في ساثر الأشياء ، أعنى أن الحركة تكون في الفعول ليس في الفعال. فإن قال قائل: إن بدن البنَّا، و إن يتحرك فإنه يتحرك - كالأداة - العقلُ الذي فيه علمُ البناء . ونقول أيضاً إن حركة بدن البنَّاء غير حركة الحجارة والخشب ، وذلك أن بدن البنَّاء يتحرك حركة موضعية (١٠). فأما الحجارة فإعما تتحرك حركة استحالية ، لأنها تقبل الأشكال: أعنى التــدوير والتربيع فتستحيل عن حالها الأولى؛ فأما بدن البَيَّاء فان يتغير عن حاله الأولى ألبتة . وقد ذكر ذلك الحكيم أيضاً في كتابه الذي سميناه آنفاً ، فقال : إن الحركة هي في الحرك ، وذلك أن الحركة هي تمام المتحرك من الحرك . فنرجع أيضاً فنقول إن الحرك هي القوة على الحركة ، والحركة هي الفعل ، والفعل هو الفاعل في المحرك . وزيد أن نلخص قول الفيلسوف فنقول : عَنَى بقوله هذا أن البناء و إن كان واحداً وهو تمام البناء والبناء والمبنى - غير أن الحركة ليست في البناء ، لكنها في البناء المبنى ، وذلك أن الحركة مي تمام البناء والبنا والمبنى ؛ غير أن الحركة ليست في البناء لكنها في البناء المبنى ، وذلك أن الحركة هي تمام المبني من البناء . وهذا لا يكون في جميع الحركات . فقد استبان الآن أن العمل ليس هو حركة للعامل الكمها للمعمول ، فإن كان هذا على ذا فتبين وصح أن الفعل هو أعم من الحركة كقول الفيلسوف.

هذه المقالات المنسوبة إلى الإسكندر الأفروديسي كلها من نقل أبى عثمان سعيد الدمشق، وهذه النسخة المنقولة الثانية من خط الدمشقي.

<sup>(</sup>١) أى: حركة مكانية أو حركة نقلة.

مقالة الاسكندر الافروديسى فى «الفصول» ترجم: أبى عثمال سعير بن يعقوب الدمشقى ؛ وفى حواشها تعاليق لأبى عمرو الطبرى عن أبى إثير متى بن يونسى الفنائى ؛ رحمهم اللّه

مقالة الإسكندر فى أن الفصول التى بها يقسم جنس من الأجناس ليست واجبُ ضرورةً أن تكون توجد فى ذلك الجنس وحده الذى إياه تُقسَّم ، بل قد يمكن أن تُقسَّم بها أجناس أكثرُ من واحد ليس بعضها من نتائج بعض .

قال الإسكندر:

قد استعملت في تفسيري لقول أرسطوطالس في كتاب « المقولات » العشرة أن فصول الأجناس المختلفة التي ليس بعضها مرتباً تحت بعض مختلفة بالنوع — هذا اللمني : وهو أنه قد تهيأ أن تكون فصول واحدة بأعيانها مقسمة لأجناس مختلفة ليس بعضها مرتباً تحت بعض ولها فصول مشتركة عامية . فذو الرجلين فَصْلُ مشترك للطائر والسابح والماشي ، وذلك بعض ولها فصول مشتركة عامية . فذو الرجلين فَصْلُ مشترك للطائر والسابح والماشي ، وذلك أن كل واحد منها ينقسم بهذا الفصل . والكثير الأرجل فصل لحذه الأرجل أيضاً فصل للحيوان أن هذا الفصل — أي ذا الأرجل — موجود في جميعها ، وعدم الأرجل أيضاً فصل للحيوان الماشي والسابح ، لأنه قد يوجد في كلا هذين الجنسين مالا رجل له . والمتنفس أيضا وغير المتنفس "ك قد يقسيان الحيوان الطائر وغير الطائر ") . فلما استعملت في شرحي لذلك القول المتنفس كا يوجد في تفسيري لذلك الكتاب عذلني بعض الناس على أني جريت على رأى المشائين في قولي إنه قد يوجد فصول واحدة بأعيانها مقسمة لأجناس أكثر من واحد . قال : وذلك أن ليس ذو الرجلين فصلا للحي السابح () والحي الطائر من طريق ماها سابح وطائر لكن

<sup>(</sup>١) فوقها: الساعي

 <sup>(</sup>۲) • قال: يريد بالمتنفس وغير المتنفس المستنشق الهواء وغير المستنشق له ، فإن الجراد والبق وكل ما لا رئة له لا يتنفس ولا يستنشق الهواء » . ( من هامش الأصل ) .

<sup>(</sup>٣) فوقها: الساع.(٤) فوقها: الساعى.

ذا الرجلين موجود في كلا الجنسين من قِبل قسمةٍ هي أعم من هذه القسمة ، لأن ذا الأرجل والمديم (١) الأرجل إنما ها فصلان للحي . وذو الرجلين وذو الأرجل الكثيرة إنما ها فصلان للحي ذي (٢) الأرجل . وذلك أنه لو كان شيء من الحي الماشي من طريق ما هو ســـا بح يخالف الحي السابح بمضه بعضاً بذي الرجلين ، لم يكن الطائر أيضاً من طريق ماهو طائر يخالف بعضه بعضاً بهذا الفصل من قِبَل أنه يجب أن [١١٦] يكون فصل كل واحد من الأجناس خاصاً به موجوداً فيه (٢) دون غيره . ويستعمل في الاحتجاج على تصحيح قوله هذا ما تقدم ذكره من قول أرسطو وهو أنه ينبغي أن يقال في الأشياء المخالفة بعضها بعضاً إنها مختلفة من الجهة التي تختلف فيها ، لامن الجهة التي لاتختلف فيها . وذلك أن الأشياء المختلفة إنما هي مختلفة بذلك الشيء الذي تختلف فيه ؛ وأما مالايختلف فيــه فليس هي به مختلفة : من ذلك أن المثلثات المختلفة الأضارع منها والمساوى الساقين والمتساوى الأضلاع ليس إنما يخالف بعضها بعضاً بأن زواياه الثلاث الداخلة مساوية لقائمتين ، لكنه إنما يقال إن المثلثات مختافة بفصول المثلث التي هي أن الخطوط المستقيمة التي تحيط بها متساوية أو غير متساوية . ولهذا السبب أيضاً ليس المرأة نوعاً للإنسان لأنها ليست تخالف الرجل مفصل الإنسان ، وذلك أن الذكر والأنثى ليسا فصلين للإنسان، لكنهما: إما أن يكونا فصلين لشيء هو أعم من الإنسان ، و إما أن لا يكونا فصلين قاسمين لأنهما لا يقسمان جنسًا من الأجناس. فقد يجب علينا نحن أيضا أن لا نقول إن الحي الساعي (٤) مخالف بعضه بعضاً بذي الرجلين وبالكثير الأرجل ، لأن هذه الفصول ليست للحي الساعي (\*). ونحن نرد عليه بأن نقول: أما أولا فإبه (\*) إن كان كما يتم المثلثات أنه يحيط بها خطوط مستقيمة كذلك يتم الحي

<sup>(</sup>١) س: القديم (٢) س: ذا

<sup>(</sup>٣) فوقها: ذا الحاس به إنما هو موجود (١) فوقها: الماشي.

<sup>(\*)</sup> قال أبو بشر: أى ليس كثير الأرجل من ذى الرجلين من الحيوان المشاء بحال إحاطة ثلاثة (س: ثلات) خطوط بالمنك؛ وذلك أن إحاطة الثلاثة الحطوط مو حودة لكل مثلث، وأما ذانك فإنهما موجودان لجملة الحيوان المشاء ، لكن ليس كلاهما لدكل حيوان مشاء ، لكن ذوالرجلين لفطمة منه ، وكثير الأرجل لفطمة أخرى ، قال: فإن لم يكن ذوالرجلين موجوداً لجميع الحيوان المشاء ولا كثير الأرجل موجوداً لجميع ، فليس قسبة وجود إحاطة الحطوط الثلاث للمثلث .

الساعى (۱) . أما ذو الرجلين وأما ذو الأرجل الكثيرة فايس كما أن المثاثات غير محتلفة فيا هو عام له كله ، فإن لم حيكن > خو عام له كله كله كله ، فإن لم حيكن > خو (۲) الرجلين موجوداً لجيعه وكان ما يحيط به ثلاثة خطوط مستقيعة موجوداً الممثلثات فليس هذا القياس إذاً شبهاً بالقياس عليه ، ولا نحن أيضاً في هذا المهني مخالفون لشيء مما قاله أرسطاطاليس . فأما حالذكو و > الأنثى فإنما \* ليساها فصلين قاسمين للإنسان ، لأنهما ليسا فصلين أصلا لجنس آخر غيره . ثم بعد ذلك فينبغي أن نمييز أمر الفصول وننظر : هل الفصول التي مع أنها تقسم الجنس بأسره إلى أنواع مختلفة إنما توجد أيضاً في ذلك الجنس الذي تقسمه وحده وهي وحدها ينبغي أن نعتقد أنها فصول ذلك الجنس الذي تخصه ، أم الذي نقسمه وحده وهي وحدها ينبغي أن نعتقد أنها فصول ذلك الجنس الذي تخصه ، أم قد تتهيأ أن تكون فصول مما تقسم جنساً من الأجناس موجودة في الجنس آخر غيره ؟ فإنه إن كانت الفصول التي تقسم جنساً من الأجناس موجودة في الجنسين جيماً أعني غيره ، ففي ذلك كفاية في الدلالة على أن فصول الجنس من الأجناس قد تكون موجودة في عنيره ، ففي ذلك كفاية في الدلالة على أن فصول الجنس من الأجناس قد تكون موجودة في الجنسين جيماً أعني غيره وتكون هذه الفصول مقسمة لها بحدثة في كل واحدة منهما أنواعا [117 ب] مختلفة . و إن كان

 <sup>(</sup>١) فوقها: الماشي: (٢) س: ذا (٣) س: موحود.

<sup>(\*)</sup> قال أبو بشر: إنما ليسا هما فصلين للانسان من قبل أنهما ليسا فصلين بجنس أصلا، وذلك أنهما قد لايكونا فصلين بجنس آخر ومعذلك يكونان فصلين، لكن إنما يكونا ﴿نَكُ فَصَلَيْنَ لأَنْهُمَا انفصاليان (٦)، والفصول فعاليات لا انفعاليات.

<sup>(</sup>٤) فوقها: قد توجد . (٥) تحتها: كلاها . (٦) ص: انفصالين .

<sup>(†)</sup> يعنى أن مثل تلك الفصول تكون مقسمة للحيوان الطائر والحيوان المثاء ، محدثة في كل واحد منهما أنواعاً مختلفة مثل أن ذا الرجلين يقسم الحيوان الطائر والحيوان الماشي يحدث في كل واحد منهما نوعاً . فقلت : ليس إما أن فصولا واحدة بأعيانها قد توجد مقسمة بجنس ما عليه علامة ( آ ) وبجنس آخر تحت ( آ ) عليه علامة ( ب) ، فذلك موجود ، ولكن على أن تلك الفصول تقسم كل واحد من الجنس العالى . فقال : بأن تكون مقسمة للجنس العالى مشلا تقسما أولا . وأما الجنس الذي تحته فليست ذلك الجنس العالى . فقال : بل تقسم كل واحد منهما تقسماً أولا . فقلت له : كيف يمكن أن يكون شيء ما فصولا للطائر عا هوطائل وللمشاء بما هو مثاء ؟ ثم عاد فقال : ليس يمكن أن يكون فصول واحدة بأعيانها تقسم جنسبن تكون ذائبة ، ودلك أنه لا يمكن أن يكون شيء واحد موجود الطبيعين على أنه موجود لكل واحدة منهما عا هي تلك واحلة منهما با مي تلك الطبيعة . لكن إنما تكون لذلك الجنس العالى بذاته ؛ وأما لما تحته فليست ذاك . وأما القعل المقوم فقد يوجد لنوعين ، ذاتية فإنها تكون لذلك الجنس العالى بذاته ؛ وأما لما تحته فليست ذاك . وأما القعل المقوم فقد يوجد لنوعين ، مثل ذي الرجلين : فإنه يوجد للجيوان الطائر والحيوان المثاء على أنه يقوم كل واحد منهما .

بجب أن تكون الفصول المقسّمة بجنس من الأجناس في ذلك الجنس وحده ، فقد حاز > (١) أن لا يكون ما قال أرسطوطاليس ليس صحيحاً وهو أنه ليس بمنع مانع من أن تكون فصول الأجناس بعضها تحت بعض واحدة بأعيانها . ولأن الفصول التي تقسم الجنس الموضوع لجنس إما نكانت ح نقسم > (١) الجنس الذي قسمته وحده لم تتجاوز إلى ماهوا كثرمنه فليس تنهيأ أن تكون مقسمة الجنس الذي أنه هو فوقه حوالذي هو > (١) يفصله (٢) وذلك أنها ليس تقسمه بأسره . وإذا الفصول هي على هذه الحالة ليست فصولاله ولا الفصول المقسمة للجنس الآخر أيضاً ، إنما هي موجودة في الجنس الذي تحت ذلك الجنس (\*) .

هذا برهان الخلف ومن وضوحه يظن أنه يغتصب المطلوب كِفاحاً لا إلزاماً، وهو أن يحدث وضع جالينوس أن فصولا واحدة بأعيامها لا توجد لأ كثر من جنس واحد ثم ألزم أنه إذا وجد فصل ما يقسم جنساً ما ثم وجدذلك الفصل بعينه يقسم جنساً فوقه فإنه يلزم أن الشيء يحتوى على شيء ، ذلك المحتوى عليه أكثر منه . وهذا محال . وإذ يوجد فصل ما لجنس ما وإذ هذا محال من قال إن فصلاً "ما متى وجد لجنس ما [وإذ هذا محال من قال إن فصلاً من وجد لجنس آخر فوقه ؛ وإن بطل هذا فقيضه قال إن فصل ما متى وجد لجنس آخر فوقه ؛ وإن بطل هذا فقيضه حق : وهو أنه قد يوجد تحت ذلك الجنس وحده لأنها تصير محمولة على ما هو أكثر إن كانت قد تقسم الجنس الأعلى الذي يقال على ما هو أكثر . وأيضاً فعلى وجه على هذا الذهب لا تكون الفصول تقسم جنساً ، وذلك أما لا نقدر على وجود أن فصول لجميع الوضوعات الذهب لا تكون الفصول تقسم جنساً ، وذلك أما لا نقدر على وجود أن فصول لجميع الوضوعات

<sup>†</sup> يعني أن الجنس الأعلى يفصل الجنس الأدنى تحته هو الجنس الذي قسمته آلية ، إذ هي لاتنجاوز الجنس .

<sup>(</sup>١) خرم في الأصل . (٢) في الهامش : أي لم تنجاوز الجنس الأدنى إلى الجنس فوقه .

<sup>(</sup>٣) س: فصل .

<sup>(\*)</sup> قال أبو بشر: يعنى أنه متى قبل إن فصولا ما قاسمة لجنس موضوع من غير أن يقسم فوقه أصلا فإنه يلزم منه أن فصولا ما واحدة بأعيانها متى وجدت قاسمة لجنس فوقه فإنها تصير محتوية على ما هو أكثر منه . وهذا محال . فإذن قد توجد فصول ما تقسم جنساً ما قاسمة لجنس فوقه .

<sup>††</sup> قال أبو بشر: هذا برهان آخر وهومن قبل إنه إن فصلاً ما قاسها لجنس ما لا يمكن أن يوجد لجنس آخر فوقه فإنه يازم أنه لا يوجد ولا فصل واحد واسم لجنس ما . وذلك أنه إن وجد فصل ما قاسم للجنس الأعلى مثلا فسيوجد ذلك الفصل قاسما للقطعة التي في حَوَّز ما فصله النصل . وعلى هذا لا يمكن أن يقال إن كل واحد من الأجناس التي تحنه إنما يقسمه فصل ما ، ذلك الفصل بعينه لا يمكن أن يوجد للجنس الذي فوقه .

موجودة لجنس واحد، إنما هي موجودة في واحد واحد منها فقط. فما هذه الفصول - ليت شعرى - للحى الساعى ؟! فإنه ليس لك أن تقول : الناطق وغيرالناطق ؛ لأن غير الناطق موجود في الطائر والسابح والناطق أيضاً \* إما هو موجود في هذا الجنس وحده : وذلك أنه إن قال قائل إن الحيي ذو الأرجل جنس لذي الرجلين صار الحيي ذو الرجلين أيضاً موجوداً لفصلي الناطق وغير الناطق ، فإن ذا الأسنان وعديم الأسنان ليسا في الحيوان الساعي وحده كما يزعم قوم إذ كان بعض الحيوان السابح ذا أسنان وكذلك [١١١٧] الحافر الْشَطِّب كرجل البط ليسا في الحيوان الساعي فقط ، وذلك أن المُشَطِّب الرِّجل في هذا الطائر فلا يحرك اللَّحْيَ الفَوْ قاني والسُّفلاني - فصلاناه أيضا لأن الطائر يحرك الْحَيَّه الأعلى أيضاً ؛ فإن ما يجرى هذا المجرى من الفصول قلما يوجد . ومثال ذلك في الطائر : فإنه يظن بأن المشطب الجناح وغير المشطب يجريان فيه هــذا المجرى . وأيضاً فإن أجزنا أن عــدىم الأرجل وذا(١) الأرجل والكثير الأرجل ليست فصولاً (٢) للحي الساعي ، وقال قائل : إن ذا الرجلين والكثير الأرجل فصول على التحقيق للحي ذي (٢) الأرجل ، لم تجد للحي الساعي – وهو جنس - فصولاً ، وذلك لأن الفصول التي نأتي بها نجد جميعها موجودة في أجناس غيره أيضاً ونجد بعضها موجودة في الحي الكئير الأرجل ؛ و إن قر بوا أيضاً على هذا المثال المتنفس وغير المتنفس إلى الحي – لم يتهيأ لهم أن يقسموا الحي المتنفس بفصول لأنهم إلى أي الفصول أشاروا وجدوا إما بعضها و إما كلها موجودة في الحي غير المتنفس ، و إذ هي موجودة في غير

<sup>(\*)</sup> قال أبو بشر : ولأن الفصل إذا يقسم الجنس فقد يوجد لنلك القطعة التي فصلها فيوجد فصلا لتكل واحد واحد من تلك الأنواع من ذلك الجنس العالى ومن ذلك الفصل الذي للكل واحد واحد من تلك الأنواع من ذلك الجنس العالى ، ومن فصول أخر إناجتمعت لم توجد جلتها إلا لذلك النوع فقط — فكيف لا يمكن أن توجد فصول واحدة بأعيانها لأجناس مخنلقة ليس بعضها تحت بعض إلا أنها تحت جنس واحد ؟ وذلك أنه لا يمكن أن توجد لأجناس متباينة ، وذلك أنه متى قيل إنها قد توجد لأجناس متباينة مثل إن فصلا واحداً مثلا يقسم الجوهر وهو بعينه يقسم الكمية ، فإنه يبنى من نوع ما من الجوهر . وذلك الجنس العالى الذي هو الجوهر ومحمل عليه الجوهر لأنه محمل على الفصل والفصل محمل على النوع وذلك الفصل بعبنه إذا قسم الكمية ولدكم على واحد من الخوع ويكون ذلك النوع تحت الكمية ، فتحمل عليه المكمية وتحمل على كل واحد من النوعين كل واحد من الجنسين بتوسط الفصل . وهذا محال .

<sup>(</sup>١) ص: ذو . (٢) ص: فصول .

<sup>(</sup>٣) س: ذو.

المتنفس فليست إنما هي للمتنفس أيضاً . فإن كانت الحدود إنما تتفرع من جنس وفصول ، وليس من أى جنس اتفق ، بل من ذلك الجنس المأخوذ في الحد (١) لأنّا ليس متى أضفنا فصول أي جنس اتفق لنا إلى جنس من الأجناس حدثت الحدود ، لكن في أخذنا الجنس الملائم للشيء الذي قصدنا لتحديده وأضفنا إليه فصولا ما من فصول ذلك الجنس يحدث الحدوكان جنس الإنسان الملائم له الحي الساعي والفصل الذي بإضافتنا إياه إلى هذا الجنس يحدث حد الإنسان ، فهو فصل هذا الجنس ، وكأن حد الإنسان : حي ساعي (٢) ذو رجلين -فذو(") الرجلين إذن (١) فصل الحي الساعي (٥). وأيضاً فإن كانت الفصول القريبة من الجنس الأول ليست تقسم جنساً من الأجناس هي التي دونه ، وذلك أن الطائر وانسامح والساعي ، التي هي فصول قريبة للحي ، ليس يمكن أن تقسم الحي الطائر والحي السابح ولا ذو الأرجل أيضاً وعديم الأرجل، إن جعلها جاعل فصلين أولين للحي يقسمان الحي ذا الأرجل والمديم الأرجل ، وكان هذا هكذا . فجميع الفصول التي تقسم أجناساً أكثر من واحد و بعضها مرتب تحت بعض ليس تكون فصولاً قريبة للجنس الأول المحمول عليها ، وإذ ليس هي فصولا له ، فهي إذن فصول (٦) لبعض ما تحته لكن فصلا المتنفس وغير المتنفس وفصول ذي الرجلين وعديم الأرجل وكثير الأرجل بعضها تقسم مع الحي (٧) الطائر والحي الساعي(٨). على أن ذا الرجلين والكثير الأرجل موجودان في الحي الطائر ، و بعضها وهي عديم الأرجل وذو الأرجل الكثيرة في الحي السابح. فليس هذه الفصول الموصوفة إذن هي الفصول القريبة (٥٩) للحي فإن قال قائل: إن الحي لما كان مقسماً (١٠) على جهات كثيرة فليس يمنع مانع أن تكون الفصول التي تقسم الحي على جهة من تلك الجهات فصولا مقسمة للأجناس الحادثة عن قسمة الحي على جهة غيرها ، وذلك أن ذا الأرجـل وعديم الأرجل — وهما الفصلان القر ببان اللذان يقسمان الحي - قد يمكن أن يكونا قاسمين للحي الساعي . فقد أقر قائل هذا القول بأنه قد يوجد فصول ما مقسمة لأجناس مختلفة ليس بمُرَ تَبُّهَ بعضها تحت بعض،

<sup>(</sup>١) في الهامش: نسخة : في الحيي . (٢) ص: ذوا .

<sup>(</sup>٣) فوقها . أيضًا . (٤) فوقها : الماشي . (٥) في الهامش : نسخة : أو ليس.

<sup>(</sup>٦) ص: فصولاً . (٧) فوفها : الناطق . (٨) فوقها : الساع.

<sup>(</sup>٩) فوقها: أي الذاتية . (١٠) ص: مقسم .

وهي أمثال هذه الفصول التي وصفنا . وليس إنما تنقسم بذي الأرجل وعديم الأرجل من الحي والحي الساعي، لكن الحي الساعي (١) أيضاً، وذلك أن ليس الحي الساعي أولى من الحيى السابح بأن يقسم بهذين الفصلين؛ والحي السابح والحي الماشي ليس أحدها نحت الآخر، فقد يلزمهم من ذلك أن يكونوا قد سلموا ذلك الشيء الذي أنوه. وأيضاً إن قالوا إن الناطق فصل قريب للحي ذي الرجلين والحي الماشي (٢<sup>)</sup> وجب أن تكون الأجناس المختلفة التي ليس بعضها مرتباً تحت بعض فصولاً (٢) واحدة بأعيانها ؛ وذلك أن الحي ذا الرجلين والحي الماشي ليس أحدها تحت الآخر ، وكل واحد منهما مقسم بالناطق ، فإذا كان الناطق يقسم كليهما فليس هو بذي الرجلين أولى منه بالماشي . وذلك أن ذا الرجلين ليس بأعم من الماشي ولا يُحْمَلُ على أكثر مما يحمل عليه الماشي ؛ ومع ذلك فمن المذكر أن يقال إن الحي — وهو جنس واحد - ينقسم على جهات كئيرة وعلى مقابلات كثيرة بالقصول، و إن الأجناس التي تحته لا تحفظ الفصول المقسمة . وأيضاً فإن كا وا يتسمون (١) الحيي إلى ذي الأرجل وعديم الأرجل وقسموا ذا الأرجل أيضاً إلى ذي الرجلين وكئير الأرجل، صارت على حسب هذه القسمة الأشياء المتجانسة تحت أجناس مختلفة والمتباينة تحت جنس واحــد . وذلك أن الحيوانات المائسية فهي متجانسة ليست تصير من جنس واحد ، لأن بعضها يصير تحت الجنس الذي هو الحي ذو الرجلين و بعضها تحت الجنس الذي هو الكثير الأرجل ؛ وعلى هذا المثال أيضاً ينقسم الحيوان الطائر لهذه الفصول التي ذكرنا ؛ وهي متجانسة ، فيصير الحيوان الطائر والحيوان الماشي وها مختلفان بالجنس متجانسين . وذلك أن الحي ذا الرجلين يصير بعد الحي من الجنس القريب [ ١١٧ ب ] الطائر والماشي . لكن من المنكر أن نقول إن البعد بين الحيوانات الماشية بعضها من بعض وكذلك البعد بين الطيور بعضها من بعض ، أكثر من البعد بين [البعد] بين الطيور و بين الحي الماشي ، فإن كان الماشي والطائر والسابح فصولاً للحي وعديم الأرجل، وذو الأرجــل وذو الرجلين والكثير الأرجل فصولا للأجناس التي تحت الحي، فكل ما كان يحمل القسمة فينبغي أن ينقسم بهذه الفصول. وأيضاً لو كان الشيء الموجود لشيء من الأشياء بذاته إنما يوجد لذلك الشيء وحده ، لقد كان يلزم أن لا يقال إن

<sup>(</sup>١) فوقها: الساخ. (٢) فوقها: فإذاً أوجبوا .

<sup>(</sup>٣) س: فصول . (٤) س: يقسمونا .

لجنس من الأجناس فدولا ذاتية سوى الفصول التي هي موجودة فيه وحده ، ولما كان الحمول بذاته على شيء من الأشياء قد يمكن فيه أن يقال على ما هو أكثرمنه — من ذلك أن الحي محمول على الإنسان بذاته ومحمول أيضاً على سائر الحيوانات الباقية كلها بذاته فليس مانع يمنع من أن تكون الفصول التي تقسم جنساً من الأجناس بذاته قد تقسم جنساً آخر أيضاً بذاته . ومع ذلك أيضاً فإنه إن لم يكن مانع من أن يكون فصول الأجناس الذي بعضها تحت بعض واحدة بأعيانها كما يقول أرسطوطاليس ، فليس يجب أن نقول إن الفصول التي تقسم جنساً من الأجناس قريباً هي وحدها فصول ذلك الجنس دون جميع الفصول التي يتهيأ فيها أن تقسمه إلى أنواع مختلفة . وذلك أنه غير ممكن أن تكون فصول واحدة بأعيانها تقسم قريباً بعضها تحت بعض .

فهذا ماقلناه في تبيين أنه ليس يجب أن تكون الفصول التي تقسم جنساً من الأجناس إنما هي في ذلك الجنس الذي تقسمه وحده ، وأنه لا يجب ضرورة أن يكون الذي يقسم الجنس الواحد فقط إنما هي فصول واحدة بأعيانها لأنه لا يمكن أن تكون كل فصول واحدة بأعيانها تقسم الأجناس المختلفة . فأما أن تكون بعض الفصول بأعيانها لأجناس مختلفة فليس يمنع من ذلك مانع . وقد يجب أن يبحث عن معنى آخر وهو : هل يجب أن يوضع الفصل تحت جنس واحد بعينه وهو ذلك الجنس الذي يحوى الجنس الذي إياه يقسم ذلك الفصل ، أوتحت جنس آخر غيره ؟ وذلك أنه قد يظن بكل واحد من هذين المعنيين إذا سُمِّ أن التأخد (١) يلحقه لأنك إذا قلت إنه يجب جنس آخر ، وذلك الآخر إما أن يكون غير المقولات العشرة ، فيلزم من ذلك أن تكون أجناس الموجودات أكثر من عشرة ؛ ويصير أيضاً فصول ذلك الجنس الحادي عشر تحت جنس آخر وفصول ذلك الجنس الآخر تحت أيضاً فصول ذلك الجنس الخادي عشر تحت جنس آخر وفصول ذلك الجنس الآخر تحت

شرح: أحال أن يكون وجود الفصل الذي يقسم الجوهم مثلا في جنس غير المشرة، لأنه يلزم أن تكون الأجناس العالية أكثر من عشرة، وأيضاً يلزم أن يكون الفصل الذي يقسم ذلك الجنس الحادي عشر إنما يوجد في جنس آخر هو ثاني عشر و يتمادى ذلك و يُحيل (٢٠).

<sup>(</sup>٢) س: يحالى – وأحال يحيل = أتى بالمُحال.

وأحال أن يوجد الفصل الذي قسم الجوهر [ بوجد] في غير الجوهر بأنه وضع أنه يوجد في الكيفية ، قال : فسيوجد فصل جنس آخر في الكيفية ، فليكن ذلك الجنس الآخر المضاف. إلا أنه إذا وجد فصل الجوهر وفصل المضاف في الكيفية ، فما الذي منع أن يوجد والانفعال تحت الكمية أيضًا ؟ وهذا إذا قسط لزم أن يحمل على فصــل الجوهر الكيفية بالتواطؤ، ويحمل علمها الجواهر بالتواطؤ أن يحمل على كل واحد من النوعين كل واحد من المفعولين ؛ وهذا محال . وقال أيصاً : وأما إذا قيل إن فصل الجوهر إنما يوجد في الجوهر -فليس يلزم منه المحال ، فيو إذن فيــه . قال قائل : ففيم يخالف ذلك الفصل ذلك النوع المركب منه ومن الجنس؟ بل بما ذا يفارق الجنس الذي يقسمه وهما جوهران؟ ففال: يخالف نوعاً نوعاً لجزءين مختلفين ؛ و إن كاما جوهر بن قال : فالجرآن أنفسهما بمــاذا يختلفان هما مثلاً جوهران؟ فتوقف، وقال: أنظرفيه. وقال بعد هذا: يخالف مثَلُ البياض السواد — مع أن كل واحد منهما وع اللون وفصل - بأن البياض يفرق البصر والسواد بجمع البصر، و يخالف كل واحد منهما اللون بأن اللون يقال على أكثر مما يقال عليه واحد منهما قبل . و إذ ايس البياض غير اللون فلم يخالفه وع آخر؟ وقال ايس باختلافهما به شي. ذاتي ، اكن بالعرض: مثل أن مذا بجمع وهذا يفرق ، وايس باختلاف الفعلين بدل على اختلاف الطبيعتين ، فها ذا تلك الطبيعتان المختلفتان اللنان في السواد والبياض فإبهما في معنى اللونية واحــد غير مختلف، فقال: لا بد من أن يكون هناك معنى، لكن ليس مثل ما يكون في للركب من مادة وصورة . فإن قبل: هذا إنما يكون في الجواهرلا [ ١١١٨ ] في الأعراض، قال أيضاً: السواد يخالف اللون بما يخالف به الواحد الاثنين في أن الاثمين أكثر من الواحد . وأما في باب المدد < ف > هو واحد)(١).

وأن تكون تلك الفصول ايست تحت آخر غير العشرة ، لكن تحت واحد منها : إما تحت الكيفية إن أحببت ، وإما تحت المضاف - فإن هذا شي ، قد ذهب إليه قوم . ففصول هذا الجنس بعينه فيصير تحت الكيفية إن كانت في الكيفية ، الجنس بعينه فيصير تحت الكيفية إن كانت في الكيفية ،

 <sup>(</sup>١) النقرة السابقة شرح على النص السابق عليها مباشرة ، ولا نستطيع الجزم : إلى من تنتسب :
 للاسكندر أو لأبي بشر متى بن يونس .
 (٢) فوقها : مقسمة .

أو تحت المضاف إن كانت في المضاف ؛ وإما أن يكون لجنس آخر كالحال في باقي الأجناس. فإن كان هذا هكذا ، فليس يسهل علينا أن نعلم تحت أي جنس تكون فصول الكيف : هل تحت الجنس الذي تكون تحتـه فصول المضاف ، أم غيره ؟ فإن كانت فصول المضاف تحت المضاف وفصول الكيف تحت الكيف، فلَم صارت الفصول التي في جنس من هذين الجنسين: إما المضاف وإما جنس الكيف - مجانسةً للأنواع التي قسمتها في سائر الأجناس الباقية ؟ لا يوجد ذلك أيضاً . وقد يظن أن القول بأن الفصول مرتبة تحت الجنس التي تقسمه شَنِع " ، لأنه إن كانت الفصول التي تحدث أنواعا تحت جنس تلك الأنواع بعينه ، وجب أن تكون الفصول التي تقسم الحي تحت الحي أيضًا، ولأن ماتحت الحي حتى صار الفصل جوهماً مركباً ونوعا(١) للحي . وذلك أن الشي الذي يحمل عليه الحي على طريق التواطؤ إن كان عاما فهونوع له ، و إن لم يكن عاما فهوشخص من الأشخاص التي تحت أنواعه ، والفصل عام ، فالفصل إذن نوع . و إن كان الفصل نوعا وكان كل نوع جنساً وفصولاً (٢) ، لأن النوع جزء ما من أجزاء جنس قد قسمته فصول ما ، وللفصول إذن فصول إذ كانت أنوعا للجنس، ولتلك الفصول فصول لأن تلك على هذا القياس أيضاً بعينه أنواع، ويمر ذلك إلى ما لا نهاية له . وأيضاً فليس تخلو فصول الجوهر المركب من أن تكون مع مادة ، أو بغير مادة . فإن كانت مع مادة فهي أنواع ، و إلا فماذا تخالف الأنواع ؟! وذلك أن الحي للإنسان مثل أن ذا الرجلين والناطق واحد من الفصول الباقية له .

وقد يُظَنُّ بأرسطو أنه يستعمل الفصول في المقولات على أنها مع مادة من قوله: إنها تحمل على الأنواع والأشخاص على طريق التواطؤ؛ ولكنها إن كانت تحمل على ما تحتها على طريق التواطؤ فهي أيضاً تحمل على ماتحمل عليه بمعنى الماهية كالأجناس والأجناس والأنواع ، ويكون الجنس كا يحمل على الأنواع على جهة التواطؤ كذلك يحمل على الفصول . فإن لم يكن الفصل جوهراً مركباً ، لكنه جوهر على طريق الصورة ، فكيف يجوز أن يحمل على النوع وعلى الشخص على طريق التواطؤ إن كان هو والنوع الذي يحدث عنه في في جنس واحد بعينه ؟ وذلك أنه لا يمكن أن نقول إن الناطق وذا الرجلين وكل واحد من

<sup>(</sup>٢) س : جنس وفصول .

الفصول الأخر التي ينقسم بها الحي إذا أُخِذ خِلواً من المادة أنه حي . فنقول : إنه ليس يجب إن كان الفصل مع مادة أن يصير لا محالة نوعاً للجنس الذي انقسم عنه ، من قِبَل أن الفصل إذا أُخذ على حدته لم يكن معروفا ولا كافياً في الدلالة على النوع ، لكنه إذا أقرن بالجنس الذي انقسم عنه صار معروفًا وصار نوعًا لامحالة . فأما إذا قيل على حدته ، فإنه و إن تُوُهم مع مادة ، لم يكن معروفا في كل شيء ولا نوعا ، لأن الجوهر قد ينقسم بالمتنفس وغير المتنفس. وفصل غير المتنفس إذا قيل على حدته لا يعلم من أمره بعد : هل هو جوهم أم لا ؟ وذلك أن غير المتنفس قد يوجــد أيضاً في غير الجوهر، ولذلك ليس هو نوعاً (١) للجوهر. فإذا قرن بالجوهر صار معلومًا ونوعًا من الأنواع لا محالة ، لأن الجوهر غير المتنفس نوع للجوهر . وعلى هذا المثال يجرى الأمر في ذي الرِّجلين والعديم الأرجل أو لكثير الأرجل، فإنها إذا قيلت على حدتها لم تكن معلومة كالحال في غير المتنفس ، لكنها إذا قرنت مع الجنس أحدثت النوع الذي تفصله . وهذا النوع ، لأنه جنس أيضاً ، قدتقسمه فصولْ أُخَر . وقياس هذه الفصول أيضاً إلى جنسها الخاص بها ، أعنى الجوهر غير المتنفس ، كقياس غير المتنفس إلى الجوهر والمتنفس أيضاً ؛ و إن كان الشيء الذي يقال عليه معلوماً لأنه قد يظن بالمتنفس أنه إنما يقال على الجوهر فقط، إلا أنه لا يدل بعد على نوع متى قيل على حدته. لكنه متى قيــل على حدته كان جزءاً للنوع . ومتى قرن بالحي صار نوعاً . فإذا أُخِذَتْ الفصول مع الجنس الذي يقسمه دلت على أنواع وحملت تلك الأنواع على الأشـخاص على طريق التواطؤ من قِبَل أنها قد صارت أنواعًا (٢). وأيضًا إنما تكون فصولاً قاسمة متى كان تركيبها مع الأجناس التي إياها تقسم ، فتُحدث بوقوع القسمة نوعاً مشاراً إليـه . فأمّا متى استعملت الفصول على حدتها فليست أنواعاً للأجناس التي تقسمها ، ولا تحمل هي ولا أجناسها على الأنواع على طريق التواطؤ . والسبب في ذلك أنها ما دامت تقال على حدتها فليس يعلم بعدُ لأيِّ جنس هي . فهذا ما يلزم متى وضعنا أن أفضل الأشياء ذوات المادة إنما وجوده مع المادة . وخليق أن يكون الأجود أن يقال : إن الفصل ليس بمركب، لكنه صورة تعتبر مادة فاعلة واحداً من الأشياء التي تحت الجنس. وذلك أن الجنس

<sup>(</sup>١) ص: نوع . (٢) ص: أنواع .

طبيعة [١١٨ ب] ما عامية لأنواع موجودة في أشياء أكثر من واحد ، مخالفة بعضها بعضاً في الصورة . فأما الفصول < فإنها تقال (١) > على الأشياء التي بها يخالف بعضها بعضاً ، لأن الأنواع التي تحت جنس واحد ليس تختلف في المادة الموضوعة < لها(١) > إن كانت أنواعاً ذوات مادة ، كما أنها لا تختلف في الجنس العام ؛ لكنها تختلف في الصورة التي في <الأشخاص<sup>(۱)</sup>>. وهذا هو المعنى الذي يقال إن الفصل يفعله حتى يكون وجوده تحت الجنس ؛ وهو ما به يكون وجوده . وذلك أن على هــذا المعنى يدل القول الذي وصف به ، وهو أنه : المحمول على أكثر من واحد مختلفين في النوع بمعنى أي شيء هو . وذلك أن الفصل الذي في الجوهر إنما يدل على كيفية جوهرية . فإن كان ما يجرى هذا المجرى من الفصول خِلُواً من مادة فتي كان الجنس دالاً على طبيعة ما مركبة من مادة وصورة عَنزلة الحي ، فليس فصل هذا الجنس نوعاً له ، لأن أنواع الجنس ذي المادة توجد مع مادة ، فلا يحمل الجنس عليه على طريق التواطؤ . فإن الفصل يدل على نوع من الأنواع التي تحت الجنس إذا استعملت مع المادة التي تستفيدها ، فتركيبه مع الجنس . مثال ذلك : الناطق ، فإذا تركب مع الحي دَلَّ على الناطق ذي المادة ، وذلك أن الحي الذي بهذه الصفة (٢) دالٌ على الجوهر المركب بالطريق الأعم . فإذا أُخِذ الناطق على هذه الجهة فهي نوع . في كان من الأجناس يجرى هذا المجرى فليس يكون هذا الفصل فيهـا نوع ذلك الجنس الذي يفصله متى أخذ على حدته خِلُواً من الجنس. فأما الأجناس \* " التي تدل على طبيعة مركبة من مادة وصورة لكنها أعم وأبسط وليست بعد تدل على أن فها شيئًا من التركيب لكنها حافظة لطبيعتها – في الأشياء المركبة كانت أو في غير المركب كالجوهر المطلق، وما هو غير م كب كسائر الأجناس الأخر غيره - فإن الفصول التي فها هي الأنواع لا محالة. وليست بمحتاجة إلى فصول أخر لتكون بها أنواعاً . وذلك أن الفصل بعينه من قبل هذا قيل إنه لا يحتاج إلى مادة ليكون بها نوعاً لما جرى هذا الجري. فمن الأجناس متى قبل على حدته كان يدل على نوع من الأنواع التي تحت هذا الجنس ، وكان نوعاً له ، لأن أجناسَ ما حاله

<sup>(</sup>١) خرم. (٢) فوقها: الصورة.

<sup>(\*)</sup> قال أبو بشر : هذا يم أجناس الأعراض والجواهر البسيط < ة > .

هذه الحال من الأنواع ليست مع مادة ، لأن المتصل هو فصل للكم وهوكم ؛ وكذلك المنفصل والمفرق البصر هو لون وهو فصل ، وما كان من الأنواع مجرداً من المادة فليس هو شيئاً غير الفصول التي يدل علمها ، ولذلك صارت الأجناس يحمل علمها على طريق التواطؤ . فإذ حال الفصول هذه الحال ، فإن فصول الأجناس الأول تكون أنواع الأجناس المخصوصة بها وموضوعة تحتها . ولذا السبب ليس الفصول التي تقسمها القسمة الأولى أشياء ما ، والأنواع أشياء أخر غيرها ، لكن النوع فيها هو الفصل ، وما هية الفصل تركيبه مع الجنس ، وذلك أن ليس لها حد ، من قِبَل أمها لا تصير أنواعاً بفصول ما أخرى غيرها . وذلك أن الحدود إنما هي للأنواع التي لها أجناس وتصير أنواعاً بفصول مقسمة للجنس. فأما الفصول الأول التي هي فصول الأجناس الأوّل فهي أنواع لا محالة ، وليس لها الفصول المحدثة للأنواع . وإن تكلف متكلف أن يجعل لها حداً كان هذا حدها . فأما فصول الأجناس العالية المركبة من مادة وصورة كما تكون في الجوهم فليست توضع تحت الجنس الذي قسمته بلكا نواع له. ولذلك يقال إنها ليست لا محالة تحمل على فصولها الجاصة. فأما الجنس الأعم الذي فوقها فهي مرتبة تحته من قبل أنه محمول على ماله منها مادة وما ليس له مادة . ولهذا السبب صارت فصول الحي التي ليست حيواناً وهي جوهر ، لأن الجوهر إذ هو جنس للحي يحفظ طبيعته بعينها في الأشياء المركبة و يحفظها مع ذلك أيضاً في كل واحد من الشيئين اللذين منهما وجود المركب، وهي الصورة والمادة، والجوهر الذي ليس بجسم والجوهر الجسماني. وذلك أن القول بأن الفصول الجوهر < ية > ليست جواهر لأنها ليست قابلة للمتضادات — قولُ من لم يفهم ، لأن الأشخاص التي في الجوهر هي القابلة للمتضادات لا الأجناس ولا الأنواع ولا الفصول، ولأن هذه كلها عامية . والشك أيضاً في أن الفصل إن كان له حد كان [له] كل حد مأخوذاً من جنس وفصل، صار الفصل [١١١٩] حمن فصل وجنس و(١) > فصل حد. و يجرى الأمر في ذلك إلى ما لا نهاية له . وليس بمن يسلك على مذهب المنطق ، < فإنه (١) ليس كل تحديد حاله على هذا الحال ، لأن لك أن تقول في الجنس أيضاً هذا بعينه . وذلك أنه <إذا كان> للجنس حد ، وكان الحد مأخوذًا من جنس وفصل ، صارللجنس المأخوذ في حد الجنس المحدود عد ، وذلك إلى ما لا نهاية له . فإن كان ذلك ينتهي عند الجنس ، لأن التحديد إنما هو للجنس الذي له جنس ، وكان القول العام الذي يوصف به الجنس هو هذا المعلوم ، وأن التحديد أيضاً إنما هو الفصل الذي يمكننا أن نجدله فصولا ما محدثة للأنواع. وليس يمكن أن يقال إن الفصول القريبة من الأجناس الأوّل فصولٌ ، لأنه إن تُعَدُّ منها فصول لم تكن الفصول قريبة ، واحتاجت إلى جنس ما آخر بعدها تكون تلك فصوله الأوَل القريبة من الجنس الذي تقسمه ، ويجرى ذلك إلى ما لا نهاية له . و إن كان بالجلة للفصل فصل ، فليس حد الفصل أصلا هو المأخوذ من جنس وفصول ، لأن القول الذي هو أن الفصل: هو المقول على كثيرين مختلفين موصوفين بأىشىء - هو ليس بحد، لأنه ليس يوجد مأخوذاً من جنس وفصول . وأيضاً فإن الفصل اسم مشترك يقال على معاني مختلفة كمثل الجنس أيضاً . ولذلك صارمعناها (١) وحالها هذه الحالة . وذلك أن بعض الصفات قدتقال على أنحاء كثيرة ، لأن الصفة أيضاً التي تلائم حوى 'يُظَنّ بها أنها حدالجنس قد ح تكون (٢٠) لأعلى الأجناس وأقدمها ، لأن كل واحــد من تلك الأجناس يحمل على كثيرين مختلفين بالنوع موصوفين (٦) بما هو ، وليس هذا الوصف بأن فصلا ما يُوصف به ، لأن هذا إنما هو للجنس المطلق لا لجنس جنس ؛ وأيضاً فإن الجنس إنما وصف على أن طبائع موجودة وعَرَضَ لها أن تكون أيضاً أجناساً . وكذلك الأمر في وصف (٢) الفصل ، وذلك أن القول الموصوف به ليس هو لفصل فصل من الفصول المشار إلها التي منها: ما هو في الجوهر ومنها ما هو في شيء آخر غيره ، ومنها أول ، ومنها ثان (٥) - لكنه لها من حيث اتفق لها أن تكون فصولا.

تمت مقالة الإسكندر الأفروديسي في «الفصول»، ترجمة أبي عثمان الدمشق، في سلخ ربيع الأول من سنة سبع وخمسين وخمسائة هجرية. والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا نبيه محمد

وآله أجمعين

<sup>(</sup>١) فوقها: صفتاها. (٢) س: قد أعلا (٣) ص: موصوفون.

<sup>(</sup>٤) س: وصفه . • (٥) س: ثاني .

## [ ۱۱۹ ] مقالة تامسطيوسى فى الرد على مقسيموسى فى نحليل الشكل الثانى والثالث الى الأول

قال: قد أتيت بغاية ما أمكنني من الاختصار، في حسحابة (١) يوم واحد وأنا في علة صعبة، ما حضرني الشك فيه من كتاب مقسيموس العجيب الذي التمس فيه أن حيثبت (١) أن القياسات الحملية التي في الشكل الثاني والشكل الثالث كاملة بذاتها لا تحتاج إلى برهان ولا إلى أن حكل (١) إلى الشكل الأول. ودفعته إليك لتحكم فيه وتنظر إن كان فيه شيء من القول يصلح لك أيها الكريم، لأنك (١) المستحق لأمثال هذا البر. ولم أفعل ذلك لأني أرى أني أحكم من هذا الرجل، بل أرى أن الأشياء التي يراها القدماء ويعتقدونها أصح وأقوى من كل استخراج مُحدّث. ولذلك رأيت أنه ينبغي الاتكون مناقضتي لمقسيموس بأكثر من نصري لأرسطو.

فنحن مثبتون أولا أن الشكلين الثاني والثالث من الأول ، بأن نأخذ مبدأ واضحاً لاشك فيه، وهو أن كل واحدة من المقدمتين اللتين في الشكل الأول إذا انعكست على نفسها أحدثت كل واحد من الشكلين الباقيين . فالمقدمة الأولى منهما إذا عكست أحدثت الشكل الثاني ، والثانية إذا عكست أحدثت الشكل الثالث . فإن كنا بمن ندفع انعكاسات المقدمات كا فعل أو بوليدس ومينلاوس ، النزمنا ألا نقبل أن يكون الشكلان الأخيران (٢) من الشكل الأول . فإن كنا مع ما لا يدفعها ، نصححها تصحيحاً كافياً ، فيجب ضرورة أن يسلم اشتقاقهما من الشكل الأول . فإن كنا مع ما لا يدفعها ، نصححها تصحيحاً كافياً ، فيجب ضرورة أن يسلم اشتقاقهما من الشكل الأول . فإنه لا ينبغي لنا أن نظن أن القول بأن الأمر، فيهما متساو (٤) حق . وذلك أنه قد يمكن أيضاً أن يحدث الشكل الأول عن الثاني والثالث بانعكاس ، لأن هذا أمن ضروري لمكان طبيعة الانعكاس إن كانت ترجع بالثكافؤ على نفسها وتنعطف بكليتها . أمن ضروري لمكان طبيعة الانعكاس إن كانت ترجع بالثكافؤ على نفسها وتنعطف بكليتها . إلا أنه ، و إن كان تحليل الشكلين قد يحدث من الأول ، وتحليل الأول من الاثنين ، فقد

<sup>(</sup>١) خرم . (٢) ص: لمان .

<sup>(</sup>٣) س: الشكلين الأخيرين .(٤) س . متساوى .

ينبغي أن نجمل الشكل الأول سبباً ومولِّداً لِلذِّينَ يَتْلُوَانِه ، ولا نجمل ذينك سببين له . أما أولاً فلأن الأتم مولَّد للناقص ، ليس الناقصُ للتــام . والأمر في أن الشكل الأول أتمها وأكلها قد بَيَّنه هو أيضاً بياناً كافياً . وأيضاً فإن الشكل الأول أول بالطبع ، لأن وضع الأوسط إنما هو في هذا الشكل فقط بالطبع ، إذ هو على الاستقصاء متوسط بين الطرفين يحوى الأصغر منهما ويحويه الأكبر . فأما في الشكلين الآخرين فإن الحد الأوسط ليس بأوسط على الحقيقة ، لكنه أولى بأن يكون يشبه الطرف : إذ هو إما محمول ، وإما موضوع فقط . وكما أن الفاتر متوسط بين الحار والبارد والأدكن فما بين الأبيض والأسـود بمنزلة خلط الطرفين وتركيبهما - كذلك الحد الذي يُحْمَلُ أو يوضع متوسطاً (١) فيها بين الموضوع والمحمول . فأما المحمول فقط فليس بمتوسط للموضوع ، ولا الموضوع متوسطاً (1) للمحمول . والمتوسط في الشكلين الآخرين إنما يعرض له أحدُ هذين فقط . وفي الشكل الأول قد يعرضان جميعاً . فالحد المتوسط في هذا الشكل ليس إنما هو بالاسم فقط متوسط ، بل بالمعنى أيضاً . فأما في تلك فبالاسم فقط ، ولذلك يقول أرسطوطاليس : إن هذا الحد في الشكل الأول متوسط في الوضع أيضاً. وتبين من أمره أنه لا يُسَلِّم أن هذا الحد في الشكل الثاني متوسط عند قوله بوضع المتوسط خارجا عن الطرفين أولاً في الوضع . ونقول أيضاً في الحد المتوسط الذي في الشكل الثالث بوضع المتوسط خارجاً عن الطرفين آخراً في الوضع، وذلك أن الخارج عن الطرفين والأول والآخِرَ ليس هي من طبيعة المتوسط، لأن المتوسط هو الذي يكون أبدأ فيما بين الطرفين وداخلهما . فالشيء الذي نريده باللجاج منه هُوَ لنا ومن غيرنا ، لأن وضع المتوسط في هذين الشكلين على أبسط مما هو عليه في الشكل الأول. ليس بدليل على أنه أُوْلَىٰ بأن يكون فهما منه متوسطاً في الشكل الأول، بل إنما هودليل على أنه ليس بمتوسط حقيق أن الأمر فيه بالضدكما قلت ، إذ كان الأوسط ليس هو أولى بأن يكون متوسطاً ، لكن المشارك للطرفين كلمهما كالحال في المذاقات والألوان والجال والقبح والصُّلب واللين وأشياء أُخَر كثيرة . وبالجملة ، فإن هذا الوضع منوضع المتوسط ليس بمؤلف (٢) بذاته ، ولا يوجب ضرورة اتصال الطرفين أو انفصالها . و إلا ، فلم لا ينتج إلا في تلك الازدواجات

<sup>(</sup>١) س: متوسط.

فقط التي يتهيأ فيها أن يرتقي إلى الشكل الأول إما بانعكاس أو باستنتاج الخلف؟ وذلك أنه قد كان ينبغي لوكان له شيء ضروري منذاته أن يكون ينتج الازدواجات الأخر . والآن ، فليس ينتج شيئًا في الازدواج الذي فيه يمكن خاصة بالحد المتوسط أنه ينتج شيئًا ، لأنه لا يمكن أن يرتقي إلى الشكل الأول بالانعكاس كالحال في القياس الذي من موجبتين كليتين في الشكل الثـاني . على أنه لوكان الحد المتوسط متوسطاً ، لماكان ينبغي أن يحدث قياساً ضروريا في شيء من الازدواجات مثل القياس الذي هو أبين . ح و > القياسات في الشكلين كليهما غير متساوية ، بل هي في الشكل الثاني أقل وفي الثالث أكثر ، ليس هو من سبب من الأسباب إلا من أن هذا المقدار من قياسات الشكل الثاني وهذا المقدار من قياسات الشكل الثالث يمكن أن يرتقي إلى الشكل الأول وما < ... (١) > [ ١١٢٠] إلى أن نلقي لأنفسنا عملا ، وهو يسلم تسليما واضحاً في الأشياء التي بين بها أنها من الصواب أن يظن بالشكل الأول أنه إنما نظن به هذا الظن لأنه أليق بالطبع. وأيضاً إن كانت الثلاثة الأشكال إنما يقال إنها بالطبع < و إن<sup>(١)</sup> > الطبيعة أحدثتها وليست من حيلتنا واختيارنا ، فذلك كذب ، لأن الثلاثة الأشكال إنما هي فعل من أفعال < العقل(١) > واستخراج من استخراجات أفكارنا ، على أن نتبين من أمره إذا قال إن الشـلائة الأشكال بالطبع أنه لا يسلم أن شيئًا مما هو بالطبع يوجد باطـــلا(٢) ، وذلك أن هذا الرأى في الأشياء التي تقال على هذه الجهة بالطبع ، رأى قد أجمع عليه القدماء . فإن كان إنما يقال إنها بالطبع على أنها مما يجرى عندنا مجرى الطبع و بحسب حاجتنا إليها بمنزلة الأغذية والأشربة التي هي مستخرجة بالصناعة ، ويقال إنها بالطبع لأنها تجرى عندنا مجرى الطبع لحاجتنا إليها — فينبغي أن نبحث عن هذه الثلاثة الأشكال أيًّا منها يني بما يحتاج إليه : الأول ، أو الاثنان الباقيان ؟ وقد يقول هو أيضاً إن الأول يني بذلك إذ كان كافياً في البرهان ونَتْج جميع النتائج. وأيضاً فمن شأن < الإيجاب > أن يتقدم السلب بالطبع ، والأمر الكلى للأمر الجزئي . والشكل الأول للسبب الأول يتقدم الثاني ، وبالسبب الثاني يتقدم الثالث . فليُكتف (٢) بما ذكرناه من هذه الأشياء في أن الشكل الأول بالطبع.

<sup>(</sup>١) خرم. (٢) فوقها: عبثاً (٣) س: فليكنبي .

ولست أظن أني أحتاج إلى حجة في أن الأول — و إن كان بعضها ينحل إلى بعض — مولَّد للاثنين بالطبع ، وليس هما مولدين له . وذلك أنه قد يوجد لزوم الوجود لأشــياء كثيرة منعكساً ، وسبب أحد الشيئين موجود عن الآخر ، وهذا أحد ضروب المتقدم بالطبع إن نحن ذكر ناضروب المتقدم بالطبع التي عددت في كتاب "المقولات". فإنه متى طالب مطالب بالعلة التي لها صارت مقدمة الضروب المنتجة من الشكل الثاني العظمي أبداً كلية ، ومقدمة الشكل الثالث الصغرى أبدأ موجبة ، لم يسهل عليه أن يجد لذلك سبباً إلا كونهما من الشكل الأول. فإن المقدمة الكبرى العظمي في الشكل الأول متى انعكست أحدثت الشكل الثاني ، والمقدمة الصغرى متى انعكست أحدثت الشكل الثالث ؛ وذلك لأنه يعرض في الشكل الأول إذا كان الضرب من ضروبه منتجاً أن تكون المقدمة العظمي أبداً كلية ، والصغرى أبداً موجبة ، وجميع ما يستخرج منه في كل واحدة من القدمتين يحفظ خواصه . والأمر في أن ليس الشكل الأول والشكلان الباقيان بالطبع على مثال واحد ، وفي أن الاثنين عن الأول — تبين من هذه الجهة . غير أن الشكلين - أعنى الثاني والثالث - ليسا لهذه العلة غير نافعين من جميع الجهات ، ولاها من الفضل (١) أصلا ، بل لها منفعة ما تخصُّهما سنبينها فيا بعد إذا ما علمنا أنهما صحيحان لجهة أخرى غير استنادهما(٢) إلى الشكل الأول . وقد يلزمنا حينئذ أن نطلب السبب الذي له احتاج إليهما أرسطوطاليس ، وهما مقصران عن إكال فعل البرهان.

والآن، فبيّن أن انعكاس المقدمات إذا سلم لزم على حال أن يكون الشكلان الثانى والثالث عن الشكل الأول بالطبع ، و إن كان قد يمكن فى الثلاثة أن ينحل بعضها إلى بعض . ولننظر فيما يَسأل عنه مقسّما ، ونقول : هل ما يكون من الشكل الأول فى إحداث البرهان مساوياً وواحداً بعينه لما يكون من الشكلين الحادثين عن انعكاس مقدماته ، أم أكثر ، أم أقل ؟ فإنا نجد ذلك واحداً بعينه من غير أن يكون اشتقاقهما منه باطلات، وذلك أنه إنما كان يكون باطلا لو لم تكن منهما منفعة أصلا . و إن كان ما يكون من الأول وما يكون من الشكلين الآخرين واحداً بعينه فليس ذلك بباطل ، لكن في هذا الموضع الأول وما يكون من الشكلين الآخرين واحداً بعينه فليس ذلك بباطل ، لكن في هذا الموضع

<sup>(</sup>١) الفضل: الفضول ، الزائد . (٢) ص: أن معامهما . (٣) فوقها : عبثا .

تتبين فنون الصناعة وسهولة مأخذ الاستخراج، وذلك أنه تبين لنا في موضع أن نقصد قصد المنفعة في عدة طرق ومن عدة أسباب. فإن الطبيعة لم تجعل إحدى العينين عبثاً إذ كانت الأخرى قد تنى بما يحتاج إليه من البصر وحدها، ولا الصيادون أيضاً يعبثون إذ يُصَفِّفون شِبا كافى ناحية ويطعمون الكلاب في أخرى وينصبون الفخاخ، وإن كانوا إنما يستفيدون في هذه الأشياء كلها فعل واحداً: وهو صيد ما يظهر لهم من الوحش؛ لكن متى سألم سائل لم لا تستعدون بالشباك وحدها فتكتفون بها — قالوا: إن الصيد يسهل بكثرة الآلات. فإن هذا هكذا.

فليس ينبغي لنا نحن أن نمتعض من أن تكون لنا طرق كثيرة يستخرج بهـا الحقّ . و إلا ، فلم لا يُقتصر في كل واحد من الآراء على قياس واحد كالرأى في بقاء النفس ؟! وذلك أنه إن كان القياس الذي في < (١) > قد تبين كافياً ، والقياس الذي سئل عنه في «السياسة» عبثًا (٢٠) لأنه ليسأحدها من الأقاويل الواقعة في الظن والآخر من الأقاويل العلمية – لكن كليهما قد يريان من الأشياء اللازمة بذاتها على مثال واحد، إلا أن أحدهما على حال يرتقي إلى الشكل الأول ، والآخر إلى الثاني . ولا أقدر أيضاً أن أعلم لِمَ ينفكان من ألا تحتاج إليهما ، < و > متى لم يكونا محتاجين إلى الشكل الأول كانابذاتهما بمنزلة الأصول [١٢٠]. ولوكان هذا هكذا ، لما أمكن أن تكون الأشياء التي يمكن فها أن تنتج بالشكل الثاني تنتج في الشكل الأول. وذلك أن الأمر على ما قلت أولاً أنه ليس يمكن بجهة من الجهات أن نبين أن الشكل الثاني والثالث غير مشاركين الأول إن سُـلِّم (٣) انعكاس المقدمات. فأما متى سلمناه فليس يمكنًا أن نعوقهما منه أو نبين أنهما غير مخالطين له . و إن لم يمكنا أن نستخرج جميع ما في الشكل الشاني والثالث بانعكاس ، فليس ذلك بعَجَب. وذلك أنّا لا نحن نقول ، ولا الإسكندر ، أن كل واحد من القياسات التي في الشكل الأول مولد لكل واحد من القياسات التي في الشكل الثاني والثالث. لكنا نقول إن الشكل < الأول > مولد الشكلين ؛ لأن أرسطوطاليس لم يقل في موضع من المواضع البتة إن الشكلين يتولدان من

<sup>(</sup>١) ينقس شيء مثل: النفس أو المنطق أو الطبيعيات أو التعليميات الخ.

<sup>(</sup>٢) س: عبث. وفوقها: باطل (٣) ص: سعل.

الشكل الأول ، لكنه يتممها كما هو مَيِّنْ من قوله هذا : « ومن البين أن جميع القياسات التي ليست بمامها ، تتم وتكمل بالشكل الأول »، وما يتلو ذلك من كلامه .

فاذلك ينبغى لنا عند هذا خاصة أن نناقض الذين يلتمسون فسخ شيء مما قاله أرسطوطاليس ، أعنى عند قولهم إن الشكل الأول يتم الشكلين الباقيين ، ولا يرتقيان إليه إلا ببيان الجلة ، وإما بالخلف . لأن القول بأن الشكلين يتولدان من الشكل الأول ليس من قول أرسطوطاليس ولا ثاوفرسطس ولا أوذيمس ، لكنه قول الحدث من المشائين ، وهو أصدق ما قيل . إلا أنه إعاقيل في الأشكال أنفسها لا في ضرو بها (۱) الجزئية ، لأن التولد (۱) من الشكل غيرتمام القياس من القياس . وذلك أن الشكل ، إنما هو اشتراك بصفة ما فيابين مقدمتين . حوك انتقاله من الشكل الأول إلى كل واحد من الشكلين الباقيين بالانمكاس بيّن واضح ، وذلك أن تغير الكم في بعض الأشياء لا يمنع من أن يتكون الشكل عن الشكل لأن كل واحد من الذي يقومه اشتراك الشكل لأن كل واحد من النبي يقومه اشتراك المسلل لأن كل واحد من البرهانية . الحد الأوسط إذا كان مختلفاً ، وكذلك المقدمات كانت من التي بالاسم أو من البرهانية . فإنه ليس مانع من ترتب في الأشكال المختلفة على حسب وضع الحد الأدنى . وقد يُكمل القياس الواضح للقياس الذي هو دونه في الإيضاح .

فهذا هو الذي ينبغي أن نبين ، وهو : أن ليس الضروب التي في الشكلين الآخرين أبين وأوضح من الضروب التي في الشكل الأول . فإن بهذه الجهة فقط يتهيأ للإنسان أن يزيف ما قاله القدماء . فإن لم يتهيأ له هذا فيري طريقاً آخر يبرهن به أن الشكلين الآخرين صادقان من غير أن يستعين بالأول في حال من الأحوال ، و إنما أقول : في حال من الأحوال ، لأن الطرق التي يلتمس استخراجها من أراد ذلك لا يكون ضرورة من جهة من الجهات إلا من الشكل الأول ، وذلك أن قوما من قدماء المشائين اعتقدوا هذا الرأى ؛ ونوسوس " أيضاً في المقالة الثانية في البرهان التمس أن يصحح هذا بأقاويل كثيرة . وذلك اللوضع الذي خرج منه هو قوله أنه يلزم متي كان بعض الازدواجات لا تستخرج بالانعكاس

<sup>(</sup>١) ص: صرفها . (٢) ص: تولد . (٣) لم نهتد بعد الى أصل هذا الاسم .

ألا يكون يكل بالشكل الأول و يرتقى إلى الازدواج (١)، لأن أرسطوطاليس تَوقّ سائر الضروب كلها التى فى الشكلين الآخرين والضربين اللذين ينتجان نتأنج جزئية فى الشكل الأول إلى الضربين الكلين اللذين فى الشكل الأول . وليس يقول بوجه من الوجوه إن الضروب التى تكون بالانعكاس تتولد عن الضروب الكلية ، ولكن ينبغى أن نجعل السبب فى أن الضرب الأول من الشكل الثالث ليس يستخرج من الضرب الأول من الشكل الثالث ليس يستخرج من الضرب الأول من الشكل الثالث ليس يستخرج من الضرب الأول من الشكل الأول بالانعكاس هو أن للقدمة الكلية الموجبة إذا انعكست انتقلت إلى الجزئية ، والسبب فى تكيله الضربُ الثالث من الشكل الأول . وذلك أنه منه يصح و يثبت ، و إن لم يستحق (٢) منه . وفي هذا كان ينبغي أن نقاوم رأى (٢) أرسطو المناقض له .

وكذلك الحال أيضاً في القياسات التي تكل بالخلف ، فإنه يقول إنها تم وتكل بالشكل الأول . فأما تولدها منه ، فلعله لا يسلمه ، فليُكتف (٤) بما قلناه في أن تولد الشكلين الثاني والثالث < هو > من الشكل الأول ، وأنه لاضير و إن كانت قد توجد ضروب لا يتهيأ فيها أن تستحق (٥) من الشكل الأول بانعكاس . فأما ما قاله في ترتيب الأشكال فنحن حامدون له جداً — إذ كان قد فحص عنه بعناية — و باحثون عن الطريق نفسه الذي يرى أنه أجود من الطريق الذي امتحنه القدماء بعد أن تقدم البحث عن أشياء يسيرة بما استعملها في هذا الطريق . أما أولا : فلم اطّر ح استتام الشكلين بالأول ، وأذعن بالانعكاس ؟! وذلك أنّا ليس محتاج إليها في شيء من الأشياء إلا لمكان تحليل الأشكال التي متى اطّر حه أحد صار استعاله للانعكاسات باطلا . و إلا فليرني أحد منها منفعة أخرى حتى أكون مُقرّا بأني أهذي . فالذي كان بجب إذا ضد هذا [و] هو أن يطرح الانعكاسات و يحتالُ الشكلين بشيء آخر فالذي كان بجب إذا ضد هذا [و] هو أن يطرح الانعكاسات و يحتالُ الشكلين بشيء آخر أن الضرب الثاني من الشكل الثاني عناهان ؟! وذلك أن الفرب الثاني من الشكل الثاني عناهان ؟! وذلك أن الإن كانت المقدمة واحدة و إن تغير الحدان ، فإن الازدواج واحد . و يقال إنه في الشكلين الشكل أيضاً واحدة و إن تغير الحدان ، فإن الازدواج واحد . و يقال إنه في الشكلين بل الشكل أيضاً واحد في المقدمتين . فيلزم من ذلك أحد أمرين : إما أن يكون الضرب بل الشكل أيضاً واحد في المقدمتين . فيلزم من ذلك أحد أمرين : إما أن يكون الضرب بل الشكل أيضاً واحد في المقدمتين . فيلزم من ذلك أحد أمرين : إما أن يكون الضرب المن الشكل أيضاً واحد في المقدمة واحدة في المقدمة بين . فيلزم من ذلك أحد أمرين : إما أن يكون الضرب المؤلوث المناس الشكل أيضاً واحد في المقدمة واحد فيلام من ذلك أحد أمرين : إما أن يكون الضرب المؤلوث المن الشكل أيضاً واحد في المقدمة واحد من الشكل أيضاً واحد في المقدمة واحد في المؤلوث المناس والمناس والمؤلوث المؤلوث المؤلوث المؤلوث المؤلوث المؤلوث والمؤلوث والمؤل

<sup>(</sup>١) في الهامش: نسخة: ازدواجاته. (٢) فوقها: يستخرج.

<sup>(</sup>٣) س: ان . (١) س: فليكتني . (٥) فوقها: تستخرج .

الأول من الشكل الثاني فصلا لا يحتاج إليه ، أو الضرب الثاني من الشكل الأول ؛ وإما أن يعطينا فصلاً لا يحتاج إليه ، أوالضرب الثاني من الشكل الأول ؛ و إما أن يعطينا فصلا ما بين المعنيين. وبالجلة، إن كانت المقدمة سالبة واحدة فمتى انعكست فنتيجتها واحدة سالبة. وإن انعكست، فهاذا إذن تخالف الضرب الثاني الشكل الأول للقياسين اللذين في الشكل الثاني إن كانت نتيجتهما واحدة بعينها ، أعنى الذي ينتج المعنى المقصود إليه من أول وهلة ، والذي ينتجه بعكس النتيجة ؟! فإن هذا الضرب أيضاً قد ينتج لمـكان هذا الأصل ، و إلا المعنى المقصود له . وأنا أحسب أن يوسوس في تعريفه (١) هذا المعنى زعم أن الضروب التي لا تحتاج إلى برهان في الشكل الثاني ثلاثة ، لا أر بعة . وليس بي حاجة إلى أن أقول إن الذي يقبل هذا الأصل فقد تحبب إلى مايريد أكثر من الذي يُركَق ضدى الشكل الثاني الكليين إلى الشكل الأول بالانعكاس ، لأنه ليس يرقيهما إليه عند ذلك ، بل يجعلهما منه بلا وسيط . فكيف لا يكثر تسلق المغالطين علينا متى كان شيء يوجد جزء الشيء وهو غير موجود له! وذلك أن الإنسان قد يوجد له اللون ، وليس هو جزء اللون ولا شيئاً من اللون . فلذلك لا ينبغي أن نجمل تصديقنا للشكل الأول من هذا الطريق ، بل نرى أن الشيء هو بَيِّن من ذاته من الطرق التي استعملها القدماء . والأخلق بنا أن نترك هذه الأشياء ونبحث عن هذا الطريق: هل فيه قوة وثق باستعالها أكثر من التحليل بالانعكاس؟ فإن هذا يقول: إذا كان الحد الأوسط موجوداً لكل أحد الحدين غير موجود اشيء من الآخر ، فإنه إن كان الحد الواحد كله موضوعاً تحته وكان مبايناً للآخر كله ، فقد تفرق منهما غامة التفرقة بسبب وضعه مع كل واحد منهما ، لأن الشيء المفارق بكليته هو مفارق بجميع أجزائه . و إنما هـذا القول منـه خداع يظن أنه ابتدع به شيئًا . فتأمَّلُه ، فإنك تجده يلزم الانعكاس، وإن كان لذلك كارها.

فلنتصفح الضرب الأول من ضروب الشكل الثاني الذي مقدمته العظمي سالبة كلية

 <sup>(</sup>١) س : أتو فيه - ولا معنى لها إلا إذا كانت متصلة باسم العلم السابق عليها مباشرة ولم
 نهتد لوجهه .

والصغرى موجبة كلية مثل قولنا(١) آ < لا توجد لشيء من حَ > و بَ هي لجميع حَ ، ونبحث عن النتيجة : أي نتيجة هي : مثل أن آ وأجزاء آلا توجد لشيء من ب . ولكن هذا شيء قد وضع في المقدمات ، لكن من البين أن النتيجة هي أن بَ لا توجد لشيء من حَ. فلن ينفعنا إذاً شيئاً قوله إن آمباينة لب ولجميع أجزائها، إن لم يسلم لنا انعكاس ذلك وهو أن بَ على ذلك المشال تكون مباينــة مفارقة لـ آ . وذلك أن على هذه الجهة تباين بَ لَـ خَ الَّتِي هِي جَزِّء لِـ آ . و إلا فحـاذا ؟ فإن ناقضنا مناقض في انعكاس السالبة الكلية كما يفعل قوم ، فمتى يسلم لنا أن آ إن لم توجد لشيء من بَ وجدت لكل حَ و بَ ليس يوجد لشيء من حَ ؟ مثال ذلك : إن الجوهر إن كان لا يوجد لشيء من العرض وقد يوجد الكل إنسان ، فليس يوجد العرض لأحد من الناس ؛ أو إن كان الحي لا يوجد لشيء من النمو، وقد يوجد لكل < الناس>، فليس يوجد النمو لأحد من الناس. وقد يمكنه في هذا أيضاً أن يقول: إن الحي إذ هو مباين للنمو فهو مباين لجميع أجزائه ؛ ولكن ألا ترى أنك إذا إذا قلت هــذا لم تقنع أحداً أن النمو لا يوجد لأحد من الناس. فليت شعرى ما السبب في ألاَّ نجمع من هذه نتيجةً ما ؟ أعلم أنهم يقولون إن السبب في ذلك [ الا ] أن السالبة (٢) الكلية لا تنعكس ، وذلك أن الحي لا يوجــد لشيء من النمو ، والنمو قد يوجد لإنسان من طريق أنه متى لم يوجد النمو لشيء من الحي لم يوجد لإنسان . أفلا ترى أن النتيجة إنما حصلت لهذا الشكل من الانعكاس ؟ فينبغي لِمَنْ قبل الشكل الثاني أن يجهد نفسه في أمر الانمكاس. وقد فعل هو ذلك على الكفاية. ولنا نحن في ذلك أيضاً قول خاص. وليس ينبغي أن نتوهم أن للنتيجة سبباً آخر غير هذا ، ولكن إن كان الانعكاس هو سبب النتيجة فرن البيِّن أن تصحيحه إنما هو من الشكل الأول ، لأن الانعكاس ليس هو شيئًا خلاف حمل أحد الطرفين على الأوسط، وهذا إنما هو بالصحة من ذلك الشكل، وهذا بعينه ينبني أن تقوله في الضرب الثالث ، وذلك أن فيه أيضاً متى كانت آ لاتوجد لشيء من بَ وكانت توجد لبعض ءَ – فليس إنما يريد أن تكون ءَ لا توجد لبعض

<sup>(</sup>۱) النص مضطرب وأصل القياس : لا آ هي حَ ، كل بَ هي حَ : لاب هي حَ . وفي الأصل آ ولا شيء بَ ولجميع حَ . (۲) ص : السال .

بَ ، لكن أن تكون بَ لا توجد لبعض ءَ ، لأن هذا هو الطرف الأعظم ، فهو الذي ينبغي لنا أن نسلبه . فلسنا نكتفي إذاً بأن نقول : إن جزءاً ما من حَ محصور في آ ، و إن آ بكليتها مباينة لـ بَ . فما كان فيها جزءاً لـ حَ فهو مباين لـ بَ . وذلك أن هــذا ليس بكافٍ فيما نريده . لكنه ينبغي أولاً أن نبين أنه كما أن آ قد باينت بَ ، وكذلك جميع بَ قد باينت آ — وذلك أن على هذه (١) الجهة لامحالة كل ما كان في آ من حَ فإنه مباين ل ب - فيكون قد احتجنا - من الرأس في البيان على أن ب غير موجود لشيء من آ -إلى الانمكاس. وقد نكون أيضاً قد رجعنا إلى الشكل الأول، فإن لم يستعمل الانعكاس عورضنا في هـذا الضرب من القياس أيضاً بتلك المقالات بعينها . وذلك أنهم يقولون إن الحيى لا يوجد لشيء من النمو ، وقد يوجد لبعض المتنفس ، فالنمو يوجد لبعض المتنفس ، ولكن الضرب الأول والثالث لا يدخلان في هذا الطريق . وأما الثاني والرابع فلعلها يدخلان . مثـال ذلك قولنا متى كانت آ موجودة لكل ب [ ١٢١ ب] وغير موجودة لشيء من حَ أو غير موجودة لكل حَ ، فإنا نحتاج عند ذلك أن نقول إن المباين لشيء بكليته قد باينه بجميع أجزائه . ولكن هـذا ، و إن كان حقاً ، إلا أنه قد يجب على من التمس أن يبين بطريق أفضل من طريق أرسطوطاليس أن يرى أن طريقه أعمُّ من طريق أرسطو طاليس ، وأنه يلزم الضروب كلها . وكيف يصحح هـذا الطريق الذي قد يضعف عن تصحيح الضروب القياسية وهو تذمر من الانعكاس أن الضرب الرابع يقوى! على أن أرسطو ، وإن لم يكن يتهيأ له أن يحل الضرب الرابع إلى الشكل الأول ، إلا أنه بالجلة يثبته بالشكل الأول. وذلك أن السياقة إلى المحال إنما تكون بهذا الشكل. فأما هــذا فليس يمكنه كيفها دار في نصف الضروب أن تنتهي إلى هـذه (٢٦) الضروب دون أن تستعمل الشكل الأول. وينبغي أن نضع تحليل الضرب الرابع بالصَّرُّف إلى الحُال وتحليله بهذا القول الحاضر . فالتحليل بالصَّرف إلى الحال الذي استعمله أرسطوطاليس هذا هو إن كانت آ موجودة لجميع بَ وليس لكل حَ و بَ ليس لكل حَ ، فإن لم يكن هذا هكذا ف بَ لكل حَ ، ولكن آ لكل بَ ، وآ إذاً موجودة لكل حَ ؛ وقد كناوضعنا أن ليس هي كلها .

<sup>(</sup>۱) ص: هذا . (۲) ص: هذا .

أما أنا فلست أعرف ضرورة أخرى أشد لزوماً من هـذه. فأما التحليل المستخرج الآن فقائله يقول: فليكن الحد الأوسط أيضاً موجوداً لجميع الأعظم وغير موجود لبعض عَ فبحسب مباينته لشيء من الأشياء يباينه جزؤه . وأنا أقول: أما أولاً فإن هذا أمر غير بَيِّن ولا معروف من ذاته ، لأنه قد يظن به ضده . إذ كان ليس مباينة الجزء لشيء من الأشياء بحسب مباينة الكل له ، كما أنه ليس اتصال الجزء بشيء (1) من الأشياء بحبر، من أجزائه ، الكل به ، لأنه ليس يمنع مانع أن يكون الكل يتصل بشيء من الأشياء بجزء من أجزائه ، والإنسان يتصل بالضاحك بكليته . فكذلك ليس يفارق الحي الأبيض بحسب مفارقة الغراب ، لكن الحي يفارقه بجزء ويشاركه بآخر ؛ والغراب يفارقه من كل جهة . فليس هو الغراب ، لكن الحي يفارقه بجزء ويشاركه بآخر ؛ والغراب يفارقه من كل جهة . فليس هو إذاً أكثر بياناً ولا أسهل مأخذاً من البرهان باخلف متى قيل مطنقاً على هذه الجهة . و بعد ذلك فليبن أنه قدقيل قولاً صواباً . فما السبب الذي له يجب أن يؤثره على البرهان بالخلف ؟ لأ أدرى أنه لا يوجد برهان يضطر إلى قبوله أكثر من البرهان الذي يسوق إلى الناقض . فهذا ماكان ينبغي أن نقوله في الضروب التي في الشكل الثاني .

ونحن قائلون في انضر وب التي في الشكل الثالث فيا بعد . يقول هذا الرجل إن الحد الأعظم موجود لكل الأوسط ، وحَ موجودة لكل الأوسط ، بأن تجعل للأوسط جزءاً لكل واحد من الطرفين وشيئاً من كل واحد منهما ، فيكون الأعظم — إذ هوموجود للأوسط ووجود موجوداً ل حَ ، على أنه جزء منه وشي ، منه . فإن كان وجود الأول لجميع الأوسط ووجود البعض حَ وجوداً ، فليس هذا قياساً فضلا عن غيره ، لأنه لم يحدث بين الأشياء الموضوعة فيه شيء غيرها . وإذا لم يكن واحداً فلنبحث عن السبب الذي له يوجد الحد الأعظم لجميع الأوسط ولا يوجد لجميع حَ . فإنك لاتجد لذلك سبباً آخر . غير أن الحد الأول لا ينعكس على حَ كلياً كما يوجد الحد الأعظم لكل حَ في الأشياء التي تنعكس . ولكنه ينبغي لنا أن نعلم من هذا الموضع خاصة أنه إنما حدث في هذه المقدمة شيء غريب كأنه خارج عن الحدود الموضوعة فيها من قباً ان يعقى كلياً ، بل انتقل فصار جزئياً . فيها من قباً ان المقدمة بن يعما وذلك أن المقدمة بن يس فيهما جزئية أصلا ، والنتيجة جزئية . وكذلك الأمر في الضرب الثاني

. شيء (١) ص

<sup>(</sup>٢) س: الأوسط.

من ضروب الشكل الثالث ، وهذا غير مكن ألبتةً في شكل آخر غيره ، أعني أن تكون المقدمتان كليتين ولا تكون النتيجة كلية . فإن الشكل الثاني إذا كان الاقتران المنتج فيه مقدمتين كلمتين ، كانت النتيجة لا محالة كلية . والسبب في ذلك أن السالبة الكلية التي تنعكس كلية هي التي تنعكس فيه ، ولذلك تكون النتيجة كلية . فأما في هذا الشكل فإن القدمات التي تنعكس إنما هي الموجبات التي إنما تنعكس جزئيات ؛ وليس بعجب أن تَنْتُجَ عن مقدمت بن كليتين نتيجة جزئية على هذه الجهة ، وذلك أنهما لا يلبثان كلتاهما كليتين إذا انتقال إلى صورة القياس. فمن الاضطرار أن تكون النتيجة جزئية متى كانت إحدى المقدمتين جزئية ، و إلا فلوكان في تأليف الحدين مع الحد الأوسط هذا التأليف ضرورة ما ، لما كانت النتيجة تكون جزئية والمقدمتان كليتان . على أنهما في هذا الموضع ليستا كليتين على الحقيقة ، بل إنما هما كذلك في الظن . وعلى هذا المجرى بجرى القول في يتلو هذا الضرب من الضروب. فإن ملاك أمرها إنما هو من الانعكاس أو بالصرف إلى الامتناع: وعلى <كل >حال < ف\_> إن مِلنا إلى هذا الطريق ميلا كبيرًا وتبين لنا أنه أجود من التحليل فلسنا أنبرِّي أرسطوطاليس منه ، إذ [ ١٢٢] كان تبين من أمره بالصحة لا بالتوهم أنه أعلم الناس به . وذلك أنه في أكثر الاقترانات بعد أن نحللها إلى الشكل الأول يقول مصرحا: وقد يمكن أن يجعل البرهان أيضاً بالصرف إلى الامتناع وبالافتراض. لكن الأولى بنا أن نطلب السبب الذي له آثر التحليل عليه . فنقول : أما أولاً ، فلا أن التحليل يكون بالأشياء التيهي أبين كالحال في كل علم يقيني ، و بعد ذلك ، ولأن الافتراض والاستقراء إنما هما في الجزئيات ، وهما إلى الحواس أقرب منهما إلى القياس. فيجب أن نبحث: كيف يقال في هذه الأشكال إنها تتحلل وهي ثابتة صحيحة بنفسها ، أو كيف ينبغي أن يسمى هذا الطريق تحليلاً ؟ وذلك أن القياسات المركبة قد تنحل إلى القياسات البسيطة ، والبسيطة إن كانت كاملة من ذاتها لا تحتاج إلى برهان ، فليس من الصواب أن يقال فها إنها تتحلل ، إذ كان لا يتحلل شيء من الأشسياء إلى نفسه ، بل إلى غيره . فلذلك لسنا نجد أحداً (١) يقول في الضروب البسيطة التي في الشكل الأول إنها تنحل إلى نفسها ، إذ كان صدقها و بيانها

<sup>(</sup>١) ص: حدا .

من ذاتها ، لكنَّ الحُذَّاق بهذه الأشياء يقولون إن تحليل القياسات التي في الشكلين الباقيين يكون إلى الشكل الأول ، إذ ليس يمكن أن يكون صدقها من ذاتها لكن من الأول .

فتبين أنه لاينبغي لمن يجعل للشكلين الكال من ذاتهما أن يسمى هذا الطريق تحليلا. فأما القول بأن ليس هو تحليلا على الإطلاق ، بل تحليلا<sup>(١)</sup>بالقوة ، فقد يعسرعندى الوقوف عليه ، وذلك أن الأخلق بهذه الزيادة - أعنى : «بالقوة» - أن تكون مبنية عن خاصية هذا التحليل لئلا يتوهم متوهِّم أن هذا التحليل والتحليل إلى الشكل الأول سواء . غير أني لست أفهم ما ذا يريد بقوله في هذا الموضع: « بالقوة » ، وذلك أنه إن كان يريد الشيء الذي إياه يتوهم متوهم فقط هو نظير ما بالفعل حتى يكون التحليل إلى الشكل الأول بالفعل وهذا التحليل بالقوة ، لزمه أولاً أن يعتقد أن التحليل الغير كامل أولى بأن يُوثُّر من الكامل التام إذ كان الشيء الذي بالفعل أكل من الشيء الذي بالقوة . وأيضاً فهل هذا التحليل الذي بالقوة ، أبدأ بأن (٢) حكان > بالقوة ، أوقد يكون في وقت من الأوقات بالفعل ؟ وقد بين أرسطوطاليس أن الأول محال ، وذلك أنه يقول: ليس يمكن أن يكون شيء بالقوة لا يخرج إلى الفعل خلا تلك الأشمياء التي إنما وجودها بالقوة كما بينا في القسمة إلى ما لانهاية له في مواضع أخر . فإن كانت قوة هذا التحليل تخرج إلى الفعل ، فلم نقول إنها بالقوة ولا نقول إنها بالفعــل؟! لأن الأجود فيما كان يقال عليه الاثنان أن يسمى بأفضلهما . و إن أراد أن يقابل ذلك بالمعاندة قال: إن الترقى إلى الشكل الأول ليس بمنكَّر أن يسمى تحليلا بالقوة ، لأن كلُّ واحد من هذين الشكلين الأولُ بالقوة - لكن انعكاس المقدمات والتصحيح الذي لهما من ذاتهما قد يكون بسبب من الأسباب الواجبة تحليلا بالقوة ، إلا أني أنا لست أرى ذلك اللهم إلا أن يكون بسبب من الأسباب يفوق علمنا . فهذا مبلغ ما نشك فيه من الطريق التي توهمها الآن بوسوس. و إذ قد صحح بوسوس هذا المعني بأقاويل كثيرة ، فينبغي أن تروم النظر فيما قاله : هل هو أصح من قول أرسطوطاليس ، أو هـــل يمكنه أن يصحح الشكلين الباقيين بالحجج التي احتج بها من غير أن يحتاج إلى الشكل الأول؟ فنقول: إن بوموس ، و إن كان يختار الافتراض على التحليل ، فإنه على حال ليس يخلى أرسطوطاليس

<sup>(</sup>٢) ص: بأن أبدأ ...

منه ، بل إنما يعدله لمَّا لم يستعمله وحده ويأتى بحجج ما من تلقاء نفسه فيحتج بها في كل ر واحد من الشكلين . فيستعمل أولا في الشكل الثاني أن التناقض لا يصدق مما ، وأنه إن نتج فيه نتيجة موجبة وجب ضرورةً أن يوجد التناقض قولنا : الحركة على غير الاستدارة على هذه الجهة ، الحركة على الاستدارة موجودة للكواكب ، والحركة على غير استدارة للنار ؛ فيجب ضرورةً ألا تكون النار والكواكب شـيئًا واحدًا ، و إلا لزم ذلك أن تكون الأشياء المتناقضة موجودة في شيء واحد بعينه . وليس بي حاجة أن أقول إن القياسين اللذين في هذا الشكل ليسا مركبين من تناقض ، بل من مقدمتين متضادتين . وذلك أن الأخلق بتأمل أن يقول: إنه و إن كانت المتضادات من المقدمات قد يمكن أن تكذب مماً في الأوقات ، إلا أنه لا يمكن أن تصدق مما بحيلة . إلا أني متعجب من هذا الرجل كيف يظن بقوله هذا أنه يأتي بشيء هو أكثر من الصَّرف إلى الامتناع . ولكن الأخلق به أن يكون يخدع نفســه لأنه يأتي بشيء من هذا الطريق ظاهراً مكشوفاً ويستر شيئاً منه . وذلك أن الصرف إلى الامتناع ليس هو شيئاً إلا أن يضع واضع نقيض النتيجة يضم إليه إحدى المقدمتين ويبطل بذلك المقدمة الأخرى. فأما بوموس فإنه يستعمل النقيض استمالا ظاهراً أو يختلس معه قياس الامتناع اختلاساً ، وذلك أنه قال : إن كان الكواكب والنارشيئًا واحداً ، وكانت الحركة على استدارة موجودة للنار ، فقد توجد[١٢٢ ب] لكلها ولا لشيء منها . فقوله : « ولا لشيء منها » قد كان له موضع (١) في المقدمتين . وأما قوله « لكلها » فإنما صار محالاً لأنه يبطل الموضوع . فأما اختلاسه لقياس الامتناع فبقوله : إن الحركة على استدارة موجودة لكل النار ، لأنها كانت موجودة لكل كوكب، وقد وضع أن النار والكوكب شيء واحد (٢٠). ومن تصفح قياس الامتناع يتبين له منه القياسُ الأول الذي لا يحتاج إلى برهان وهو قولنا: الحركة على استدارة توجد لكل كوكب، والكواكب لكل النار ، فالحركة على استدارة موجودةٌ لكل النار . أُفَتَرى بوسوس يعلم أن جميع ضروب القياسات تتم بالصرف إلى الامتناع ، وأرسطوطاليس لا يعلم ذلك ؟ لعمرى لكنا قد نجد أرسطوطاليس يصرح القول بأنه قد يمكن أن يبين هذه بصرفنا إياها إلى الامتناع

<sup>(</sup>٢) ص: شيئا أحد .

أيضاً ، إلا أنه إنما<sup>(۱)</sup> استعملت في الضرب الرابع فقط . و إنما فعل ذلك لأنه يرى أن كل ما ينتج بالقياس البرهاني أصح من الذي ينتج بالسياقة إلى الامتناع كما تبين في المقالة الثانية المن « أنالوطيقا الأولى » .

فإذ قد انتقل بوموس إلى الشكل الثالث فلنأخذ في البحث (٢) عن الأشياء التي غلَّط بها في عدد القياسات من طريق أنه شرح معنى قوانا في كل على غير الجهة التي استعملها أرسطوطاليس في « أنالوطيف » . وذلك أنه ليس قصدنا أن نناقضه في جميع ما قاله ، بل نوقف ما قاله في رده إلى الشكل الأول واختياره طريقاً (٢) غير طريق أرسطو . ذكر أن الشكل الثالث يتبين به أنه برهاني بقول بوسوس في الاقتران الأول الذي في هذا الشكل -وهو الذي يحمل فيه الطرفان كلاها (٤) على جميع الأوسط - إنه متى وجد شيئان في شيء ما، فَن البِّينَ أَن كُل واحد منهما في الآخر كالجزء لا محالة . أما قوله «في كل» ، فليبيِّن ما استعمله : إِن كَانَ إِمَا استعملت كما قلت مكان : « على كل » تجلى أن هذا أقول أيضاً : و إن سلم لم يكن بيناعلى الإطلاق ولاواضحاً من تلقاء نفسه (٥). وذلك أنَّا لو سلمنا أن الشيئين المحمولين على كلشي، واحد بمينه يوجد أحدهما للآخرمن الاضطرار ، لما تَبَيَّن لنا الوجهُ الذي منه وجبأن يكون أحدهما جزءاً للآخروالمحمول في كل واحدة من المقدمتين على كل الموضوع. وأيضا إذا قبلت هذه القضية أولاً من غير أن تدخل عليها ضرورة أخرى ، لم يسهل على أحد إن حَمَل البياضَ والحركةُ على كل القُقْنُس (٦) أن يحمل بياضاً (٧) على حركةٍ ما أو حركة على بياض . وكذلك أيضاً بقوله في الضرب الثالث والرابع إنه إن كان أحد الطرفين موجوداً في كل الأوسط وكان الآخر موجوداً في بعضه ، فمر َ الاضطرار أن يكون أحدُ الطرفين أيهما كان - جزءاً للآخر ، فإنى ضرورةً أوجبتُ أن الحى متى كان موجوداً لكل إنسان ، وكان النحو موجوداً لبعض الناس ، أن يكون الحي موجوداً لبعض النحو . وذلك أنه لا يمكن أن ينفك من هذه القياسات دون أن يصحح انعكاس المقدمات أولاً ثم يرقى تأليف

<sup>(</sup>١) ص: تستعملت . (٢) ص: البعث .

<sup>(</sup>٣) س : طريق .(٤) س : کليمها .

 <sup>(</sup>٥) العبارة السابقة ابتداء من قوله: « أما قوله: في كل ...» مضطربة .

<sup>(</sup>٦) هو الطائر المعروف بالبلشون ، معرب عن اليونانية κùκνοs .

<sup>·</sup> س : ياض (٧)

القضايا إلى الشكل الأول كالحال في الضرب الثالث. أما أولاً ، فإن النحو إن كان موجوداً لإنسان ما فالإنسان موجود لنحوما ، لأنه ليس إنما لاينبغي أن يقبل الانعكاس ، لأن المقدمة الأولى موجبة طبيعية ، إذ الجوهر فيهاموضوع للعرض ، والمقدمة الثانية خارجة عن المجرى الطبيعي، إذ الغرض فيها موضوع للجوهر ؛ وذلك أن الخروج عن المجرى الطبيعي في المقدمات غير الكذب فيها ، فإن المقدمة التي تقول إن إنسانًا موجودٌ للنحو ليست كاذبة ، لأن الإنسان الذي في أرسطر(١) خس موجود لنحو أرسطر خس. وذلك أنه ينبغي أن يفهم في أمثال هذه الأشياء موجود مكان يتصل ويقترن ، والأخلق بها أن تكون إنما صارت خارجة عن الجرى الطبيعي لأنه تخيل لنامنها أنها تجعل الغرض موضوعاً والموضوع غرضاً. فعلى هذا المذهب ينبغي أن نصحح الانعكاسات ، لا على مذهب بوسوس هذا وأرمينس والإسكندر وكل من تقدمنا ممن ناقض هذه الشكوك . ولكنا قد استقصينا البحث عن هذه بكلام طويل في ذكرنا الانعكاسات. والأس على ما قلت أنها لا يمكن أن تدفع هذه الشكوك بجهة من الجهات دون أن يصحح أولاً الانمكاس، وهوقولنا: فالإنسان يوجد لنحوما، من الاضطرار، ثم نضيف إليها المقدمة الكلية وهيأن : كل إنسان حي ، فإنه على هذه الجهة لا أحسب أنه يتهيأ – ولا لما ما دمر (٢٠) الذي كان أكثر الناس يشكك – أن يعاند النتيجة وهي : أن الحيوان موجود لنحوما . وأما على رأى هؤلاء فلا فرق بين التصديق بهذا و بين قول مجرد . فقد بقي لنا أن نتبين السبب الذي له لم ير " أرسطو أنه ينبغي أن يكتفي بالشكل الأول حتى أثبت معه الثاني والثالث و إن كانا لا يصححان بوجه من الوجوه إلا به . وقد يقول الوفرسطس وأوذيمس أيضاً بعد تمييز أرسطو لذلك الأشياء التي أحسن مقسيمس في استعمالها ، وهي أن الأشياء التي تحمل في المقدمات : منها ما بحمل حملًا ملائمًا ، ومنها ما يحمل على غير ملاءمة ؛ والحل الملائم كقولنا: سقراط عَدْل أو إنسان عَدْل ؛ وما كان حمله على غير ملاءمة فمنه ما هو على غير المجرى الطبيعي ، ومنه ما هو بالعرض : فالحمل الذي بالعرض كقولنا

 <sup>(</sup>۱) Aristarchus نحوى مشهور من جزيرة شامس ، قضى معظم حياته فى الإسكندرية وقام بتربية ابن بطليموس فيلوميتر . راجع أشعار هوميروس ونقدها بقسوة صارت مثلا . ووضع أكثر من ٨٠٠ شرح على عدة مؤلفين . وتوفى سنة ١٥٧٥ ق . م .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، ولم نهتد لوجه ، ولعله اسم علم .
 (۳) س: يرى .

الأبيض [ ١١٢٣] يمشي، لأنَّا نقول إن الشيء الذي عرض له أن يكون أبيض عَرَض له أيضا أن يمشى. والحل الخارج عن المجرى الطبيعي كقولنا : الأبيض قَقْنُس ، فقد يعرض في بعض المسائل والقياسات أن تكون المقدمات إذا وضعت في الشكل الثاني والشكل الثالث لم يكن الحمــل فيها حملاً عرضياً ولا خارجا عن المجرى الطبيعي ، فإذا نقيلت إلى الشكل الأول صارت بعضُها عرضياً و بعضُها خارجاً عن المجرى الطبيعي . وذلك أنَّا إذا قلنــا إن الحركة على الاستدارة توجد لكل كوكب ولا توجد لشيء من النار ، كان هذا الحل حملاً طبيعيا ؛ وتأليفُ المقدمتين في الشكل الثاني . فإن قلنا إن : كل كوكب يتحرك على استدارة ، وليس شيء مما يتحرك على استدارةٍ ما؛ ، كان هذا التأليف تأليف الشكل الأول والمقدمة السالبة خارجة عن المجرى الطبيعي . وكذلك يجرى الأمر في الشكل الثالث : لأنا إذا قلنا : كُلُ قَقَنُسُ أَبِيضَ ، وَكُلُ قَقَنْسُ مُوسِيقَارِ — كَانَ حَلْنَا حَالًا طَبِيعِيًّا . فإذا عَكَسنا إحدى المقدمتين صار الحل حملاً خارجاً عن المجرى الطبيعي . ولا ينكر تأليف الخارج عن المجرى الطبيعي ولا يقع لنابه غلط إلْفُنَا المقدمات في أول وهلة في الشكل الثـاني والثالث ليسهل تسليمها ولئلا يغلط من لا حُنْكة له بأمر المقدمات. فإن الجمهور من الناس يظنون بماكان خارجاً عن الطبع أنه لا محالة كاذب . فإذا سُلَّمَتْ وهي على ترتيبها الطبيعي سهل تأليفها وانعكاسها . هذا إن سَــلِّم الإنسانُ المقدماتِ وناقض في تأليفها على أنه غير منتج . فظاهر إِن كَانَ مَا يَجْرَى بِهُ أَمْرِ هَذَا القياس شيئين أحدها تسليم المقدمات ، والثاني حال التأليف، أن تسليم المقدمات يوجِد لهذين الشكلين من ذاتهما خاصة وحال تأليفها من ردها إلى الشكل الأول. فإذا كانا يفعلان على الشكل الأول بأحــد هذين الشيئين وينْقصان عنه بالآخر، فليس هما من الفصل ولا مما حدث باطلاً أصلاً ، لكن من طريق ما يحملان الحل أبين في بعض الأوقات ، احتيج إليهما حاجة تخصهما ؛ ومن طريق صورة القياس فيهما حصة صارا دون الأول ، ولأن كل واحد من الأشياء المركبة إنما يكون وجوده بحسب صورته — كان حكمنا على أن هذا من الأشكال أول وهذا ثان وهذا ثالث حكماً عادلا .

تمت مقال تمسطيوس فى الرد على مقسيموس وأوسوس فى تحليل الشكل الثانى والثالث إلى الأول ترجمة أبى عثمان الدمشقى رحمه الله تعالى . علقها بمدينة السلام فى أواثل ربيع الأول من سنة ٤٤٧ هجرية . والحمد لله حق حمده وصلواته على محمد وآله .



# [۱۳۸] بسم الله الرحمن الرحم رب أعِن منهن مقالة « العوم » شرح تامسطيوس ترجمة اسحق بن منهن >

إن الموجود يقال على أنحاء شتى [ الموجود ] . إلاَّ أنَّا إذا قصدنا لطلب مبادى ُ الشيء الموجود فإنما نقصد لطلب مبادئ الجوهر فقط ، لأن الجوهر أولُ وأحق الموجودات بهذا المعنى. وذلك أن الكل متحدكا تحاد الأعضاء في البدن ، بدن الإنسان ، والأجزاء في بدن النبات ، أكان (١) تركيبه من أشياء عاسُّ بعضها بعضاً كتركيب البيت والسفينة ، أوكان تأليفه من أشياء متفرقة كتأليف العسكر والمدنية . فأول أجزائه جميعاً هو الجوهر، وموضعه من الكل موضع القلب من جملة بدن الحيوان. فإن لم يكن نظامه على نحو من هذه الأنحاء، ولكن كا يوجد في العدد: الواحد أولاً ، ثم الاثنان ، ثم الثلاثة ، أو كما يوجد في الأشكال المستقيمة الخطوط: الثلثُ أولا ثم بعده المرّبع، فإن الجوهر على هذا المثال يوجد أولا ، ثم بعده الحال (٢) ، والمقدار ، وسائر ماأشبه ذلك من مثل أن وجود الجوهر متقدم لوجود جميع مايتلوه ، كما يتقدمُ الواحدُ سائرَ الأعداد ، ويتقدم المثلثُ سائر الأشكال . وذلك أنه ليس تُنْعَت جميع الأشياء بالوجود على مثل واحد ، لكن أوْلاها بذلك الجوهر. وأما سائر الأشياء ، فإنما تُنْعَت بالوجود لوجدانها في الجوهر إذا كانت : إما مقادير له أو حالات ، و إما حركات ، و إما غير ذلك بما أَشْبَهَهُ . وحظها من الموجود إنما هو بإضافتها إلى الجوهر . ونحن و إن كنا ننعت سائر الأجنــاس بالألفاظ التي تدل على الوجود، فليس ذلك بعجب؛ إذ كنا إنما نوقع تلك الألفاظ على الجواهر؛ ومثال ذلك أنَّا نقول : هذه الخشبة هي بيضاء . فقولنا « هي » ، من الألفاظ التي تدل على الوجود . ولسنا نُو قِع هذه اللفظة على البياض من الخشب ، لكن على الخشبة بعينها . أو على هذا المثال : قد نوقع أشباه هذه من الألفاظ على ماتنفيه من الأعراض ، فضلا عما نثبته . وذلك أنَّا نوقعها على ماليس هو بأبيض مثلا، فنقول : هذا ليس هو بأبيض ، وعلى ماليس هو بمستقيم . (١) يمعني: سواء أكان. (٢) الحال = الكيف.

كا أنا إذا قلنا: هذه الخشبة ليست بمستقيمة ، فإنما نوقع ، «ليست» على الخشبة بعينها ؟ كذلك أيضا إذا قلنا: إن هذه الخشبة هي مستقيمة ، فإنما نوقع هذه اللفظة ، أعنى : «هى» ، على الخشبة ، إذ كان ليس يمكن أن نفر د شيئاً من الأعراض عن الجوهر في الوهم ، فضلا عن العيان ، كا يمكنا أن نفر د الجوهر عن جميع الأجناس الباقية ، لأن الجوهر المحسوس قد يمكن فيه ، في حال من الأحوال ، أن يتعرس عن الأعراض . لكن إن الجوهر الواحد بعينه يوجد ثانياً ولا تثبت فيه الأعراض بأعيانها ، لكن تتبدل وتتعاقب ، فبعضها يَحْدُث ، و بعضها يَبْطُل ، مثل المقادير والحالات والانفعال [ والانفعال ] والأما كن والأزمنة وسائر ما أشبه ذلك من الأجناس . ومبدأ جميع هذه الأجناس ور كُنُها وأسمًها هو الجوهر . وقد يشهد القدماء على صحة قولنا هذا ؛ وذلك أنهم لما قصدوا لطلب مبادئ الأشياء الموجودة وأسبابها وأركانها ( ) قصدوا بالطلب لمبادئ عير ذلك عما أشبهة . ولم يُقَصَد قصد مبادئ الأحوال أو مبادئ المقادير أو مبادئ غير ذلك عما أشبهة .

فقد بان من هذا الموضع الفرق بين البحثين: أعنى البحث عن أجناس الأشياء الموجودة: كم هى ؛ والبحث عن مبادىء الأشياء الموجودة: كم هى . لأن المبادىء إنما هى المجوهر فقط، وكل واحد من الجواهر إنما يطلب مبدؤه على أنه واحد بالعدد . وأما الأجناس فإنما قامت فى الوهم من تحصيل ما اجتمع فيه من أشياء مفردة ، كل واحد منها مثل الآخر . إلا أن الناس اليوم لاستمالهم الرياضة بالمنطق يجعلون < الأمور العامية مبادىء > (٢) الأشياء المفردة . وذلك أنهم يجعلون الإنسان الكلى مبدأ لسقراط وأفلاطون ، والفرس العامى (٢) مبدأ لهذا الفرس وذلك الفرس . فأما من كان قبل ، فكان يتبع الحواس، لأن الفلسفة فى زمانهم كانت قريبة العهد بالوجود ، فكانوا يجعلون الأشياء المفردة أولى بمبادى الجوهر ؛ ولما جعلوا النار والأرض والماء والهواء مبادئ الجوهر ، لم يجعلوا النار العامية ولاالأرض العامية ، ولاالباقيين (١) العاميين أركان الأشياء الموجودة ، بل لم يجعلوا الخسم العامى هو الركن ، لكن هذه النار وهذه الأرض ، وهذا الماء ، وهذا المواء . وقد قدمنا النظر فى أمر هؤلاء : أي (٥) الفريقين

<sup>(</sup>١) ركن = عنصر ، اسطقس .

 <sup>(</sup>۲) لزيادة عن الثرجة اللاتينية (س ۲ س ۲۷ – ۲۸ ، نشرة لانداور ، براين ۱۹۰۳). وقوله الرياضة بالمنطق معناه: ممارستهم وأبحاثهم بطريقة منطقية κογικώς في مقابل الطريقة الطبيعية κῶκικος.
 (۳) العامى = السكلى .
 (٤) أى الماء والهواء .

مُهُم أَصوب قولاً: الذين يجعلون الأمور < العامّية أولى بالوجود، أم الذين يجعلون الأمور > الأمور > الفردة . و إذا نحن أمُعَنّا فيما قصدنا له فليس مانع يمنع من البحث عن هذا . وأما الآن فقد اذّ كرنا اذّ كاراً بالغاً بأن قد يجب ضرورةً على مَن طلبَ مبادئ الأشياء الموجودة أن يطلب مبادئ الجوهر .

والجواهر كلها بالجملة ثلاثة . إلا أن اثنين منها يتفق عليهما جميع الناس وذلك أنهما محسوسان واقعان تحت حس البصر : أحدها دائم البقاء على حالة واحدة ؛ والآخر يتغير . أما < الأول فهو > القابل لجوهر الأجسام السماوية ؛ وأما القابل للفساد فهو جوهر مايلي الأرض من النبات والحيوان . وهذا الجوهر خاصة هو الجوهر الذي كانت عناصره وأركانه تطلب بالأقاويل الأول ، وأمره بَيِّن : أهو مركب من أشياء كثيرة ، أعنى من الأرض والنار وسائر الأربعة ، أو من أشياء أخر هي البسيط من هذه وأقل عدداً ، أو من شيء واحد وسائر الأربعة ، أو من أشياء أخر هي البسيط من هذه وأقل عدداً ، أو من شيء واحد [٣٨ - ] على أقل الأمور ، تنتشر مرة فترق ، وتنقبض أخرى فتَكْتَيز .

فهذان جوهران من الجواهر الثلاثة التي لا يخرج عنه بها شيء (٢) من الجواهر. فأما الجوهر الثالث فجوهر غيرُ متحرك أزلى أبدى ، لايقبل شيئًا من التغيَّر: لامما تقبله الأجسام التي هي الأرض من النبات والحيوان حتى تخرج من طبائعها أصلا إلى أن تفسد ؛ ولا التغيَّر الذي يكون ح في > (٣) المكان وهو الذي فيه وحده تَشْتَركُ هذه الأجسامُ تلك الأجسامُ السماوية جُعِل ممتنعًا أن يكون في الأوقات الأجسام السماوية جُعِل ممتنعًا أن يكون في الأوقات المختلفة في مواضع مختلفة . وعلى المختلفة وفي أحوال مختلفة ، ولم يمتنع أن يكون في الأوقات المختلفة في مواضع مختلفة . وعلى هذا مَنْني أَمْر طبيعته .

وأما الجوهر الذي ليس بمتحرك ولا يشو به شيء من الجسما < نية > فهو الخارج عن كل تغيَّر ، ولذلك نقول في هـذا الجوهر إنه مفرد عن الجوهر المحسوس ، وليس يُزْعَم أنه مفرد عنه في المكان ، وذلك أنه من المحال أن نفرد في المكان الجوهر الذي لامكان له أصلا ولا تحويه نهاياتُ الجسم كما تحوى سائر الأشياء التي هي في المكان . لكنا إذا قلنا إن

<sup>(</sup>١) عن هامش الأصل.

praeter quas nulla substa: قى الأصل خرم، والتصحيح عن الترجتين العبرية واللاتينية : .ntia existit

هذا الجوهر مفرد عن الجوهر المحسوس فإنما ندل على اختلاف مابين الجوهرين ، وذلك أنّا لما توهمنا أحد هذين الجوهرين غير متحرك ولا متغيّر أصلا ولا يقبل بوجه من الوجوه شيئًا من الاستحالة ، لامن غيره ولا من ذاته ، وجدنا جميع هذه الأشياء التي هي من الجوهر (۱) المحسوس : مرة تكون بحال ، ومرة تكون بأخرى — كان من الصواب أن نتوهم أن ذلك الجوهر المعقول مفرد عن المجسوس مباين له حتى لا توجد بينه وبينه مشاركة ألبتة ، لا في طبع ولا في عَرَض من الأعراض .

وغرضنا في هـذا القول إنما هو الكلام في هذا الجوهر الأول الذي لايتحرك ، وأن نقتصَّ جميعَ ماتوهمه فيه من كان قبلنا .

والذى توهمه أولئك فيه أن بعضهم قسم هذا الجوهر قسمين ، و بعضهم جعلوا طبيعته واحدة . أما الذين قسموه قسمين فهم الذين قالوا إن الصُّور والأبعاد التعليمية هى الجواهر المعقولة قبْل الجواهر المحسوسة ، وأنها مبادؤها . وأما الذين جعلوا الجوهر المعقول واحداً فَمَنْ ظَنَ أن الأبعاد التعالمية هى الجواهر وألغى أم الصور .

فأما الجوهر المحسوس فإنما كان يُحتاج فيه إلى العلم الطبيعي ، لأن ذلك الجوهر بأسره لايخلو من الحركة . وأما هذا الجوهر ، فكا أنه يحتاج إلى علم أشرف من العلم الطبيعي ، وذلك أنه ليس بين الجوهر بن مشاركة في شيء من الأشياء أصلا : لافي حَدَث من الأحداث ، ولا في مكان ، ولا في زمان ، ولا في تغيير من أنواع التغيير ، ولا في نشوء ولا في تنقص ؛ ولا لها أيضاً مبدأ واحد المناق الحل المبدأ له أصلا ، والثاني إنما مبدؤه الجوهر الأول . ولا يُعلمان أيضاً علماً واحداً : إذ كان أحدها محسوساً ، والآخر معقولاً . والجوهر الذي لايقبل التغيير ولا يتحرك ، أدلُّ بالطبع للجوهر المتغير الجاري كا يجرى الشيء والجوهر الذي لايقبل التغيير ولا يتحرك ، أدلُّ بالطبع للجوهر المتغير الجاري كا يجرى الشيء الجوهر أولاً لمجانسته لنا ومُشاكلته إيانا . وقد تكلمنا فيه كلاما بالغاً في كتاب «العلم الطبيعي» ، الجوهر أولاً لمجانسته لنا ومُشاكلته إيانا . وقد تكلمنا فيه كلاما بالغاً في كتاب «العلم الطبيعي» ، فينا أن كل جوهر محسوس لا يخلو من أن يكون متغيرا : فإن تغيره يكون من الأضداد إلى الأضداد . وليس شيء من التغير يكون من كل الأضداد ، لكن من الأضداد المشاكلة

<sup>(</sup>٢) س: واحداً .

القريبة . من ذلك أنه قد يكون الأبيض مما ليس هو أبيض ؛ ولكن ليس يكون من كلما ليس هو بأبيض ، إذ كان ليس يكون من الصوت — والصوت ليس هو بأبيض — لكنه إنما يكون من الأسود أو من الأحمر أو من غيرها مما هو نظيرهما من الألوان .

### < الفصل الشاني >

وَبِينًا أنه يجب ضرورة أن يكون تحت هذين الضدين موضوع آخر ثالث. وذلك أن أحد الضدين لا يحمل الآخر ، لكن الذي يحملهما تلك الطبيعة التي تَلفِظ أحد الضدين وتقبل الآخر . وقد عددنا هناك مع ماوصفنا (۱) من أصناف التغيير : كم هي في هذا الجوهر ؟ واذ كرنا بأنها أر بعة ، وأن التغيّر الذي يكون في حد الشيء الذي به يعرف ماهو : مثل أن يكون إنسان من غير إنسان أو ماء من غير ماء بل من هواء ، فإن هذا التغيّر هو الذي يسمى مرة كونا ومرة فساداً ؛ وأن التغير الثاني يكون في الحال و يقال له الاستحالة ، والثالث يكون في المقدار و يقال له تمو مرة ونقصان أخرى ؛ والرابع يكون في المكان وهو النُقلة يكون في المكان إلى مكان . وهذا التغير الرابع من التغايير التي ذكرناها لم تُجْعَل الأجسام من مكان إلى مكان . وهذا التغير الرابع من التغايير التي ذكرناها لم تُجْعَل الأجسام الساوية ممتنعة منه ، إذ كانت قد تتحر ك هي أيضا من مكان إلى مكان ومن الحياء على جهة المقابلة (۲).

<sup>(</sup>١) أو: وضعنا ؟

<sup>(</sup>۲) هذا آخر الموجود بنسختنا هذه من شرح تامسطيوس ، فى ص ٣٦٠ ؟ ويتلوه فى ص ١٣٩ بقية كلام يظهر أنه فى وصف البارى أوله : وأما أنه أزلى ، فلانه لولم يكن كذلك لوجب أن لا يكون علة وجود كل موجود . . » ثم بعده كلام « فى العقل » ، ثم « فى النفس » ، ثم « فى الطبيعة » ( إلى منتصف ص ٢٩ ب ) ، ثم «مقالة للشيخ أبى زكريا يحيى بن عدى فيما انتزعه من كتاب » السماع الطبيعي وغيره فى البارى عزوجل والعقل والنفس والطبيعة ، والمحكان ، والزمان ، والحلاء ، ومالا نهايه له ، والحركة . أما البارى تقدست أسماؤه وجل ثناؤه وللحان ، وعلى هذا وفي عبر ذى جسم . . . » . ولهذا هن الواضح أن ص ٣٩ ا تتاو ص ٣٩ س . وعلى هذا وقد المخطوطة . فإن ظفرنا به أوردناه فى الجزء الثانى من هذا الكتاب .

#### ثبت المصطلحات والموضوعات الرئيسية

التذكر: ٢٤، ٥٣ ، ٢٧ ، ٥٥١ ترتيب: ٤ التشخص: ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۱، ۱۵۳، ۲۵۳، 140 : 14 : 10 ! التصور بالعقل: ٩٨ ، ٨٣ Α: μαθηματική: التعالي التعرف ( = المعرفة ) ١٠: فتسترف ( = المعرفة ) تعقل أنفسنا : ۲۲۲ ، ۲۰۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ التعقل بعد المفارقة : ٢٢٠ ، ٢٢٧ تعقل اللفارقات: ١٣٤ التفصى : ١٧٧ (0) (الكواك) الثابتة: ١٦ (السب) الثابت: ٢٣ (7) الجزء الذي لا يتجزأ: ١٧١ الجسم الإلمي: ١٥٤ - ١٢٥ الجسم البسيط: ١٣٩ ١٦٧: ألحه الجهل: ٢٥

(7)

الحال = الكيف to Hoiór : ٢٧٨ أ الحدس : ٢٧٨ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ أ الحركة (أهل لفظتها مشككة ) : ١٦٦ الحركة وغايتها : ١٦١ ، ٣٦١ الحس ( والمحسوسات ) : ٩٥ وما يليها ، ٣٣٣ الحس ( والنبات ) : ١١٦ الحس الباطن : ٥٥ الحس المشترك : ١١٦ الحس المشترك : ١٨٦ (1)

ألدة: ٣٢ 1 VE: 8 13 YI الإجاعية الوهمية: ١٧٩، ١٧٩، الأخلاق تابعة لمزاج البدن (جالينوس) : ٧٨ أُخَرَة (راجع بأخرة): ٧ الإدراك العقلي: ٢٠١، ١٣٤ الإرادة: ١٤٩، ٣٣٢ 17. 11: ilvinil الاستدارة (التحريك على أ): ٦ ، ٣٢٢ Www.lc: VYY الاضطرار (من): ٣، ٢، ٣٠٣ Malci: P17 YET . Y . 0 : eLey1 الأعمان: ١٢٢ الإمكان (والوجوب): ١٨٢ الأوائل العقلمة : ٣٠١ الأول (= الله): ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨١ ، 479 : 471 ( Josep V 18 ) : 411

(ب)

بأخرَ و V : ÖGTEQOV ؛ V البارى (فعل) : ۲۳۳ بذاته : ۲۳ (مفرد) بذاته : ۱۸ بسيط ἀπλουν فت : ٤ . البصر والإبصار : ۱۲۷ ، ۵۰۱ ، ۱۸۲ بهجة : ۲۷ ، ۵۲

(ご)

التعيز ( = الوجود فى الحيز ) : ١٥١ التخيل : ٢٢٢،٩٧

( 方) الصورة: ٩١، ١٦٥، ٢٨٩ الحطأ: ١٩٩١ ( w) 15K2: 471 3 AF1 الحيال ( وراجع : التخيل ) : ٢٣٩ 1: avayxatov? c) ضعف (القُنُوي): ١٢٤ الحر الأول: ٥٥٧ (3) (d) الدورية (الحركة): بهمديد بر الطبيعة: ١٦٥ الطبيعي (الجسم): ١٢٩ ٤: ١٥٥ دهی: ۷٤ الطبعيات بم به به منا م (0) (世) رأى 868 : ١٠ ظن: ٤ الرؤيا: ٢٣٨ ، ٢٣٢ الرحاء: ١٧ (ع) ל: סדסוצבוסץ : 5 عای = کلی σολου : ٠٠٠ (;) عظم ٥٥٥ μέγεθος عظم العقل ( بساطته ) : ١٠٤ (النفوس) الزكية: ٥، ٦، ١ العقل ( والمركبات ) : ١٠٨ الزمان: ١٦٣ ، ١٧٠ العقل والعاقل والمعقول (شيء واحد) : ١٠٥ العقل الإلهي: ٢٧١ (0) العقل بالقوة: ٢٢٧ EA: do no العقل البسيط: ٢٣٦ العقل الفعال: ١٩٣، ١٩٥ (前) العقل المفارق: ٩٢، ٢٠٦، 1: arriov Jul 144: --العلة والمعلول: ٢٥٢]، ٣٥١ الشخص: ١٥٠، ١٦٥، ١٨٣، ٢٣٩ المناية: ١٨٣ الشخصى: ٥٥١ العنصر ( بمعنى المادة ) : ٢٢ الشريك: ١٤٩ الشعور: ١٣٤ ( è) الشموة: ١١٥ - ١١٠ الشوق: ۳۸، ۲۰۹، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۶، ۲۵۲ الغضب : ١٤٨ (w) (i) الصور ( = المثل الأفلاطونية ) : ٣ ، ٢٩١

الفاضل: ٧٧

الفعل (ضد القوة) : ٤

الشاهدة (الحقة): ٧١ الشاهدة: ۱۲۳، ۱۳۲، ۱۲۲، ۱۲۲ العني العقلي: ١٨ مقارنة الشيء لنفسه: ١٦٢ ١٨٨ ١٨٨ مقدار: ۱۲ 177: نالا ١ اللاء: ٥٧ من أحله xxxx ق 00 ، ٦ : ٥٥ قديم ملك أ الناسة: ٢٦١ (i) النفس (وتأثيرها في البدن): ٢١٢ النفس (حج أفلاطون على بقاء): ٧٤، ٧٣، النفس (وهل هي الحياة): ٢٣٧ النفوس الزكية: ٦٥ النفوس السماوية : ١٩٨ النفوس المفارقة : ١٩٤، ١٩٤ (a) هاهنا = ۱ ماهنا 107: 000 الهولي: ١٦٥ ، ١٦١ (0) 114:177: 141 الوجوب ( والإمكان ): ١٨٢. الوجود (ومعانيه): ٢٤١ الوجود (هل يدخل في تقويم المفهومات) : ١٦٠ الوحود والعدم: ٢٦١ الوحدة ( وانقسامها في المنقسم ) : ١٤٦ وضع = افترض: ٧ الوضع (والاستحالة): ١٩٢ الوقت: ١٣٢، ١٣٩

الوهم: ١٥٨ ، ١٨١

(0)

1 · : διάνοια , ζό الفيض (الإلمي): ٦٨: (0) القدر: ٣٣٣ القسر ١٤٧ ، ٦ : Bia سقا القضاء: ٣٣٣ القطر وتساوى الضلعين: ١٦٤ (ضرورة) قهر: ٢٥ القوة: ٧٨٧ القوة (ضد الفعل) : ٤ (4) الكون والفساد: ٤ (J) LE: YY : YY! اللواحق المادية: ٣٥١ الماةد العنصرية: ١٧٨ ، ١٧٨ A: tò ti ny Elvar Lall المدع: ٥٥ ميسوط (= بسيط): ٤٥ المتحدة (الكواك): ٨ ، ١٤ المتصالة: ٣ المتعالى: ٥٦ متناهي ولا متناهي : ١٩٧ المتوسط:٢٥ المثل الأفلاطونية: ٢٢ المحمة العقلية : ٩٠ عصل (= اعلى): ١١ (السبب) المختلف: ٢٣ 6 149 6 144 6 104 6 1EV 6 1 EO 011 : 11 : 17 : 17 : 177 : 777 : 7 1 7 2 7 3 7 3 7 (الجسم) المستدير (= المتحرك حركة دائرية ) : ٨ | اليقين : ٢١٧ ، ٢٢٣

## أسماء الكتب الواردة في الكتاب (دون التصدير)

(كتاب) الكون والفساد لأرسطو: ٢٨٤،

(J)

(مقالة) اللام: ١، ٣، ١، ٢٢، ٢٢، ١٣٩

(1)

مابعد الطبيعة لأرسطو: ١ ، ٣ ، ١٣١ ، ١٤٠ ،

المباحثات لابن سينا: ١١٧، ، ١١٩، ، ٢٤٠ مباحثات الصديق لابن سينا: ١٧٣، ، ١٧٥ المباحث المصرقيه لفخر الدين الرازى: ٣٣٤ (القول في) مبادئ الكل على رأى أرسطو للاسكندر الافروديسى: ٢٥٣، ٢٧٧

المسائل الشهرقية لابن سينا: ٥٤٠

مقالة الإسكندر فى أن القوة الواحدة يمكنأن تكون قابلة للأضداد جميعاً على رأى أرسطو: ٢٨٤ مقالة الإسكندر فى أن الكون إذا <استحال>

استحال من ضده على رأى أرسطوطاليس: ٢٨٦ مقالة الإسكندر في الصورة وأنها تمام الحركة على رأى أرسطه: ٢٨٩

مقالة الإسكندر في إثبات الصور الروحانية : ٢٩١ مقالة الإسكندر في أن الفعل أعم من الحركة على رأى أرسطو : ٣٩٣

مقالة الإسكندر الأفروديسي في الفصول: ٢٩٥ مقالة ثامسطيوس في الرد على مقسيموس في تحليل الشكل الثاني والثالث إلى الأول: ٢٠٩

(0)

(کتاب) النفس لأرسطو: ۲۰، ۱۳۰، ۱۵۷ (کتاب)

(1)

« أثولوچيا » النسوب إلى أرسطو : ٣٥ ، ٣٥ ، ٣٧

الإشاراتوالتنبيهات لابنسينا : ٢٤٠ ، (التنبيهات والإشارات) ٢٤٥

الأصول المصرقية لابن سينا: ٢٢٨ أنا لوطيقا الأولى: ٣٢٣

الانصاف لابن سينا : ١٢١ ء ٢٤٥

أفلوطين عند العرب لكراوس: ١٢١

(ح)

الحكمة العرشية لابن سينا : ٢٤٥ الحكمة المشرقية لابن سينا : ٥٥ ، ١٦٨

(0)

الردعلى كسنوقراطيس للاسكندرالأفرويسي: ٢٨١

(0)

السماع الطبيعي لأرسطو: ١٢١ ، ١٨٧ ، ٢٦٦ ٣٣٢ ، ٢٨٩ ، (العلم الطبيعي) ٣٣٢

(ش)

الشفاء لابن سينا: ١٢١، ١٧٣، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٦ ٣٠٧،١٩٦ — ١٩٣

(3)

عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة : ١١٩

(4)

كلام الإسكندر الأفروديسي : ٢٧٨

## فهرس الأعلام (دون التصدير)

T: Bekker v : M. Bouyges 4.9.

(立)

المسطيوس Themistius ، ٢٦ ، ٢٦ ، ٢١ ، 177 : 17 - : 117 : 94

حالينوس YAA ( ۱۷۱ ، ۱٦۱ ، ۷A: Galenus) الجوزجاني (أبو عبيد): ١١٩

(7)

حنين بن اسحق : ۲۷۷

(3)

الدمشق (أبو عثمان سعيد): ۲۷۸ ، ۲۹۶ ، ديترصي: ۲۷

دعقراطيس: ١٢٠

(,)

الرازى (فخر الدين): ٢٣٤

( w)

مقراط Socrates اسقراط

(ش)

الشرقيون (وراجع: المشرقيون): ٧٧

(d)

الطبري (أبو عمرو): ٢٩٥

(1)

ابراهيم بن عبد الله النصراني : ٢٧٧

ان أبي أصبعة : ٧ ، ١١٩

ان رشد: ٧

ان زيلة (أبو منصور): ١٧٣ ، ٢٤٠

ان سينا: ۲۲، ۲۷، ۳۷، ۵۹، ۷٤، ۵۰، ۲۲،

757: 727: 777: 137

أبو بشر: ٢٦

آرسطوطاليس Aristoteles آرسطوطاليس

VO : TV : TO : T9: TV : TF : 11

1A £ 61.0 692 - 91 6 AV 6 AY

VAI ) 107 , 707 , 007 , 777 3

. TY9 . TYV . TY7 . TV. . TTV

· AY . TAY . 3AY . FAY . PAY .

. T. T . TAA . TAV . TAO . TAT

ار قليطوس (هرقليطس) Et: Heraclitus ا

استحق بن حنين : ١٠٩

الإسفزاري (أبو حامد): ٢٣٤

الإسكندر الأفر و ديسي Alexander Aphrodisiensis

1.137.13.71377131073

TAT : TAY : TVA : TVY : TOT

347 , 147 , 947 , 197, 797-

الأطاء: ١١٥

أفلاطون Plato (أفلاطن ، فلاطن ) : ٤ ، ٥ ٤ ،

6 9 7 6 V9 6 V7 6 VE 6 VF 6 E7

TYY : 147 : 1 ..

أفاوطين Plotinus أفاوطين

أناذقيس Empedocles (أنبدقليس) : ٤ ، ٧٩

أنطلفن Antiphon : ٥٦٥

(·)

البغدادية: ١٢٢

(1)

المعترلة: ١١٠ - ١١٢ - ١١٠ ، ١١٦ ، ١١٦ ، ١٤٥

۱ . مملر Müller : ۸۱۹ : ۱۱۹

المهندسون: ۸۳

(4)

موميروس Homerus عوميروس

(a)

يحي النحوى Joannes Philoponus يحي النحوي

(3)

علاء الدولة (ابن كاكويه) : ١١٩ الفارابي : ١٣٢

٦ : Pythagorici (الفيثاغوريون) ٦ : Pythagorici

(4)

کراوس : ۱۲۱ قلیس (کسنوقراطیس) Xenocrates : ۲۸۲ ، ۲۸۱ الکیا (أبو جعفر بن المرزبان) : ۱۱۹

(1)

الوقيوس Leucippus : ٤

## تصحيحات وتعديلات

| سواب                                                         | لغا                                     | 0           | ص     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------|
| <r·></r·>                                                    | <r></r>                                 | 14          | 0     |
| ئامسطيوس                                                     | ثامسيطوس                                | 1           | 14    |
| تبلدعم                                                       | تبدع                                    | 14          | YŁ    |
| 10-17                                                        | ٥٠ السطر الأخير                         | 40          | 4 £   |
| (17)                                                         | (14)                                    | 17          | ٤١    |
| المخصس                                                       | waż Miller                              | 1           | 7.    |
| للموهوم                                                      | الموهوم                                 | 14          | 40    |
| انبدقلس                                                      | ابندقلس                                 | 14          | V9    |
| يكل                                                          | يكل                                     | 10          | AV    |
| المشرقيون                                                    | المرقبون                                | ١٤          | 9.5   |
| الوحدة                                                       | الوحدة                                  | 19          | 117   |
| كذا في الأصل ، واعل صوابه : العزم                            | العزم الحزم عليه أن                     | 1 1 1       | 117   |
| عليه ، كالحزم أن                                             | the first beautiful to the second       |             | 12.10 |
| ندرکها                                                       | يدر كها ١                               | 4           | 175   |
| هذه الفقرة لا موضع لها هنا بدليل قوله                        | الفقرة (٣٧)                             | 14          | 144   |
| « أجيب» ، وإنما موضعها الحقيق سيرد                           |                                         |             |       |
| بعد في الفقرة رقم ٣١٨ س ١٦٨                                  |                                         |             |       |
| بسبب جزء رمتا                                                | بسبب جرمنا                              | 1 0 0 0 0 0 | 144   |
| كذا أفي الأصل، ولعل صوابه : جوهرصوري                         | جوهمأ صورياً                            |             | 1149  |
| وردت من قبل تحت رقم ٣٧ وموضعها                               | الققرة (٩٠)                             |             | 1441  |
| الحقيقي في رقم ٣١٨                                           | الشره (۲۰)                              | ,           | 141   |
| شخصي نوع واحد واحد                                           | شخصی نوع واحد [ واحد ]                  | 14          | 11.   |
| بنشف                                                         | بتشف واحد ا واحد ا                      | 1.          | 1 VA  |
| (۲۹۷) (۱)وفي الهَّامِش:                                      | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | 7           | 144   |
| (۱) قارن ص ۲۰                                                |                                         |             |       |
| القوى                                                        | للوى                                    | 1.          | 112   |
| كذلك في الأصل وصوابه: لاحق                                   | لا حقاً                                 | 4 5         | 119   |
| يجوز أيضا أن تصحح مكذا: ولتهثبة                              | لتهيئه يخرج                             | ٨           | 444   |
| التخاورج ملكة                                                | 64.                                     | +           | 777   |
| ملمة وفلمة وفلمة                                             | رقم ٣٦                                  | 77          | 45.   |
| المكان . والجسم                                              | المكان والجسم                           | 14          | 402   |
| JT                                                           | التي .                                  | 4           | 707   |
| إذا ﴿ حدث على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | اذ حنفس > نقس كل                        | 9           | 117   |
| 01                                                           | أن                                      | 1           | 440   |
| النحو                                                        | النمو                                   | أينما       | FIV   |
|                                                              |                                         | توجد        | 1/414 |

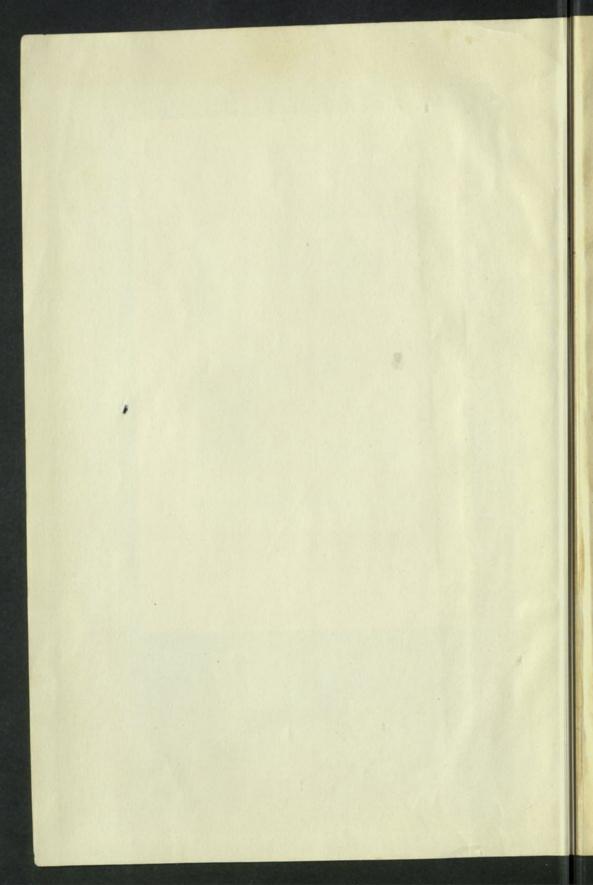

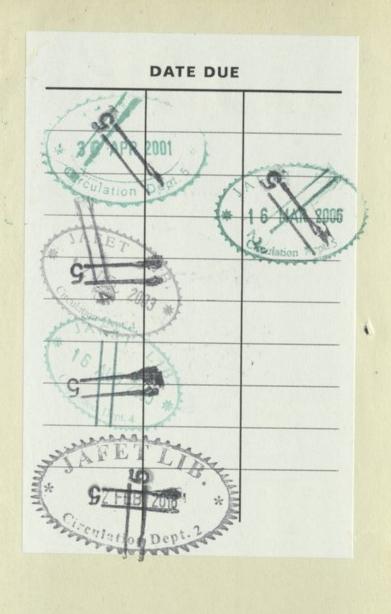

185.1:B13arA:v.1:c.1

بدوى ،عبد الرحمن ارسطو عند العرب، دراسة نصوص عى AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT



